







## حر بيان الخطأ الوافع في الكتاب كا

| صواب    | خطأ     | س   | ص   |
|---------|---------|-----|-----|
| فهو .   | فهوا    | 4   | 01  |
| عويصة   | عوصة    | 1.1 | ٥٦  |
| للوالد  | للولد   | 17  | 09  |
| هذا     | مكذا    | 18  | 114 |
| لتمحو   | لتمحوا  | ٩   | 119 |
| تداركها | تدراكها | 11  | 14. |
| اعادة   | ilel    | 1.  | 198 |
| ثلاثة   | ثلثائة  | ۲٠  | 717 |
| DE      | 181     | ٩   | 741 |
| المنافع | النافع  | 11  | 725 |
| وصلت    | صلت     | ٨   | 721 |
|         |         |     |     |



مثواه ترجمها وأن نسختها موجودة وأسمعنى ما بقيت حافظه الى الآن ما يبرهن على انه طيب ثراه ترجمها وهو

وملطبرون يشهدوهو حبر ومنتسكو يقول ولا يمارى أما مثوبتك على ما شرعت فيه وعلى ما كلفتك بالعمل لا بجاده فاطلبها من وهاب التوفيق لعباده العاملين ولا تجعل منها كل ما شفقه من المصاريف على ابراز هذه المنافع الى الوجود فانك ان طلبت ذلك من هذا البلد في هذه الأحيان وقفت في وسط الميدان والأولى بمثلك أن لا يشرع ثم يرجع فان من حظك اعلاء ذكر جدك وهو ما لا يستعز معه بالمال وفقك الله لخير الاعمال في الحال والمال امين ما

يوم الجمعه ١٦ جمادى الاولى سنة ١٣٣٠ (عبد الكريم سليمان) ونحن نرف البشرى الى الجمهور بوجود اصول هذين الكتابين في خزانة كتب المؤلف و تعويل حضرة حفيده الاكرم على طبعهما اجابة لطلب فضيلة الاستاذو حبا فى تعميم النفع لا بناء العصر نرجو الله ان يتوجم مسعاه بالنجاح ومجعله مقرونا بالخير والاسعاد

هذا وقد وافق تمام طبعه أوائل شهر شعبان المعظم سنة ١٣٣٠ هجرية على بدمصححه الفقير الى مولاه الغنى محمود سيد كشك الطهطاوى الازهري أحسن الله خاتمته وبلغه في دار الآخرة أمنيته وذلك بمطبعة شركة الرغائب المصرية العامرة التي بشارع المنجلة بمصر القاهرة وصلى الله على سيد نامحمد النبي الامي وعلي آله وصحبه وسلم والحمد لله ظاهرا وباطنا أولا وآخرا ما محمود سيد كشك الطهطاوي

ومعذلك فلم تقف همته عندانجاز طبع هذا الاثر بل عزم حضرته على احياء باقي الكتب التي ترجمها جده عن الفرنساوية الى العربية كرواية تلماك الشهيرة وثرجمة ملطبرون وترجمة منتسكو وغير ذلك مما سيكون له شأن كبير في عالم التأليف ويقابل لدي الجمهور بالثناء والاعجاب

وقدجاء لحضرة السيد محمد رفاعة جملة رسائل عديدة من أعاظم الرجال وارباب الاقلام وكلها تعرب عن السرورو الابتهاج بظهور هذا الكتاب الى عالم الطباعة بعد أن كان كنزا محبوأ في بطون الكتبخانات فن ذلك رسالة لحضرة الأستاذ الكبير والعلامة النحرير صاحب الفضيلة الشيخ عبد الكريم سليان رئيس تفتيش المحاكم الشرعية وهذا نصها ولدي المحترم الفاضل محمد بك رفاعه حفظه الله

سمعت ياولدى عنك انك شرعت في طبع كتاب جدك الارفعرفاعه بك (مناهج الالباب) وقد سرني هذا النبأ من أوجه

أولها وأولاها بالاعتبار منفعةذوي الألباب من طلاب الآداب ونخب الكتاب ومريدى الدخول من هذه الابواب

وثانيها احياء ذكرى ذلك الجد الرفيع وبقاء اسمه العالى عالى المقام عظيم الاحترام

وقد أذكرنى صنيعكم هذا ماكنت أتمناه دائما من احياء الكتابين المدين ترجمهما عن الفرنساوية الى العربية ذلك الجد الجليل فاجعل كتابي هذا غير قاصر على تقريظ عملك الجديد المفيد ومده

الى ايجاد ذينك السفرين (هما ترجمة ملطبرون وترجمة منتسكيو) ولقد رويت عن عمك الاعز رحمه الله أن والده الاكرم أكرم الله بلاغة ورفعة وبالجلة فهو وان كان الى التاريخ أقرب وبه اشبه ولكنه تجاذب أطراف الفنون وأخديد القارىء الى طريف الادب وتليده وقريبه وبعيده فبينما يخيل للقارىء أنه بين مواقع الصفاح ووقائع الحرب والكفاح اذ يترآي له أنه بين محاضرات الاداب ومسامرات الخلان والاحباب

ومن أشرف مزاياه التى قام توجد في غيره انه لا يقتصر على حكاية الوقائع التاريخية بل تراه يمهد للقارىء سبل استخراج النتائج من الحوادث ويقدم له المقدمات التى تساعده على اعمال الفكرة وترقية القريحة كما انه قد تضمن كثيرا من الايات القرآنية والاحاديث الشريفه النبوية التي استدعاها الحال وكما اورد شيأ يحتاج الى ايضاح شرعه بعبارة تأخذ بالمجامع وتنفذ الى اعماق القاوب قبل وصولها الى المسامع

كانهذا الكتابعز بزالنال ينشده طالبه فلا بجده ويستشرف لرؤيته الاديب استشراف العاشق الولمان الى الوصال والصائم الى شهر الافطار الى أن قيض الله له حضرة الحسيب النسيب واللوزعى الفاضل الاريب سلالة الاخاير ووارث الشرف كابرا عن كابر السيدمحمد رفاعه حفيد المؤلف فوجه همته لطبعه على نفقته احياء لذكرى جده و تعميما لنفعه بين ابناء وطنه وقد شجعه على ذلك حضرة القاضى الفاضل والعلامة الكامل حفى بك ناصف وكيل محمة طنطا الاهلية حيث وردت من حضرته رسالة يقول فيها انه رأى هذا الكتاب اثناء سياحته الاورباويه في مكتبة أثيناو بتمني اعادة طبعه بالديار المصرية حتى لا نحرم مصرمن مشاهدة آثار رجالها الساهر بن على رقبها وسعادتها . ونما يعد من حسن الاتفاق ورود هذه الرسالة الى حضرته وهو يأخذ لطبع الكتاب اهبته ويعد له عدته فكان ذلك من اتفاق الخواطر ومطابقة الضمائر للضمار

وبوجه خاص بتاريخ مصر الذي هو في الحقيقة تاريخ الدنيا باجمها لانها مورد الوافدين من جميع الانحاء وعط رحال الملوك والامراء وأفألف فيـه كنبا جمة منهـاكتابه المسمى بأنوار توفيق الجليل في اخبار مصر وتوثيق بني اسمعيل وكتابه قلائد المفاخر فىغريب عوائد الاوائل والاواخر ورحلتة البارسية الشهبرة وغيرذلك ممالا تحصى فوائده ولا تستقصى فرائده ومن أبهى محاسنه الجامعة وأبهج مصنفاته العصرية النافعة تأليف هذا الكتاب المسمى مناهج الآلباب المصرية في مباهج الآداب العصرية فأنة جمع فيه ما يتعلق بمصر في مدينتها وسياستها الداخلية والخارجية وماكانت عليه من الفنون والصنائع واختراع وسائل المنافع مع ما يضاف لذلك مُنْ مناسبات فائقة واستطرادات شائقة كما آبه كشف القناع عنما وصلت اليه مقتر من السعادة والرقى في عهد المغفور له الامير محمد على باشا ومن تولى بمده وأفاض في البحث عن حالها الاجتماعية والسياسية مع بيان الاسباب التي ساعدت على انتشار النمدن وبيان ما أحدثه المصريون من الآراء والتعديلات في قوانين البلاد وذكر الاسباب الموصلة الى السعادة والرفاهية وقد رتبه على مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة فالمقدمة في ذكر تمدن الوطن والباب الاول في بيان المنافع العمومية والثاني في تقسيم المنافع العمومية الى ثلاث أمراتب والثالث في تطبيق اقدام المنافع العمومية في الازمان الاولية والرابع في التشبث بفواة المنافع العمومية الىمصر فيعهد جنتمكان محمدعلى باشاو الخامس في الأعمال المتحسنة والاصلاحات المصرية والخاتمة فهايج للوطن على ابنا له من الأمور الجليلة وفضلا عن ذلك فقد اشتمل على كثير من ملح الخطب والرسائل النثرية ولطائف القصائد الشمرية التي تمتزج بطباع الادباء رقة وتسترق خواطر الفضلاء

## \*( تتبة في دور الطباعه )\*

وفيها بيان خطة الكتاب والاسباب الباعثة على احيائه معذكر رسالة لحضرة الكانب القدير صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ عبدالكريم سليان رئيس تفتيش المحاكم الشرعية بنظارة الحقانية

الحدية يحيى الأمم والصلاة والسلام على سيدالعرب والعجم - (وبعد) فقد علم كل ناطق بالضاد ما لحضرة المؤلف رحمه الله من الايادى الطولى فى العاوم لا سما العلوم العصرية والاجتماعية فانه استولى بجده واجتهاده على جملتها وتفصيلها ووردمناهلهاظم نافلم يصدر عنها إلا وهو مرتو بألطف من ماء الحياة وأرق من نسمات الأرواح. عرف الشرقيون كفيرهم ذلك الرجل الذي أبرزته الارادة الإلهية الى الوجود بعد فتره اندرست فيها معالم أشاله فما زِالِ يحيي من العلوم الرفات ويدرك منها ما فات وما هو آت حتى برز على من يسبقه ورفع في دولة الادب والممارف رايته \_ عرف العالم جميعه من هو ذلك الامير الجليل رفاعة بك رافع وكيف كانت حياته الادبية والسياسية وانه الرجل الذى ألتي بالبلاد الغربية عصى التسيار أعواما طوالا وقف فيها على أسباب التقدم واسرار الارتقاء ثم عاد ومصباح الغرب باحـــــــى يديه ومفتاج الشرق باليد الأخرى . عاد الى الديار المصرية فعاد لها المجد للؤثل والسِيمد الاول وغرد في روضة المدارس طائرها الأيمين فبــذل جل عنايته لغريس ثمارِ الفنون اليانعة في عقول النابئة المصرية ولم يغادر علما من علوم الهرب والافرنج الا وقد بلغ فيه المدى وسلك \_في اظهاره لابناء وطنه طرائق قددا أضف الى ذلك انه كان له عناية عظيمة بفر التاريخ العام

ولاعجب لمن توفيق العزبر رفيقه ان يستمدمنه القطر المصرى جميع ما يعجبه من الكمالات ويروقه كما قال بعضهم في هذا المعنى

قد أطلع الله لندا كوكبا أضاء شرق الارض والمغربا صاحب سعد يقتضي سعده سعادة الوالد اذ انجبا والاصل ان طاب يرى غرسه أنبت فرعا مثمراً طيباً مع هبة خص بها الله من أصبح للنعمة مستوجبا فدم قرير العين حتى ترى خلفك من أولاده موكبا ولما كانت حسنات مل النع تكأن النحوم عددا والانفاس م

ولما كانت حسنات ولى النعم تكائر النجوم عددا والانفاس مدداً هتف لسان الجميع عن خالص الود الشاكر على حسن الصنيع بالدعاء له ببسط الاكف الى المولى السميع فقالوا اللم أدم علينا احسانه العديد وبحر

انعامه المديد حتى لا يزال يقول طالب رفده واحسانه هل من مزيد

وهذا آخر ما يسر الله جمعه جمع سلامه مما يلوح عليه من القبول أبهى علامه وهوجدير باسم مناهج الالباب المصرية في مباهج الآداب العصرية

واذا انتهيت الى السلا مة فى مداك فلا تجاوز ان السفين متى يصل بر السلامة فهو فائز حسب الفتى أمنا اذا في سيره جاب المفاوز وهل السلامة للرئي س سوى مصادقة الجلاوز

والحمد لله ولى النعمة والصلاة والسلام على من هديت به الامة وعلى الهوأصحابه الذين تلألأت أنوارهم وأضاءت في آفاق المعالى أقمارهم وتفتحت للسعادة بصائرهم وأبصارهم صلاة وسلاما دائمين الى يوم الدين والحمد لله رب

العالمين

على قلب رجل واحد فى تقديم ابهة الاسلام وان يهتموا بتأيد الاوطان المحمدية بالعلوم النافعة والمنافع العمومية لترقى الديار الاسلامية درجة الكمال العلية الا ان الاولى بالمسارعة فى ذلك لدمهولة سلوك اقوم المسالك الدولة العلية العثمانية والخديوية الجليلة المصرية فان حصل منهما براعة المخلص وحسن المقطع على شاكلة براعة الاستهلال على وجه ابدع بلغت شهامة الاوطان الاسلامية بالنسبة الى قوة الدولة ونخوة الملة المحل الارفع

فامانشبث الدولة المحروسة العلية بذلك الآزفغني عن البيان وغير محتاج الي برهان اذا مارحاء الخير دارت على الورى فانك منها قطبها وعمودها واما خديوبنا الجليل فلا زال بنجز ماوعد به عند الولايه و بجدد عند التهاز الفرص ما يستطيعه بكمالى العنايه فكان الفرصة تناجيه بقولها مولاى هذا الملك قد نلته برغم مخلوق من الخالق والدهر منقاد لما شئته وذا أوان الموعد الصادق هل مثله وامق ان قدر برمقها بصحيح النظر والى ماتدعو يجيبها ولكن ملء عين حبيبها فلا نرال لسانه يلهج بمعنى قول القائل

انالناً مل ما كانت أوائلنا من قبل تأمله ان ساعد القدر ولسان حال النصر الحقيق بنشد لنيل أكرم مرام وأعظم مقصد من جعل الحق له ناصرا ايده الله على نصرته وهاتف السعادة يحثه على كال نيل المجادة وكسب السعادة بقوله وكن فاعلا مثل فعل الزمان فان الزمان فعولن فعول ولسان الاعتراف ببث على سبيل الاجمال ما فعله لوطنه من المحاسن والجمال بانشاده لقد نبتت في مصر منك منافع كانبتت في الراحتين الاصابع

ثمرات المةول برثها على التعاقب الآخر عن الاول و ببرزها في قالب أكل من السابق وافضل فهي نفع صرف لرفاهية العباد وعمارة البلادومن ذا الذي يخطى صواب أي هذه الاستمدادت المعينة على الممات المماشية بطرقها النافعة وأنوارها الساطعة التي لظلام الارجاء دافعه و بسيط الكلام على المخترعات كغيرهامن المحسنات البديعات مبسوطة في أقوم المسالك في معرفة أحوالي الممالك لحكيم السياسة خير الدين باشيا وعمل من طب لمن حب يورث القليب انتهاشا مربع لبعضهم

بدور لهم مغرب بقلبي وان أغربوا فوجدى بهم معرب عن الحال ما أصنع

لكل هوى منهي \* وحبي اذا ما انهى \* أأسلو وأهل النهي على حسنهم أجعوا

فا اشار به في كتابه من الاشارات القوليه جله في مصرنا من قبيل الدلالات الوضعيه ودلالة الفعل في الاصول أقوى من دلالة القول فيا أجدر ما تجدد الآن في مصرنا من حسن التنظيم المستحق من أهل الوطن كال التبجيل والتعظيم مما به عظم قدر الوطن وشرفت منزلته ومجدت في امته عيث استأثر بالفوائد الجمه بهمة وأي همه ممالا يحصل الامن البررة المشفقين ومن أبناء الوطن الصادفين ممن روض نفسه خدمة الوطن الحقيقية من الراعي والرعية وقد خرجوا من درجة التصغير والتحقير الى درجة الترفع والكبير بصرف الهمة في حسن التدبير لتنمية المنافع الوطنيه الجسية والمعنوية

ونما ينبنى للماقل أن ينوه بذكره ولا بخرجه العارف من مِراّة بصيريّه وفكره ان ملوك الاسلام على كثرتهم وان كان يجب عليهم جميعا ان يكونوا

نعيب زمانا والعيب فينا ومالزمانا عيب سوانا ونهجو في الزمان بغير عيب ولو نطق الزمان بنا هجانا وانحا حصول مثل هذه الاوهام السوفسطائية ناشيء من فهم كلام العلماء الرسخين على خلاف المعنى المقصود منه وأخذه على ظاهره فاذا حفظ الانسان من جوهرة التوحيد قول الناظم

وكل خير فى اتباع من سلف وكل شر فى ابتداع من خلف أخذه على ظاهره في أمرالدين والدنيا والمعاد والمعاش والترقي فى الرفاهية والزينة مع أنه خاص بالامور الدينية واتباع الاحكام الشرعية من الحلال والحرام دون المباح كما أوضحه بعد قوله

وكل هدي للنبي قد رجح فا أبيح افعل ودع ما لم يبح فياليت من تمسك بتلك الافهام وتنسك عضامين تلك الاوهام استمسك بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا كم ومما أخرجنا لهم من الارض ولا يجموا الخبيت منه تنفقون وبقوله تعالى هو الذي جعل لهم الارض ذلولا فامشوا في منا كبها وكاوا من رزقه واليه النشور فايس كل مبتدع مذموم بل أكثره مستحسن على الخصوص والقموم فان الله سبحانه وتعالى جرت عادته بطى الاشياء في خزائرن الاسرار ليتشبث النوع البشرى بعقله وفكره ويخرجها من حيز الخفاء الى حيز الظهور حتى تبلغ مبلغ الانتشار والاشتهار

اذا حار وهمك في معنيين وأعياك حيث الهدى واليقين عقالت هو له فان الهوى يقود النفوس الى مايهين فخترعات هذه الاعصر المتلقاة عندالرعايا والملوك بالقبول كالمامن أشرف

۵ مطاب ۵ اصل الهوار:
 وتوطهم بالصم

بعد واقعة بدر بن سلام هناك هوارة الصعيد في نحو سنة اثنتين وعمانين وسبعائه وكانت خرابا ليعمروها فأقطع هذه الناحية لاسمعيل بن مازن منهم وأقام بها حتى قتله على بن غريب فولى بعده عمر بن عبد العز بزالهوارى حتى مات فولي بعده الله المعروف بأبي الشوشه وفخم أمره وكثرت أمواله فأنه أكثر من زراعة النواحي وأقام دواليب السكر واعتصاره حتى مات فتولى بعده أخوه يوسف بن عمر وهكذا وهؤلاء الهوارة أصل دياره من عمل سرت بالمغرب الى طرابلس قدممهم طوائف الى أرض مصر ونزلوا بلاد البحيرة وملكوها من قبل السلطان ونزل منهم هوارة بالصعيد كما ذكرنا ونزلوا جهة جرجا التي نابت فيما بعد عن قوص وعن الحميم وصارت ولاية في التقسيم فتقاسم مصر الآن أكثر تنوعا وأعظم استقصاء وتتبما وان لم تصل فيما يخص العلم والعلماء درجة ذلك الزمن البعيد الذي يعلم كثرة علمائه وفضلائه لمن طالع مثلا الطالع السعيد في نجباء الصعيد الا أن المعارف الآن سائرة بسيرة مستجدة في نظريات العلوم والفنون الصناعية التي هي جديرة بأن تسمى بالحكمة العملية والطرق المعاشية ومع هذا فلم يزل التشبث بالعلوم الشرعية والادبية ومعرفة اللغات الاجنبية والوقوف على معارف كل مملكة ومدينة مما يكسب الديار الصرية المنافع الضرورية ومحاسن الزينة فهذا طرز جديد فى التعليموالتعليم وبحث مفيد يضم حديث المعارف الحالية الى القديم فهو من بدائع التنظيم وادا أخذ حقه من حسن التدبير والاقتصاد فيه استحق مرتبة التعظيم ولا ينبني لابناء الزمان أن يعتقدوا أن زمن الخلف تجرد عن فضائل السلف وأنه لا ينصلح الزمان أذ صار عرضة للتلف فهذا من قبيل البهتان فالفساد لاعتقاد ذلك لافساد الزمان كا قال الشاعي

ه مطلب : انه لیس ک مبتدع مذمر وان المبتدع الما یقع موقه الاستحمال القاهرة ثم قليوب ثم الشرقيه ومدينتها بلبيس وأما ما وقع غربى أحد مرمى النيل الفرقتين في هذا الوجه فأقربها الى الجبزة جزيرة بني نصر ثم منف وكلاهما عمل واحد والاسم انف وهي كانت مدينة مصر العظمي زمن فرعون موسى ثم ابيار وهي من عمل منف أيضاً ثم يليها بلاد الغربية ومدنتها محلة المرحوم وهي عمل جايل متسع يضاهي قوص ثم يليه أشموم وتعرف باشموم الرمان لكثرة وجود الرمان بها وهي بلاد الدقهلية والمرتاحية ثم يليها دمياط حماها الله وهي أحد الثغور والضالة المستنقذة بعد طول الدهور والمها أحد مصبى النيل ثم ما هو غربي الفرقة الثانية من النيل فأقربه الى الجزيرة بلاد البحيرة ومدنتها دمنهور وهذه البلاد تشتمل على بلاد مقفرة وطوائف من العرب وبها بركة النطرون التي لا يعلم في الدنيا أن يستغل من بقعة صغيرة نظير ما يستغل منها فأنها نحو مائة فدان تغل نحو مائة الف دينار ثم يلي بلاد البحيرة مدينة الاسكندرية ثغر الاسلام المفتر وحمى الملك المحضر حرسها الله تمالى وهي مدينة لا يتسع لها عمل ولا يكثر لها قري فهذه جملة الوجه الموجبات وحفظ الطرقات وأمرها مهم ومنها يطالع بكل وارد وصادر واما الواحات فجارية في اقطاع امرائهم يولون عليها كل مقطع في اقطاعه ومغلها كأنه مصالحة لعدم النمكن من استغلاله أسوة بقية ديار مصر لوقوعه منطقا في الرمال النائيه والقفار النازحه وهذه جملة نطقالقاهره المحيطة عصر سفلا وعلوا انتهى والظاهر ان في عصر هذا المؤرخ كانت قصبات الصعيد الاعلى قوصا واخما ولم تكن جرجا من القصبات المشهورة شهرة غيرها وأنها صارت فيما بعد متصر فية وقد أنزل الى ناحيتها السلطان الظاهر برقوق

النبل في بر القاهرة تصاقب ركة الحبش وبساتين الوزر ثم يلي الجنزة مقبلا في برها بلاد الهنسا تصاف الهنسا من غربها بلاد الفيوم وبينهما منقطع رمل والفيدوم هو الذے محره دائما مستمر وينقسم به الماء في مقاسم ولا يعرفون قسمة الماء الا بالقصبات ثم يلي الهنسا مقبلا الاشمونين وفيها الطحاوبة ثم يليها بلاد منفلوط ثم يليها بلاد أسيوط ثم يليها بلاد أخميم شرقي النيل ويقابل دمنتها البرابي المشهورة في البـلاد المضروب بها المثل على الالسنة وهي وان كانت شرقى النيل فكل بلادها ومزارعها غربى النيل ثم يليها بلاد قوص وقوص أيضاً شرقى النيل وهناك جل المهارة وموضع الحرث والزرع وفي غربي النيل قبالتها البلاد المعروفة بغرب قولا وهي من مضافات قوص و بلادها ثم اسوان وهي مرف عمل قوص وواليها نائب عن واليها ويخرج مما بين قوص وأسوان الى صحراء عيذاب حتى نتهي الى عيذاب وهي قرية حاضرة البحر ومنها يتعدى الىجدة ويكون مها جند من قوص ووالمها وان كان من قبل السلطان فأنه نائب لوالى قوص ووالى قوص أعظم ولاة مصر وأجلهم فهذه جملة الوجه القبلي وفيه الصعيدان الادنى والأعلى والادنى كل ما سفل عن الاشمونين الى القاهرة والاعلى كل ما علا عن الاشمونين الى أسوان وغالب زرعه ورفعه وجلب قوته وحلب ضرعه غربي النيل وما يوجهد شرقي النيل قليل وهو تبع لامتبوع فاما الوجه البحري فهو كل ما سفل عن الجيزة الىحيث مصب النيل في البحر الشامي بدمياط ورشيد وهو أعرض من الوجه القبلي وبه الاسكندرية وهي مدينة مصر العظمي فاما ما وقع منه شرقي النيل في بو القاهرة المتصل بها فأقر بها منه الضواحي وهي القرى التي أمرها بيد والي

فجرنا عنهم لقلة أنصارنا وكان أول زوال ملكنا استتار الاخبارعنا انتهى وقال المنصور يوما ماكان احوجنى أن يكون على ابى اربعة نفرلا يكون على بابى أعف منهم قبل يا أمير المؤمنين ومن هم قال هم اركان الملك لا يصلح الملك الابهم كما أن السرير لا يصلح الا بأربع قوائم أن نقصت قائمة واحدة وهي أما أحدهم فقاض لا تأخذه في الله لومة لائم والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوى والثالث صاحب خراج يستقضى لى ولا يظلم الرعية فانى غنى عن ظلمها ثم عض على أصبعه السبابة يقول في كل مرة آه آه قيل من هو يا أمير المؤمنين قال صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة الشهى .

ومما من الله سبحانه وتعالى على الديار المصرية ان خديوبها الاكرم يحسن انتخاب وكلائه وينقدهم بعين البصر والبصيرة وانه بترتيبه لراحة الرعية الدوائر البلدية وتنظيمه المجالس المحكميه وحسن تربيته لابناء الرعية وتقليدهم بالمناصب الاداريه تستحوذ مصر التي هي منبع كل خيروفضل ومحط رحال كل شرق وغرب وبعد وقرب على الفضائل العليا ويصدق عليها اسمها القديم وانها أم الدنيا

ومن أمعن النظر في حسن تقسيمها في حلبة السياسه وأمعن الفكر في نظام تقويمها في رتبة الرياسه وجدها الآن على حالة أحسن تقسيما وتقويما مما كانت عليه في أيام ان كانت كرسي الملك ودار الخلافة في تلك الازمان كما يفهم من ذكر تخطيطها في تلك الايام لبعض العلماء الاعلام حيث يقول لمصر وجهان قبلي و بحرى فالقبلي هو أجلهما قدر او أطولهمامدى واكثرهماجدي وهو الجنزة وهي أقربها الى القاهرة غربي النيل ويقع قبالة القبلي منها بلاد طفيح شرقي

۵ مطلب ،
 ن تقسم مصر
 ن انسق من
 سپمانها القدیمة

بافعاله السنية رعيته الى سبيل الرشاد السنية وأن يعينهم على ذلك بالحصول على كال الحرية متى وجدان رعيته بتلك الحرية حريه حتى يحب الناس أوطانهم ويديموا شكرهم لمن حسن حالهم وأصلح شأنهم

 مطلب ه فائ لمهدوتانيد الدوائر البلد لراحة الرعية المصرية

فالحمد لله الذي وفق خديوي مصر الاكرم لفعل ذلك بفك عهــد المتعهدين للبلاد وبتأسيس نظامات الدوائر البلدية المبنى على تحرير رقاب اهالي النواحي من شبه الاستعباد فانهذا لامحالة قوام الانصاف والعدالةفازمن ملك احرار طائمين كانخيرا ممن ملك عبيدا مروعين ولا شك ان قلوب الرعيةهي خزائن ملكما فما أودعه فيهافهو مستودع فيانحاه مسالكهاولايكون الملك عظيم القدر الا باهال دونه عظموه ولا تقوى قوته الابرجال أطاعوه ولا تشرف منزلته الا بعوام اتضعوا له بالازعان واتبعوه فعليه ان يمنحهم وسائل التعزيز والتكبير وأن يمنع عنهم رذائل التصغير والتحقيرفرب صغير ترفع عن دناءة الهمة وتفرغ لجلائل التدبير وعلى الملك أن يعامل احرار الناس بعض المودة والعامة بالرغبة والرهبة وان يسوس السفلة بالمخالفة الصرمحة وان يحسن سياسة جيع رعاياه على اختلاف أنواعهم لاجتناب الاسباب التي تبعث قلوبهم على معصيته ليقود ابدانهم الىطاعته فبهذا يستقيم أمره الي الى مدته ( وسأل ) رجل بعض حكماء بني أمية ما كان سبب زوال نعمتكم فقال قد قلت ماسمع واذا سمعت فافهم ان شغلنا بلدتنا عن تفقد ما كان تفقده يلزمنا ووثقنا بوزرائنا فآثروا مرافقهم على منافعنا وأمضوا أمورا دوننا أخفو اعلمها عنا وظلمت رعيتنا ففسدت نياتهم لنا ويئسوا من انصافنا فتمنوا الراحة لغيرنا وخربت معايشهم فخربت بيوت أموالنا وتأخر عطاء جندنا فزالت طاعتهم لناواستدعاهم مخالفو نافتظاهروا على امرنا فطلبنا أعداؤنا

على تجديدمار ستان للفقراء والضعفاء واوقف الامير المذكور من اراضيه وعقاره على خيراته مايقوم بها على كثرتها وأنه أوقف باقى اراضيه وعقاراته على ذريتة وشرط أنها تؤلمن بعدهم الى محال خيراته توسيعاً لها زيادة هكذا يكون الكرم الواسع من الاشراف أهل الديانة والصيانة والعفاف اطال الله بقاه ومن الاسواء حفظه ورقاه وكثير من الامراء والاعيان ممى لاتعلم حقيقة أوقافهم الخيرية الااجمالا تصدلفعل الخيرات على قدر حاله وبذل فيها جزأ عظيما من ماله فالحمد لله الذي وفق كثيرا من الامراء والاهالى المصريين رجالا ونساء بالمحروسة اوبالاقاليم على التشبث باسباب الخير العميم والناس كما يقال على دين ملوكهم وهو أدب قديم ومع أن هذه الخيرات تعد نوعا من المنافع العمومية الاان هناك خيرات أعم منها نفعا وأتم وقعا كالشركات السامية الشرعية وجمعية الافتراضات الرعية فأنها افعة كل النفع لفك المضايقاف عنارباب الاحتياجات من أهل الصناعة والزراعة لدخلهم والقيام عند الافتضاء بقضاء حاجتهم فان هذهم الشركات السلمية والجمعيات الافتراضية من أهم الامورومفرجةعلى الجمهور وبها تتقدم التجارة والزراعة وترقىالدولة والملةفى الماليه واللوازم الاهليه الى أوجالفخار ودرج الاعتباركما بيناذلك فى الفصل الاول من الباب الاول

فلله من بيضمن الاهالى صحائف اعماله النافعة وجعل أنوار فعاله على على آفاق وطنه مشرقة ساطعة وأما من بخل بذلك فقد خلاعن فضائل النفع العام وسود سطور صحائف اعماله بمداد الآثام واخجل عصره الموجود فيه حيث غدره وخانه بدون أن يوافيه أو يصافيه بل كدر رائق نفعه وزلال صافيه وهذا القدر من المكروه كافيه فعلى ولى الامر العادل ان پرشد

ه مطلب ، المرغوب فتام المطلوب كمال المنافع من المطلوب من المكان المنافع من المكان مركات مروية

النحمة فان بناءها السجر المنير للقطب الشهير ولى الله تعالى الشيخ صالح أبي حديد هو من أعظم الخيرات لا سيا ما أجرته عليه من الاوقاف الداره والوظائف الباره ومثل ذلك شروع حضرتها السنية فى بناء مسجد القطب الرفاعي الجاري فيه العمل الآن أمام السلطان حسن فانه أيضا صار توسيعه عالا مزيد عليه من الدور المتخذة له بالشراء وتطييب خواطر أربابها مع الجد والاجتهاد في العارة التي يظهر أنها تصير ضخمة جدا وتنافس جامع السلطان حسن المواجه لها مع ما سيرصد عليها من الاوقاف الجزيلة مما ارادت حضرتها العلية تحصيله ومن المعلوم أن لحضرتها المشاراليها من جزيل الخيرات ما لا يحصى ومن جميل المبرات ما لا يستقصى والرأفة الكاملة الكافلة بالتعطف على كل فقير والناطف بجبر كل كسير وتوزيع الصدقات على الجم الغفيرفهي سارة مصرها وأين منهاز بيدة في عصرها

وقد سبق في الفصل الأول من الباب الأول ذكر ما فعله من الخير العميم وحسن الصنيع الجسيم حضرة خليل أغا باش أغاوات الجهة السامية المشار اليها من المدرسة والتكية ابتغاء مرضاة الله تعالى مما ازداد به وجه مصر ضياء و تلاً لاء \* هكذا هكذا والا فلا لا \* وكناقد ذكر نافي الفصل المذكور ما انشاه من الخيرات الامير الجليل والشريف النبيل سعادة راتب باشا بالجامع الازهر ثم بلغنا فيما بعد انه أنشأ مسجدا جليلا بالاسكندرية ومدرسة جاياة عمومية بالاسكندرية أيضا وأرصد لذلك مافيه الكفاية لدوامه وأرصد جرايات لها وقع كبير على الاضرحة والمشاهد والمقارى بالمحروسة وأحيا جرايات لها وقع كبير على الاضرحة والمشاهد والمقارى بالمحروسة وأحيا تكية لانساء العجائز الفقراء مرصدة على احدى وعشرين مرأة كان انشاها المرحوم عبد الرحن كتخدا ثم دثرت و بلغنا ان حضرة الباشا المشار اليه مصمم المرحوم عبد الرحن كتخدا ثم دثرت و بلغنا ان حضرة الباشا المشار اليه مصمم

ه مظلب خیرات سمار را:ب باش

فلان فَكامه انسان فقال من تكون أو قال من تريد فقال الله تعالى يعلم اني كنت أودعت لك بوادى الصفراء في الحجاز في السنة الفلانية سخلة قال فجاء الرجل الذي كله ونحى القرمزية عن رأس البدوي ونظر الى شجة في رأسه وقال والله أنت هو وأبو فلان مات وأنا أخوه افعد حتى تروح ابلنا فقعدنا حتى راحت الابل عليهم فعزل البدوي منها تسع نوق وقال ﴿ اللَّهُ تَعَالَى يعلم أن السخلة ولدت وولد اولادها فبعناها واشترينــا تلك الناقة فولدت وتوالدت فالذى كان منها ذكوراً بعناه وأبقينا الاناث وأخرجنا عنكالزكاة وأخرج صرة زرقاء مربوطة بخيط منشعر فقال هذا من ثمن الذكور ففتحناها فوجدنا فيها أما قال تسعة عشر ديناراً أو قال اثنين وثلاثين دينارا غاب عنى أيهما قال لطول المدة فقال الاعرابي أما هذا الذهب فخذوه ولا حاجمة لى به وتكفيني النياق فقلنا والله ما تأخذ الا الدينارين فاخذناهما ورجعنا أنهى فانظر الى قيمة قدر الامانة عند عرب البادية المؤتمنين والتعفف من المتوسطين وسماحة الاعرابي الذي أراد أن يترك الذهب لهم فلا يدري أى الفرق الثلاثة أكرم وأعظم مروءة فملى العاقل أن يتمسك بكل فضيلة تمدح بها وتبيض بها صحيفته دنيا وأخري من كل ما يحرز المنافع العمومية دنيوية أو دينية مما يكون به لاهل ملته تمام النظام وتعود منفعة عاجلا أو آجلا على قوة دولة الاسلام

وقد اسلفنا فى الفصل الاول من الباب الاول فى بيان المنافع العمومية ما يتعلق بفعل الصدقات الجارية وان من جملتها بناء العمائر الخيرية وان كثيرا من الامراء تشبئوا بذلك و نقول الآن ان من جملة من اجتهد فى فعل الخير الجارى على الدوام ما فعلته صاحب الدولة والعصمة والدة الخديوالا كرمولى

ا مطلب ، مطلب ، ماثر الحمرية الجرآم النعمة الجرام جزاب المعادة المعادية المعادية والتكية والتكية والتكية والتكية

المهمة

## الفصل الوابع

( في طبقة أهل الزراعة والتجارة والحرف والصنائع )

قد أسلفنا الكلام على هؤلاء بالبيان الشافي في عدة مواطن لاسما في الباب الثاني من هذا الكتاب فلا فائدة في الاعادة وانما نقول هنا انه منبغي لاساء الوطن ان يؤدوا ما يجب علمهم من الحقوق لوطنهم ايا ما كانت طبقتهم لاتحادهم في وصف الاهلية وان يتعاونوا على ما فيه صلاح بملكتهم وجميتهم السياسية وان يبذل المستطيع ما عنده في اصلاح حالها ومآلها حتى يصدق عليه أنه ممن أحيا نخوة الملة وأنمش قوة الدولة فيشكره وطنه الذي هو مصره ومحمده زمنه الذي هو عصره فيكون مخلد الذكر في دفاتر أخبار الذين اشتهروا في سلسلة الاعصار وان يتصف كل عضو من أعضاء الجمية الاهلية بالامانة التي هي أشرف الخصال التي يحتاج اليها في المعاملات وقد كانت هذه الفضيلة قديما في الديار المصرية على غاية من التمسك مها ولوعند عرب البادية \* ومن غريب ما يحكي في ذلك ما أخبر به الشيخ عبد الرازق القفطي انه جاء اليه الشريف الاحمر ومعه بدوي فقال لعبد الرازق اشتهى أن تقرضنا دينارين وتركب معنا لله تعالى قال فدفعت لهما دينارين وركبت معهما فسقنا في الحاجر ساعة فقلت للشريف ما تقول لي ايش أنت تطلب منا فقال هذا البدوى كان أودع ناسا من العرب سخلة في الحجاز من احدى عشرة سنة وهو يطلب وديمته قال فقلت له ضيمت على دنارين وأتعبتنا فقال لى الدينار الواحد معى والآخر اشتريت به هذا الحمارفان وجدنا شيأ والارددنا لك مالك فسرنا الى أبيات عرب هناك فيلسنا بعيدا وتقدم الاعرابي و نادى يا أبا

الهروب بدا فنجا ينفسه ولا محالة ورجم الى الامير يرجف فؤاده وقد فاته مراده فقال له الامير بصوت جهوري بغاية من الحماس يسمعه كل من حضر من الناس يا أيها الشتى الاحمق والعدو الازرق كيف عشت بينأظهر مؤمني البرية ولم تعلم حرمة قتل النفس البرية وهل محض اختلاف الاديان ببيح التعدي بقتل الانسان التغاء مرضاة الشيطان وكيف نظنأن بتصميمك على هذه النيه ترضى الله سبحانه وتعالى أو نبيه وهل من المروءة والسماحة قتل من ألقى سلاحه أما تعلم أن قتل النفس بغير حق من أعظم الآثام عند الله فخجل المغربي بالخزي والخجل يطلب الغفران من الله عن وجل واستحسن جميع الحاضرين ما دبره الامير فما أحسن العدل المرفوق بحسن التدبير لاسيما من قائد خطير ( ويحكي ) ان عمرو بن معدي كرب مريحي من أحياء العرب فرأى فرسا مشدودا ورمحامركوزا ورجلا في وهدة يقضى حاجته فقال له عمرو خذ حذرك فانى قاتلك فقال له من أنت قال أبو ثور عمرو بن ممدي كرب قال وأنا أبو الحرب ولكن ما أنصفتني أنت على ظهر فرسك وأنا في موضعي فاعطني عهدا أن لا تقاتلني حتى أركب فرسي وآخذ حذري فماهده على ذلك فخرج من الموضع الذي كان فيه وجلس محتبيا بسيفه فقال له عمرو وما هذا الجلوس قال ما أنا براكب فرسى ولا أنامقا تلك فان نكثت العبد فأنت أعلم بما يليق بالناكث فتركه عمرو ومضي وقال هذا أجبن من رأيت فانظر الى حفظ العهود فهو وانكان واجب الوفاء به فى حدذاته الإ أن أحق الناس به الامراء والجنود وفي هذا القدركفانة فيما يتعلق بالطبقة النالثة التي هي طبقة الغزاة

ه مطلب » وفاءعمرو بن ممدي كرب بالمهد من ديارهم بعد تغلبهم عليها وكانو بقايا من نجا من القتل فكانت العداوة باقية

وكان أغلب المغاربة يعتقدون حل التقرب الى الله تعالى بقتل النصاري لخالفة الدين لاسيما اذا كانوا من نصارى الاسبانيول المعتدين وكان من قواد المغاربة الذين يغيرون على بلادالاسبانيول الساحلية أميريقال له على بن جرمى من قواد ملوك افريقية فانتصر مرة في حربه مع الاسبانيول نصرة عظيمة وقتل واسر وشحن سفينته منأسراهم حتىأرسي على سواحل افريقية وانزلهم الى البر فحضر اليه شخص من حمقي العرب متمثلا بين بديه وجعل يقبل قدميه وقالله يا أيها الامير لقد أسعدك الله تعالى بالظفروالتأييد ووفقك لجلب عدد كثير من النصاري الاساري فهم اجنابك العالى من قبيل الارقاء والعبيدوطالما انهزت الفرصة في سفك دمائهم وسي رجالهم ونسائهم وفي طاقتك ان تقتل منهم ماتشاء من العدد الكثير والجم الغفير فلا شك أن مثلك من أهل الجنة حيث وفقه الله تعالى الى الحصول على هذه المنة وأما أنا فلم أحظ في عمرى مذه الفضيلة ولاتيسرت لى هذه النعمة الجزيلة فأناشدك الله الاتفضلت على من احسانك وجميل فضلك وامتنانك باحد هؤلاء الاسرى اعداء الدين لاتقرب به الى طاعة رب العالمين فأظهر له الامير حسن الاجابه وانه لي دعوته لينال الاجر والاثابه وأفهمه أنه رسل اليه هذا الشاب طويل النجاد في الغابة وأمره ان ننتظره فيها هذه الساعه ليفتك به سرايدون اشاعه ثم أمر الاسير بالمسير وأطلعه على خبيئةة هذا الاحمق وحذره منه وانذره حتى يعمل لنفسه في الذب عنها أحسن التدبير فاقتحم الاسير الغابة شاكي السلاح مصما على المناضلة والكفاح فلما رآه خصمه على أهبة بهذه الحالة لم بجد من

هذه الصحابي الجليل الذي كان أمير الجيش الاسلامي فيذلك الجيل مجتمعة في أمراء الجنود بالاجيال الجديدة المشهورة بالتمدنات المتنوعة والتقدمات المديدة لافادتهم غابة المجد والشرف ونفت عنهم مثالب الجور والسرف فأجل أمراء جيوش الدول العظيمة التمدن في عهدنا هذا لم تبلغ درجة ذلك الامير الخطير الذي هومن بين الفاتحين عديم النظير فكل منقبة من مناقب عدله وحلمه ووفائه تخجل أكابررؤساء كلجيش من جيوش الدول المتأخرة وتزدري بأمرائه انتهى وهذا من قبيل «ومليحة شهدت لها ضراتها « ومع ذلك فنقول ان تمدن الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين وتابعيهم هوتمدن حقيقي مكتسب من أنوار النبوة واتباع هدى من لا ينطق عن الهوي مع سلامة طبع أبي عبيدة عامر نالجراح الذي قال في حقه عليه الصلاة والسلام لكل أمة امين وأمين هذه الامة أبو عبيدة عامر بنالجراح وقدكانت شفقته على نضاري الروم بدمشق واجبة لانها نتيجة المصالحة والمعاهدة والافكان لا يخشى في الله لومة لائم فهكذا مكارم أخلاق الصحابة فمن أراد أن تقتدي بهم فهو من أهل السداد والاصابة وما أسعدمن يتنزه من أول شبيبته عن الجهالات وتمسك مناموس المروءة والشريعة ومخالف أهواءالنفس اللوامة ومخالف معالى الامور المؤسسة على مافي الكتاب العزيز من الايات البينات فلا أحمق ممن تجرد عن الشفقة والمرحمـة وأفضى به الجهل الى ارتكاب الامور المحرمة فكأنما هو تريي في الجبال ورضع ألبان الوحوش والوعال كما يحكي عن نية غدر من مغربي مسلم بأسير من نصارى الاسبانيول منقاد لقضاء الله عليه بالاسر ومستسلم وذلك ان أكثرعر ب المغاربة المتوطنين بلاد افريقية أصلهم من عرب الأندلس الذين اجلام الاسبانيول

ه مطلب ، فمالتجرد عند لشفقة والمرحمة مدالتنال في حق الاسري

بدوز حق وكان شريف النفس عالي الهمة يميل الى العدل والحلم وكان قــد اشتهر عند الروم بحسن الشمائل ومكارم الاخلاق وصدق المقال فلما التمس أهل دمشق الصلح من هذا الامير وفاتحوه في شأن ذلك صالحهم على ان يؤمنهم على نفوسهم ورخص لمن لم يسلم اذا أراد أن يخرج من دياره خرج منها مجانب من أمواله اشترط عليهم أن يبلغوا مأمنهم بعد مضي ثلاثة أيام بلياليها منزمن جلائهم بجدون فيها السيركما يشاؤن ولا يقفو أثرهمأحدمن جيش الاسلام الا بعد مضيها فعلى هذا الطاح سلموا له مفاتيح المدنة فلما دخل فيها بجنده ووصل فيها الى ميدان عام في وسطها رأى في هذا الميدان جندخالد بن الوايد فكانوا نقبوها وأخذوها عنوة من الابواب المسامتة للباب الذي دخل منه أبو عبيدة عقب الصلح فكانت عساكر خالد بوصف كونهم فتحوها عنوة يقتلون من بجدونه في ممرهم فنهاهم عن ذلك بالتي هي أحسن وأمرهم بتقوى الله والرفق بعباده وأخبر الامير خالد بن الوليد عما صالحهم عليه لان خالدا رضي الله تعالى عنـه كان عنزلة عظيمة عنـد أمير المؤمنين وكان قدأتاه كتاب من عمر رضي الله تعالى عنه بتقليده امارة جيشه فأقر خالد ما صالح عليـه أبو عبيدة ووعده برفع السلاح عنهم وان لا يقفو اثرهم الا بعــد مضى الثلاثة الايام المتفق عليها وانجز حر ما وعد فاقتني اثرهم بعد مضما ثم جد السير فأدركهم وبدد شملهم وسلبهم ماعندهم واغتم منهم مااغتنم ثم عاد سالما غانما الى دمشق وبعث أبو عبيدة بالفتح اليأميرالمؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فدحه المؤرخون بوفائه بنفسه وبتوسطه الى خالد بن الوليدو حمله على ذلك

قال بعض من وقف على هذه الواقعة من مؤلفي أوربا لوكانت اوصاف

يتمادون بالسيوف فقالوا يامحمد هل مربك رجل هارب من صفته كذا وكذا فقال عليه السلام أما منذ جلست فلا فصدقه القوم وانصرفوا في غير ذلك الطريق

> ه مطلب ه فاء ابی عبیده امر بن الجراح پده للروم عند فنح دمثق

( وقال ) بعض المؤرخين لما غزا أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه مدينة دمشق في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكان قد نازل هذه المدينة من جهة باب الجاية و نازلها خالد من جهة الباب الشرقي و نازلها عمرو ابن العاص من جهة باب ثوما و نازلها يزيد بن أبي سفيان من جهـة الباب الصغير وحاصروها قريبا من سبعين يوما وكان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه مصمها على أخذها بأى وجه كان صلحا أو عنوة وكان عساكر الروم بدمشق قد أيقنوا أن حصارها على هذه الحالة لا بدأن يعقب الفتوح الاسلاي وأنه لا مفر لهم من وقوعهم في اسر المسامين وكان مجافظ دمشق الامير ثوما صهرالقيصر هرقل فدير حيلة عسى يكون بها نجاة نفسه وجنده من الوقوع في أيدي المسلمين فخرج بجنده من المدينة عدة خرجات عساه إن يدافع جيوش المسلمين عرب المدينة وينتصر عليهم وكان يعتمد على أنه سيصله امدادات من القيصر فغاب رجاؤه وانهزم في جميع خرجانه ثم لما أيس من النصرة والامداد القريب وجزم بانه واشك بالوقوع في قبضة الاسلام شرع في التماس المسالمة بعقد الصاح مع أبي عبيدة رضي الله

وكان قد بلغه موت الخليفة أبى بكر رضى الله تعالى عنه واستخلاف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ما وكان أبو عبيدة هينا لينا صاحب رأفة ورحمة على عباد الله غير متعصب ولا مشدد على أهل الكتاب

قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء وكذلك اذا كان المهد مؤجلا عدة فانقضت المدة فبانقضائها ينقض العهد وينبذ اذا كان الفرض عدم تجديده بل العزم على الحاربة والقاتلة ولا مجوز نقضه في غيرما ذكر لان نقضه يجري مجرى الفدر وخلف القول قال تعالى الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيأً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا اليهم عهدهم الىمدتهم ومتى جاز نقض المهد وجب اخبار المعاهدين بذلك ليكونوا على بصيرة لان النبي صلى الله عليه وسلم حين نقض العهد مع أهل مكة بعث مناديه وهو على رضي الله تمالى عنه في الموسم فنادي يوم النحر عند جمرة المقبة بنقض الصلح فينبغى لكل أمير أن يتأدب بآدابه صلى الله عليه وسلم في حفظ العهود واجرائها على وجه معهود ( يحكي ) أن خالد بن الوليد لما حارب بني حنيفة بأرض الهامة وقتل مسيامة الكذاب حتى صار الى حصن لبني حنيفة فخرج الى خالد رجل من الحصن فأسلم على يده ثم قال له از في هذا الحصن ضعفة ونساء وصبية فأعطهم أمانا ليخرجوا اليك فليس فيهم درك فأخذ أمانا من خالد للجميع ثم أخرجهم فخرج فيهم رجال كانهم الاسد فقال خالد لم أعطك لهؤلاء أمانا وانما أعطيك للضعيف قال الرجل فهم كامهم ضعيف لان الله عز وجل يقول وخلق الانسان ضعيفا فكـتب في ذلك الى أبي بكر الصديق رضى ألله عنه فاجاز الامان على خالد وما قاله الرجل الاسامى لخالد يعد من باب دفع المكروه بقول صادق في حد ذاته كما يحكي ان رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل هجرته الى المدينة فقال يامحمد أغثني فان خلفي مرن يطلب دمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمض لوجهك لأُصِد الطلب عنك ثم قام عليه السلام وجلس بعد نفوذ الرجل فاذا قوم

فعله بأمر نا المطاع وليتبصر عن وراءه وليتوق اختلاف كل مبطل وافتراءه وليتحقق انه هو المشار اليه دون رفقته والموكل به النظر والحقق به جملة جندنا المنصور من البدو والحضر واليه مدارج الامراء فيما ينزل وأمر كل جندى طم ممن فارق أو نزل وكذلك مساوقات الحساب ومن يأخذ بتاريخ المنشور الشريف أو على السباقة ومن هو في العساكر المنصورة في الطليعة أو في السافة وطوائف العرب والتركان والاكراد ومن عليهم تقدمه أودرك بلاد ملزمه أو غير ذلك مما لا يفوت احصاؤه القلم وأقصاه أو أدناه تحت كل لواء ينشر أو علم فلا يزال لهذا كله مستحضرا وله على خاطره محضرا لتكون لفتات نظرنا اليه دون رفقته في السؤال راجعه وحافظته الحاضرة غنية عن التذكار والمراجعة وملاك الوصاياتقوى الله وهي من أخص أوصافه واجمع بين العدل والاحسان وهها من نتائج اتصافه فليجعلهما عمد تي حكمه في القول والعمل والله يجعله من أوليائه المتقين وقد جعل انتهى

ومما مذبي ذكره ان امراء الجيوش هم نواب الامام في الجهاد فكما يجوز لهم قتال أهل الحرب مقبلين ومدبرين و نصب المنجنية ات والفرادات والقاء الحيات ورمي النيران بجميع آلاتها وقطع اشجار العدوولوم ثمرة عند الاقتضاآت والضرورات وقتل الشبان والشيوخ ومن يتعرض للطعن والضرب لا قصد قتل النساء والصديان فكذلك يجوز لهم عقتضى رخصتهم أن يعقدوا عقود العهود والامانات ويؤمنوا من التي السلاح مما شرع لجلب المصلحة ودرء المفسدة ومتى عقدوا العقود وعاهدوا العهود فلا يجوز نكثما بوجه من الوجوه الا ان ظهر لهم من العدو المتعاهدين معه خيانة مستورة وخوف مضرة فينبذ العهد اليهم حتى يستووا في معرفة نقض العهد لقوله تعالى واما نخافن من العهد اليهم حتى يستووا في معرفة نقض العهد لقوله تعالى واما نخافن من

« مطلب »
 كون امراء
 لي الامر في
 لجهادوفي عقد
 تود والوفاء
 مالعهود

الشريف بالانصاف والعود على نفسه بالاذعان والاعتراف فحدثه بما يشرح صدره ويرفع قدره ويعلى ذكره فبهذا تأمل منه نوال ما تحتاج اليه واستكمال ماتطلبه لديه واما اذا رأيته لاعقل له في موافقة رأيك الصائب فصبر نفسك على ماتجده عنده من التعسف فهو أحدي المصائب ولاتجزع وتجلد اليان ينهى الحرب على أحسن حال فأنه لا يلام عليك فى التمسك بآداب الحرب على هذا المنوال ولكن احترس أيضا أن تفشى لبعض المتملقين والسماة والوشاة من المنافقين شكوي ما تظنه ظلما عن هؤلاء الرؤساء الموجودين في الوجاقات والمواقع التي انت فيها معهم في الحروب والوقائع واقع انتهى وقد عمل بعض الملوك وصية لناظر الجيش قال فيها وليأخذ أمير هذا الديوان بكليته ويستحضر كل مسمى فيه اذا دعى باسمه وحليته وليقم قياما بغيرة لم يرض وليقدم من يحب تقديمه في المرض وليقف على معامل هذه المباشرة وجرائد جنودنا ما محصى له من الاعلام ناشرة وليقتصد في كل محاسبه وبحررها على ما يجب أو ما قاربه أو ناسبه وليستنصح أمركل ميت يأتي اليه من ديوان المواريث الحشرية ورقة وفاته أو يخبره مقدمه أو نقيبه اذا مات معه في الاسفار عندمو افاته وليحرر ما تضمنته الكشوف وتحقق ما يقابل به من اخراج كل حال على ما هو معروف حتى اذا سئل عن أمر كان لم يخف واذا كشف على شيء أظهر ما هو عليه حقيقته ولا ينكر هذا لاهل الكشف وليحرر في أمركل مربعه وما فيهامن الجهات القطعة وكل منشور يكتب ومثال عليه جمع للامر يترتب وما يثبت عنده وينزل في تعليقه ورجع فيه الى تحقيقه وليعلم أن وراءه من ديوان الاستيفاء من يساوقه في تحرير كل اقطاع وفي كل زيادة واقطاع وفي كل ما ينسب الية وان كان أعا

« مطلب ها وصية بعض الملو لتاظرخيشه والوسمة فتي زادت الحاجة الداعية لاقتحام الاخطارودعت الدواعي لاقتحام المقبات الكبار وجب أيضا الاستحصال على وسائل انتبصر والاستبصار والحزم في الشجاعة لبلوغ الاوطار فتقوى الشجاعة نقوة الحاجة الهاومجب توسيع دائرة البالي في الحصول عليها وبالجلة فتنبه لان تسلك في امورك كامها مسلكا لا يجلب اليك غيرة الباقين ولا يوجب لك عداوة الآخرين فامدحهم فيما يستحقون عليه المدح وليكن مدحك مصحوبا بتمييزكل على قــدر حاله لئلا يستحيل الى القدح ان تذكر حسنات ذوى الاحسان والخصال الملاح من خالص قلب متهال بالفرح والانشراح تضرب صفحاعن سيئاتهم وترثي لحال فاعلها وتتأسف على وقوعه في الفعائل القباح ولانحكم بشيء وتقضي به استقلالا بحضور هؤلاء الرؤساء الافاضل الذين مارسوا الا.ور وجربوا الوقائم والنوازل فالمك خلى عن ذلك ولست مثايم فيسلوك هذه المسالك فاسمع قولهم مع الادب والاحترام وشاورهم في الامر تلغ صحيح الرام واخضع لارباب المعارف والموارف وافزع اليهم وتضرع ليعاموك مالم تعلمه من اللطائف ولا تستح من أن تعزو إلى من تالمت منهم جميع ما يصدر عنك من الامور الصائبه فانسب لهم وأضف البهم محاسنه وأطايبه ولانسمع أبدامالةمن يثبطهمتك البعد عنهم واخذا لحذرمنهم ليوقع المنافسة والعداوة والمناقشه والقسارة بينكو بين هؤ لاءالرؤساء الساده وامراء القاده واذا تحدثت معهم فاعتمدعليهم كل الاعتمادواركن اليهم وثق بهموسلم لهم القيادولا تشاك فيهم ولا تتوسوس ولاطفهم في الخطاب ليتمكن الحب ويتأسس واذا ظلنت أو رأيت أن أحدا منهم حصل منه تقصير في حقك به عليه يعاب فعاتبه برفق واصف بيتك في المتاب واصدقه في الدعاوي والاسباب فان وجدت فيه اهلية لفهم مقصدك

انتصار ولا هو معدود من فحول الرجال بل محتاج أن يخرج من مركز أ المقل ويدخل فى زوايا الاختلال ليغلب الخوف بصولة الفضب وجواته ولا نقتدر على غايته لقوة قابه وحضور عقله واستحضار فكرته فهو في هـذه الحالة لا يكر ولا يفر ولا يقبل ولا بدبر وأنما يتمكر ويتكدر ولا يتذكر ولا تنفكر بل يخناط ولا يتدبر ويخسر حرية عقله وفكره مما لا يازم لتنظيم حاله واغتنام تدمير عدوه وتدبير أمره ونسى خدمة الاوطان ومنفعة البلدان وهذا عين الهواز فاذا كان عند ذلك المجازف شجاعة النفر العسكري المجالد فليس عنده فطالة لرئيس الكامل ولا امارة الامير القائد بل ليس متصفافي الحقيقة محقيقة شجاعة النفرالصحيحة ولايسأله آحاد الجنود وأفرادالعساكر الرجيحة لان النفر العسكري من واجباته ان محافظ في العركة على استحضار عقله والاعتدال والحلم حتى يكون ملازما للطاعة في جميع فعله فاي محارب تعرض للمجازفة في الحرب العوان كدر نظام العساكر واخل بالتعليات والحركة العسكرية فيحومة الميدازوكان قدوة للمجازفة والخاطره والمثابرة والمكاره وعرض الجيش تمامه بفقده استحضار المقل الصائب للوقوع في مكايد الخطر والمصائب فكلمن يؤثر مطامعه الفاسده ويقدم وسائله ومقاصده على مقتضيات المدل والمصلحة العامة يستحق الجزاء والمقاب لاالمكاعأة والثواب على رأى الخاصة والمامه فاحذر يابني ان تطلب الفخار مدون صبر ولاتؤده بل أفرب الوسائل في الحصول عليه ان تنتظر اغتنامه بالفرصة لتستعبده فلا يكن سعيك اليه سعيا خائبا ولا ترم سهمك صوبه الاصائبانان الخصلة الحميدة في الانسان صاحب الكمال تحمد ما دامت مبنية على الرفق والاعتدال فهي معادية للزينة وحب الرياء والسمعة وقصدالنعسق فيالعلوب

10 10 1

عرضه اذا هاله الخوض في المعارك ولم يقتسم الاخطار مع اربابها ولم يشارك ولم يقتحم معامع الحرب والجدال فان هذا يلوثه أزيد ثما اذا منع من السفر لحضور الحرب والنزال ولا ينبغي لمن يقود الجبوش وله عليهم امره ان تكون شجاعته مترددة بل محققة لينف ذعلي الجيع ميه وأمره فاذا كانت الرعية تحتاج لحفظ ملكها وبقائه فهي أحوج لاز تجدد شهرته مترددة يخشى عليها من السقوط ومن شمانة اعدائه ولا ننس أن لذى حكم المساكر ويقودها في الكفاح لا بدأن يكون اغوذج الجمع وشاكي السلاح وبشجاعته الجاسرة الباسله يحيى قلوب الجنود الفاضله فاياك أن تهاب الاخطار بل مت في ميدان الحرب و نقع الغبار فهذا خير من ان يرميك الناس بالجبن ويصفوك بالذل والصغار وأما المداهنون الذن يصدونك عن التعرض للخطر عند الاقتضاء واللزوم فهم أول من نقول في حقك سرا انك الوم ومذموم وانك ضعيف الفؤاد والجاش وجهدك جهد الأوباش ويفونونك بسهام الملام متى وجدوا ان يسهل عليك الاحتجاب والاحجام والتأخر عن الافدام ولكن لا ينبغي لك ان تنهض وقت لرخاء والسعه لتطلب الاخطار بدون منفعه فان الشجاعة ليست محمودة العلقة والارتباط الااذا كانت موزونة تقسطاس العقل ومنزان الحزم والاحتياط والافهي بدون ذلك عبارة عن احتقار النفس النفيسه والمخاطرة مها بدوز رأى ولا تدبير فهي اذن خسيسه فترجع الى الحمية الشهوانية والصفة الغضبية الحيوانية فلا تنتج نتيجة محققة مأ مونة ولا تمر عرة عن الهوان مصونه مع ازالفس جوهرة مكنونة فيجب ان تكون دماؤها محقونه فالانسان الذي لا يملك نفسه في وقت الاخطار هو انسان غضي ورجل احمق لاشجاع باسل حليف

جامعة لا يواب الحرب وهي الاصل في تدبير الحروب التي وضع الناس لها كتباور بوا فها ترآمي خاصة وتفتنوا فها تفننا عجيبا مع قوله تعالى ان الله يحب الذين تقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص ومن المملوم أنه ليس ثم بناء مرصوص أتم ولا أنظم من تشكيل الشكل الربع السمى بالقلمة في التماليم الجديدة النظامية التي تجددت من منذ سنين عديدة في مصر الحمية فهذه النظامات الحديثة الاخيرة من أعظم ما تكون به ديار الاسلام جديرة والفضل في ادخالها الديار الصرية واقفاء الاقتداء مها وتأليفها في الديار الاسلامية للحضرة المحمدية العلية تمقويت واتسعت دائرتها رياسة نجله الاكبر سمى الخليل ثم تشكات أشكال متنوعة الى ان قويت شوكها بالخديو الجليل عزيز مصر اسمعيل فأنه فرع تبع الاصل الاصيل في كسب المجد الأثيل وهل سبت الخطى الاوشيجه وتفرس الا في منابها النخل فانه ربي للسجال رجال لهم في ميادن الحرب أعلى مجال يني الرجال وغيره ببني القرى مشتان بين قري وبين رجال قلق بكثرة ماله وجياده حتى يفرقها على الابطال (وقال آخر)

وشرط الفلاحة غرس الثمار وشرط السياسة غرس الرجال وسرط السياسة غرس الرجال ولا بأس أن تذكر هنا عظة تمثيلية وصى بها الحكيم منصور تلميذه وسبة عكم تلياك حين رياسته على بعض السريات اليونائية وانكانت الواقعة فى حد للميذه اللهبة ذاتها خيالية الا ان لها معنى من المعانى الصحيحة يجب أن يتمسك به امراء

ذائها خيالية الا ان لها معنى من المعانى الصحيحة يجب أن يمسك به امراء الجنود فى سفراتهم النجيحة فنقول قال منطور لتلماك اذهب الى أى خطر كان واقتحم المخاوف والمهالك متى احتاج الامر لذلك فان المرء يتدنس

والسيف وهو محيث تصرفه فرض عليه عبادة القلم والقلم ولو أد بكل من السيف والقلم قوام المالك الا أن تقديم الثانى على الاول أقرب لان بالاقلام تساس الاقاليم فالقلم أنفع من السيف وان كان السيف أرفع منه قال الشاعر

لا بسلم الشرف المنيع من الاذى حتى يراق على جـوانبه الدم فكيف وبه دوام المجد وتمام السعد فها ينقش بالذهب على سيوف بعض عرب

ان أسيافنا القصار الدوامي صيرت مجدنا طويل الدوام باقتحام الاهوال من وقت حام وانتسام الاموال من وقت سام ثم ان التعبير في المواطن الحربية بالسيف القصد منه آلات الحرب وعدته اذهو في الازمان القديمة كان أشهرها والا فليس للاهوان والمدافع في وقت الاهوال من دافع ولا مدافع فهي أولى من الرمي بالسهام والنبال في قول من قال

نالوا بها من أعاديهم واذبعدوا ما لم ينالوا بحد المشرفيات فانها في العدو انكي والبغ في الانتقام والبلية وأهلك للاخصام وأملك في قطع المنازعات الحربية بين أثم البرية الا آنه لم تزل الشهرة للمرهفات وايضا الفوة كانت في قديم الزمان الرمي بالنبال حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة به حين مرعلى أناس برمون فقال الا ازالقوة الرمي الا ازالقوة الرمي الا ازالقوة الرمي الا ازالقوة الرمي واداد بالقوة القوة المذكورة في قوله تمالي واعدوالهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقوله تعالى ما استطعتم مشتمل على كل ما هو في مقدور البشر من العدة والآلة والحيلة فالآية الشريفة

## فالاولى له أن مجمل عاطلا كما ذال أبو المتاهية

المناك خالخالا فصغ ماكنت حليث اذا لم تك قتالا فا تصنع بالسيف ( ومدح ) اعرابي تومه فنال فومي لبوث حرب وغبوث جدب ليس لاسيافهم اغماد غير الهام ولا رسل للمنابا غير السهام قل الشاعر

كأن سبوفه صيغت عقودا نجول على الترائب والنحور وسمر رماحه جملت همـوما فـا يخطرن الا في الضمـير

وقال عبد الله من طاهر

تعض مهامات الرجال مضاربه وفوق رضاه انبي أنا صاحبه بها كلف ما تستقر ركائبه سيت ضجبعي السيف طورا وتارة أخو ثقة أرضادفي الروعصاحبا وليس أخو العلياء الافتى له وقال ان الرومي

عجمامن الاعراب والافصاح مما أسلنا من دم الارواح والنقط فوق حروفها برماح كتبت لنا أيدي النزل محائفا أطراسها جثث البكماة وحبرها فالشكل فوق سطورها بصوارم

وقد تنازع الادباء في التفضيل بين السيف و' قلم ففضل بعضهم السيف في قوله في حده الحد بين الجدواللعب متونهن جلاء الشك والريب

السيف أصدق انباء من الكتب بيض الصفائح لاسو دالصحائف في وأشار بعضهم الى تفضيل القلم على السيف بقوله

والخط خيط فرائد الحكم مها وفصل كل منتظم

الكتب عقل شوارد الكام بالخط نظم كل منتثر

د مطل ه دحالیف دان لقص نه فی من المواطن آلات الحرب

اذا مات عمر وقلت للخيل أوطئى زيدا فقد أودى سجدتها عمر و وما أحسن قوله فى وصف السيف ذاك العدة عند الشدة فقد كان له سيف يسمى الصمصا.ة وكان يضرب به و بسيفه المثل اذ هو أشرف سيوف العرب فيقال ما كل من يسطو بصمصامة عمر و ويقال له الصمصام قال نهشل متمثلا به

أخ ما جد ما خانني يوم مشهد كاسيف عمرو لم تخنه مضاربه وهبه عمرو لخالد بن سعيد بن العاص ولم يزل في آل سعيدحتي اشتراه خالد بن عبد الله القسري بمال جزيل لهشام فلم بزل عند بني مروان حتى جد الهادي العباسي في طلبه فاخذه قال صلى الله عليه وسلم الخير في السيف والخير مع السيف والخير بالسيف قال السموء ل

وما مات مناسيد حنف أنف ولا طل منا حيث كان قنيل تسيل على حد الظباة نفوسنا وليست على غير الظباة تسيل

وقال ابن الرومي

للمرء كالدرهم والسيف والسيف يحميه من الحيف

لم أرشياً حاضرا نفعه يقضى له الدرهم حاجاته وما أحسن قول الطغرائي إ

وعادة السيف أن يزهى بجوهره وليس يعمل الآفي بدى بطل ولذلك لما انتصر بعض الامراء على أعدائه وأطنق اسراهم من عليهم بسلاحهم فقال موقع جيشه يصف ذاك مننا عليهم من الاسلاب بالبيض القواطع ليجملوا حليها اساور في أيدى البيض ذوات البراقع وحلية السيف لا كسين الابكف يكون به ضاربا له لاجالبا وادا عطل في موانف الجهاد

مواقف مذكورة ومواطن مشهورة اسلم ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام وشهد حروب الفرس وكان له فيها افعال عظيمة واحوال حسيمة وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا رآه قال الحمد لله لذي خلتنا وخلق عمرا (وروي) عنه رضى الله عنه أنه سأله يوما فقال له ياعمرو أي السلاح افضل في الحرب قال فمن أيها تسأل قال ماتقول في السهام قال منهاما يخطى ويصيب قال فما تقول في الرمح قال اخوك وربما خانك قال فما تقول في الترس قال هو الدارُ وعليه تدور الدوائر قال فما تقول في السيف قال ذلك العدة عند الشدة (وقيل) أنه نزل بوم القادسية على النهر فقال لاصحابه انني عابر على هذا الجسر فان اسرعتم مقدار جزر الجزور وجدتموني وسبني بيدي أقاتل به تلقاء وجهي وقد عرفنى القوم وانا قائم بينهم وان ابطأتم وجدّعو ني قتيلا بينهم ثم انغمس فحمل على القوم فتال بمضهم لبعض يابني زبيد علام تدعون صاحبكم والله مانظن انكم مدركو به حيا فحملوا فانهوا اليه وقدصر عن فرسه وقد اخذبرجل فرس رجل من العجم وأمسكها والفارس يضرب فرسه فلم تَّقدر أن تتحرك فلما رآمًا ادركناه رميالرجل نفسه وحلى فرسه فركبه عمرو وقال انا ابو ثوركدتم والله تفقدونني فقال اين فرسك فقال رمي لنشابة فعار وشب فصرعني

(ويروي) انه همل يوم القادسية على رستم وهو الذي كان قدمه يز دجر د ملك الفرس يوم القادسية على قتال المسامين فاستقبله عمر و وكان رستم على فيل فضرب عمر والفيل فقطع عرقوبه فقط رستم وسقط الفيل عليه مع خرج كان فيه أربعون ألف دينار فقتل رستم وانهزمت المجم وكان عمرو من الشعراء الممدودين وفيه يقول العباس بن مرداس

رؤيته وفرح الناس بسلامته فو الله ما رأينا قط يوما كان أسمح صباحا واحسن رواحامن ذلك اليوم ولقد سمعته يقول فى وجوه فتيات الحى هذه الابيات

تأمان فعلى هل رأيتن مشله اذاحشرجت نفس الجبان من الكرب وضافت عليه الأرض حتى كأنه من الخوف مسلوب الهزيمة والقلب ألم أعط كلاحقه ونصيبه من السمهرى اللدن والمرهف المضب أنا ابن أبي هند بن قيس بن ما لك سليل المعالى والمكارم والسيب أبي لى أن أعطي الظلامة مرهف وطرف قوى الظهروالجوف والجنب وعزم صحيح لو ضربت بحده الدجبال الرواسي لا نحططن الى الترب وعرض نقي أتقى ان أعيبه وبيت شريف في ذرى تغلب العلب فان لم أقاتل دونكن وأحتمى لكن وأحميكن بالطعن والضرب فلا صدق اللاتي مشين الى ابي يهنينه بالفارس البطل الندب فلا صدق اللاتي مشين الى ابي يهنينه بالفارس البطل الندب

آراؤهم ووجوههم وسيوفهم في الحادثات اذا دجون نجوم منها معالم للردے ومصامح تجلو الدجي والاخريات رجوم كا ان شجاعة شيوخهم في قوة آرائهم المؤسسة على التجارب كا كي قريبا عن الشبخ الذي قارب التسعين لما استشاره قوم من العرب في شأن عدوهم فأشار عليهم برأى سديد

ومن الشيوخ من مجمع بين فضيلة الشجاعة والرأى كعمروبن معدى كرب الزيدى فانه بعد ان عمر وضعف كان فى واقعة الفرس محمل على عدوه وذلك أنه معدود من فرسان الجاهلية والاسلام فله في حروب الجاهلية

ه مطلب ،
 امن جم بین
 نیائی اشجاعة
 والراي

وحر الهجير حتى ادًا مضت له خمس سنين أسلمته الى الؤدب فحفظه القرآن فتلاه وعلمه الشعر فرواه ورغب في مفاخر قومه وآبائه وأجداده فلما ان بلغ الحلم واشتد عظمه وكمل خلقه حملته على عناق الخيل فتفرس وتمرس ولبس السلاح ومشى بين بوبتات الحي الخيلاء فأخذ في قرى الضيف واطعمام الطمام وأنا عليه وجلة أشفق عليه من العيون أن تصيبه فآنفق ان نزلنا بمهل من المناهل بين أحياء العرب فخرج فتيان الحي في طلب ثارلهم وشاءالله تعالى ان أصابته وعكم شغلته عن الخروج حتى اذا أمن القوم ولم يبق في الحي غيره ونحن آمنون وادعون ماهو الاأن أدبر الليل وأسفر الصباح حتى طلمت علينا غرر الجياد وطلائع المدو فما هو الاهنيمة حتى احرزوا الاموال دون أهلها وهو يسألني عن الصوت وأنا أستر عنه الخبراشفاقا عليه وضنا به حتى اذا علت الاصوات وبرزت المخدرات رمى دثاره وثار كما يثور الاسد وأمر باسراج فرسه ولبس لأمة حربه وأخذ رمحه ييده ولحق حماة القوم فطمن أدناهم منه فرمي ىه ولحق أبعدهم عنه فقتله فانصرفت وجوه الفرسان فرأوه صبيا صغيرا لامدد وراءه فحملوا عليه فأقبل يؤم البيوت ونحن ندعوا اللهعز وجل له بالسلامة حتى اذا مدهم وراءه وأمتدوا في أثره عطف علمهم فنمرق شملهم وشتت جمعهم وتلل كثرتهم ومزقهم كل ممزق ومرق كما يم ق السهم وناداهم خلوا عن المال فوالله لا رجعت الابه أو لأهلكن دونه وأنصر فت اليه الافران وتمايلت نحوه الفرسان وتحيزت له الفتيان وحملوعليه وقد رفموا اليه الاسنة وعطفوا عليه بالاعنة فو أب عليهم وهو مهدر كما يهدر الفحل من وراء الابل وجعل لامحمل على ناحية الاحطمها ولا كتيبة الامزقها حتى لم يبق من القوم الا من نجابه فرسه ثم ساق المال وأقبل به فكبر القوم عنه

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فنفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا انالله مع الصابرين أحدها الثبات ثانيها كثرة ذكره سبحانه وتعالى ثالبها الطاعة رابعها الفاق الكلمة خامسها الصبر فهذه الخسة تبنى عليها قبة النصر ولما اجتمت هذه القوى الخس في الصحابة لم تقم لهم أمة من الامم حتى فتحوا الدنيا ودانت لهم البلاد والعباد ولما تفرقت فيمن بعدهم وضعفت آل أمرهم الى ما آل اليه

ولا بأس أن نذكر هنا من أخبار الشجمان ما حكاه الفضل بن يزيد ونقله صاحب المستطرف قال نزل علينا بنو تغلب في بعض السنين وكنت مشغوفًا بأخبار العرب أن اسمعها وأجمعها فبينما أنا أدور في بعض أحيائهم اذ أنا عِرَأَة واقفة في فناء خبائها وهي آخذة بيد غلام قاما رايت مثله في حسنه وجماله له ذؤابتان كالسبح المنظوم وهي تعاتبه بلسان رطب وكلام عذب تحن اليه الاسهاع وترتاح له القلوبواكثر ما اسمع منها اى بني وهو يتبسم في وجهها قد غلب عليه الحياء والخجل كأنه جارية بكر لايرد جو ابافاستحسنت ما رايت واستحليت ما سمعت فدنوت منه وسلمت فرد على السلام فوقفت أنظر اليهما فقالت باحضرى ماحاجتك فقلت الاستكثار بما اسمع والاستماع عا ارىمن هذا الغلام فقالت ياحضرى ان شئت سقت اليك من خبره ما هو احسن من منظره فقلت قد شدَّت يرحمك الله فقالت حملته والرزق عسر والعيش نكد حملا خفيفا حتى مضت له تسعة أشهر وشاء الله عز وجل أن أضعه فوضعته خلقًا سويًا فوربك ما هو الا أن صار ثالث أبويه حتى افضل الله عز وجل وأعطى وآئي من الرزق بماكني وأغنى ثم أرضمته حولين كاملين فلما استتم الرضاع نقلته من خرق المهد الي فراش إيه فريي كانه شبل أسد أقيه برد الشاء

ه مطابمن اشته

بالنسجاعة · الابطال

رضى الله عنهم ولم يكن في ألجاهلية ولا فى الاسلام أشجع لمن خالد بن الوليد ولشجاعته ساه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله لم ينهزم في جاهلية ولا في اسلام ومات على فراشه وقيل لعبد الملك بن مروان من أشجم الناس فقال العباس بن مرداس السلمى الذى يقول

أشد على الكتيبة لا أبالى أحتنى كان فيها أم سواها وقيس بن الحطيم حيث نقول

وأني في الحرب العوان موكل باقدام نفس لا أريد بقاءها

وممن اشتهر بالشجاعة أبو دلف القاسم بن عيسى العجلى فارس بطل شاعر نديم جامع لما تفرق فى غيره حمل على فارس ووراءه رديف فطعنهما فانظا فى رمحه وكان ذلك في بعض حروبه وفيه يقول بكر بن النطاح ويذكر

يختال خلت أمامه قنديلا خلت العمود بكفه منديلا عادت كثيبا في يديه مهيلا يوم اللقاء ولا تراه كليلا ميلا اذا نظم الفوارس ميلا

واذا بدا لك قاسم يوم الوغي يخ واذا الذذ بالعمود ولينه خا واذا تناول صغرة ليرضها عاد قالوا وينظم فارسين بطعنة يو. لا تعجبوا لوكان مدقناته ميا ومن كلام أبي دلف العجلي المذكور

ليس المروءة أن تببت منعا وتظل منعكفا على الاقداح السي المروءة أن تببت منعا خلقوا ليوم كريهة وكفاح ما للمرجال وللتنعم انما خلقوا ليوم كريهة وكفاح وقد أرشد الله سبحانه وتعالى عباده المجاهدين بخمسة أشياء ما اجتمعت في فئة قط الا نصرت وان قلت وكثر عددها وهي مجموعة في قوله تعالى

ه مطلب ۵

لجيم شجاعة الصعابة

( وقال ) الحكماء أصل الخيركله في ثبات القلب وهو الشجاعة وأعظمأهل الجيند شجاعة واقوام جاشا من اذا أنهزم أصحابه يلزم السافة ويضرب في وجوه القوم ويحول بينهم وبين عدوهم ويقوى قلوبأصحابه فمن وقع أقامه ومن وقف حمله ومن كبابه فرسه حماه حتى يأس العدو منهم حتى قيل ان المقاتل من وراء الفارين كالمستغفر من وراء الغافلين ومن أكرم الكرم في الشجاعة الدفاع عن الحريم

ولقـد اعترف الجميع لابي بكر الصديق رضي الله عنه بقوة الجاش لاعتراف من والصبر فى المواطن الكربهة وكان عمر رضى الله عنه موسوما بالشدة والشجاعة كازيضع بده اليمني علىأذن فرسه اليسرى ويجمع بدنه ويثب على ظهرها كأنما خلق علها

وكان على رضي الله تعالى عنه شجاعا بطلا اذا ضرب لا شي وكذلك الزبير بن الموام معدود من شجمان الفرسان قالوا لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فارس أشجع من الزبير ولا راجل اشجع من الامام على كرم الله وجهه ومن الشجعان بنوقيلة وهم الانصار قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع يريد أنهم يقاتلون ابتغاء مرضاة الله لاعلاء كلته لا للغنيمة ومن شجمان الانصار معاذبن عفراء قطع كتفه يوم بدر فبقى معلقا بجاره فلم يزل يقاتل جميع يومه وهو معاق حتى وجد ألمه فوضع رجله على يده وتمطأ حتى قطع الجلدة ومن شجمان الصحابة خارجة بن حلافة والقداد بن الاسود

ولما كتب عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو عاصر مصر بطلب ثلاثة آلاف فارس ليبعث اليه بها بعث اليه بهؤلاء الثلاثة الشجمان الحمام سمى بذلك لاهتمامه وعزمه ثانيها المقدام سمى بذلك للاقدام وهو ضد الاحجام ثالثها البال من البسالة وهي الجراءة والشدة را بعها البطل أى الذى يبطل فعل الاقران ويطنيء شجاعة الشجمان خامسها الصنديد وهو الذي لا يقاومه مقاوم

وحكم الشجاءة ومظهرها وعربها الافدام في موضع الافدام والثبات في موضع الثبات والروال في موضع الزوال وضد ذلك يخل بالشجاءة وقالوا الحرب كالنار ان تداركت اولها خمد اضرامها وان استعكم اضرامها صعب اخمادها وهذا معني قولهم ينبغي أن تنفدي بالعدو قبل أن يتمشى بك (وزعم) بعضهم ان السخاء والكرم دليل الشجاعة وان كل سخي شعاع والصحيح ان ذلك أغلبي غير مطرد بل بنو آدم على أربعة أحوال فهم الجواد الشجاع يجود عاله ونفسه وهو أعلام مرتبة ومنهم البخيل الجبان وهو أذلهم واكثرهم مذمة ومنهم الجواد الجبان يجود عاله ويضن بنفسه ومنهم الشجاع البخيل بضد ذلك والاخلاق مواهب من الله يهب منها ما يشاء ان يشاء ويجبل خلقه على ما يريد واغا الاخلاق الفاضلة تتلازم غالبا وكذا الاخلاق الدنيئة

مطلب 1 الراح
 عليه وسلم الشجا
 الناس قلبا

(قال أنس) بن مالك رضى الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وجها وأجود الناس كفا وأشجع الناس قلبا لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق الناس ثائرين قبل الصوت فيلقا لم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجما قد سبقهم الى الصوت وسبر الخبر على فرس لابى طلحة عرى والسيف في عنقه وهو يقول لن تراعوا ان تراعوا (وقال) عمر ان بن حصين ما لتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة الاكان أول من يضرب

ولر بما طمر الفتى افرائه بالرأى قبل تطاعن الاقران ولو ان الشجاعة هي عماد الفضائل ومن مقدها لم تكول فيه فضيلة الا ان الراى مقدم عليها كما حكى ان الاسكندر حاصر قلعة سنة كاملة فلم يفتحها فكتب اليه الحكماء لوجاست سبعين سنة لا بملك فتحها الابالكيدة للاعداء وان يكون بأسهم بينهم فبعث لبعضهم وخدعهم ثم بعت الى آخرين بضد ذلك فتنازعوا وتحاربوا ثم سلموا القلعة

ه مظلب » نف الشحاعة

وعرف يعضهم الشجاءة بأنها غريزة يضعها الله فيمن يشاء من عباده وقيل في تعريفها أيضا هي سعة الصدر بالاقدام على الامورالمتلفة (وقروي) عن النبي صلي الله عليه وسلم أن الله يحب الشجاعة ولو في قتل حية \* وقال بعض أهل التجارب الرجال ثلاثة فارس وشجاع وبطل فالفارس الذي يشد اذا شدوا قال عامر بن الطفيل

وأبى وان كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كلموكب شما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أب ويكنى بابى على وهو ابن أخى عامر بن مالك المعروف بملاعب الاسنة أحد فرسان العرب المشهورين وكبارهم ومراد عامر بن الطفيل از قببلة عامر لم تجعله سيدا لاجل وراثته من أبيه السيادة بل لامر آخر ولمح بهضهم لهذا المعنى بقوله

يسود من يسود بغير ريب اذا الاسباب كان لها وجود ألم تسمع أخي ما قال قيس لام ما يسود من يسود واما الشجاع فالداعي الى البراز والمجبب داعيه الى ذلك والبطل المحامى لظهور الفوم ذا ولوا والعرب تسمى ذلك كله شجاعة و مجملون أول مراتب

أن يفكر ويقطع قبل أن يقدر وعدح قبل أن يجرب ويذم قبل أن يختبرولن تصحب هذه الصفة أحدا الاصحب الندامة وجانب السلامة قال الشاءر

الصبر مفتاح مايرجي وكل صعب به يهون ورعما نيل باصطبار ماقيل هيهات لا يكون فاصبر وان طالت الليالي فرعا أمكن الحزون وقال تعالى في نهى نده عن العجلة تعلما لامته ولا تعجل بالقرآن و

وقال تعالى فى نهى نبيه عن العجلة تعليما لامته ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يةضى اليك وحيه وقال بعض الحكماء تأن واحزم فاذا استوضحت فاعزم فاذا اجتمع فى الرجل الحزم والشجاعة فهو الذى يصلح لتدبير الجيوش وشجاسة امر الحروب والناس رجل ونصف رجل ولاشىء فالرجل من اجتمع له اصابة رأى وشجاعة ونصف الرجل هو الذى انفرد بأحد الوصفين دون الآخر والذي لاشىء هو من عرى من الوصفين

وقدوصف الله سبحانه و تعالى الغزاة المجاهديد الذين ها انصار الوطن و الدين بوصف في حقهم بالخصوص فقال ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بذيان مرصوص وقد أعد الجنة لمن منهم ذاق بالشهادة طعم الحتوف بدليل قول صلى الله عليه وسلم ان الجنة تحت ظلال السيوف وحسبك قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموانا بل احياء عند ربهم يرزقون الآية ومدار فن الحرب الآن على تعليم الحركات العسكرية وحسن الرأى والشجاعة وخيرها أوسطها قال صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة وقال المتنى

الراى قبل شجاعة الشجعان هو اول وهي المحل الثاني فاذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان

(قال) الحكماء الناس حازمان وعاجز فأحزم الحازمين من عرف الامرقبل وقوعه فاحترس منه والحازم بعده من اذا نزل به الامرتلقاه وعمل الحيلة حتى يخرج منه والعاجز من تردد بين ذلك لا يأتمر رشيداً ولا يطيع مرشداً حتى تفوته النجاة ويقال احتل تغنم وتفكر تسلم ويقال ترك التقدم أحسن من التندم (وأوصى) ملك قائد سريته فقال له كن كالتاجر الكيس اف وجد ربحا اتجر والاحفظ رأس ماله ولاتطلب الغنيمة حتى تحمد السلامة وكن من احتيالك على عدوك أشد حذراً من احتيال عدوك عليك ويقال لا تنشب في حربوان و تقت بقو تك حتى تعرف وجه الحرب منهافان النفس أقوى ما تكون اذا وجدت سبيل الحيلة مدبرة لها واختلس من تحار به خلسة الذئب وطر منه طيران الغراب فان التحرز زمام الشجاعة والته ورعدو الشدة

مطلب ،
 مجب علی
 عارب مشاور ،
 ملساء اولی
 التجارب

ومما يجب مع التفكر على المحارب مشاورة العقلاء من النصحاء أولى التجارب فقد حكى ان قوما من العرب أتوا شيخا قد أربى على الثمانين وقارب التسعين فقالوا ان عدونا استاق سرحنا فأشر علينا بما ندرك به الثار وننق العار قال ان ضعف قوتى نسخ همتى ونقض ابرام عزيمتى ولكن شاوروا الشجعاء من ذوى العزم والجبناء من أولى الحزم فان الجبان لا يألوبرأ يهماوق مهجكم والشجاع لا يألو ما يشيد ذكركم ثم خلصو من الرأيين نتيجة تبعد عنكم معرفة نقص الجبان وتهور الشجعان فاذا نجم الرأى على هذا كان أنفذ على عدوكم من السهم الصائب والحسام القاضب وملاك التحيل في بلوغ على عدوكم من السهم الصائب والحسام القاضب وملاك التحيل في بلوغ الاماني رفض العجلة واستعال التواني (قال) الحكراء اياك والعجلة فانها تكنى ام الندامة لان صاحبها يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم ويعزم قبل

« مطلب ه پف الشجاعة

## الفصل الثالث

## فى طبقة الغزاة المجاهدين

قال صلى الله عليه وسلم ان أقرب الناس درجة من درجة النبوة أهل الجهاد فاهدوا على وأهل العلم أما أهل العلم فقالوا ما قال الانبياء وأما أهل الجهاد فاهدوا على ما جاءت به الانبياء (وسأل) رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أى الجهاد أفضل فان الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل استاء عرض الدنيا فاي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلة الله هي العايا فهو في سبيل الله وهذا الحديث مرآة لكل غاز ومجاهد بحيث يكون جهاده لله عز وجل حتى يستحق الثواب أما من حارب للحمية أو لطلب الدنيا أو لسبب من هذه الاسباب فلا يكون غاز يائم ان المحاربة أو لطلب الدنيا أو لسبب من هذه الاسباب فلا يكون غاز يائم ان المحاربة عاربة المشركين وأهل الحرب الثاني عاربة الملحدين لانهم شر الخلائق الثالث محاربة المرتدين الرابع محاربة البغاة الخامس محاربة قطاع الطريق السادس محاربة القاتلين ليقتص منهم

ومن شهامة الملك أن يتولى الحرب العظيم بنفسه وأن يتحفظ من لقاء كون نولى الما العدو فى بلاده لسلامة نفسه كما قيل بنفسه من شهاء

ان السلامة من سامى وجارتها أن لا تمسر على حال بواديها وينبغى أن يخوف الملك العدو عا عكنه فرعما رجع ويجهد في قمع العدو بالحيلة والمكيدة فالحيلة أنفع وسيلة واذا حضره العدو أجزل العطاء للمسكر ووفى بالمواعيد لهم لئلا تنكسر قلوبهم فهذا يبعون أرواحهم لقتال عدوه لانهم حماة الوطن والدن

ما يتعلق بذلك في المقدمة عند التكلم على حرية الذمة التي تعتبر عند أهل الاديان وفي الفصل الثالث الآتي بعد هذا ما يتعلق بوفاء المهود فايراجع

(وثما يحكى) مما يناسب ذلك في الجملة ان البرنس جرجس بن جاكس الثاني ملك الانكليز وولى عهده الذي هو بروتستاني المذهب لما سافر الى مملكة فرانسا للسياحة ذهب لزيارة فناون القسيس الفرنساوي صاحب التآليف الكثيرة التي منها سياحة تماك أوصاه بقوله اذا آل الملك اليك أيها الامير لا تجبر رعيتك القاتوليقية على تفيير مذهبهم ولا تبديل عقائدهم الدينية فانه لا سلطان يستطيع أن يتسلطن على القلب وينزع منه صفة الحرية فقوة العنفوان الحسية والشوكة الجبرية الغاصبة لا تفيد برهانا قطعيا في العقيدة ولا تكون حجة يطمئن اليها القلب فلا يذبح الاكراه على الدين الا النفاق واظهار خلاف ما في الباطن انتهى

ومن هذا يعلم ان الماوك اذا تعصبوا لدينهم وتداخلوا في قضايا الاديان وأرادوا قلب عقائد رعايام المخالفين لهم فا غا محملون رياعام على النفاق ويستعبدون من يكرهونه على تبديل عقيدته وينزعون الحرية منه فلا يوافق الباطن الظاهر فمحض تعصب الانسان لدينه لاضرار غيره لا يعد الامجرد حمية وأما التشبث مجهاية الدين لتكون كلة الله هي العليا فهو المحبوب المرغوب ولذلك كان الجهاد الصحيح لقمع العدو اعمايتحقق اذا كان القصد منه اعلاء كلة الله عز وجل واعزاز الدين ونصرة المسامين لا لحيازة الغنيمة واسترقاق العبيد واكتساب اسم الشجاعة وتحصيل الصيت وطلب الدنيا ففاعل ذلك تاجر أو طالب وليس عجاهد كما ستعرفه في الفصل الثالث

فى جيشه بالشام جبلة بن الايهم الغسائي على من معه من العرب ليحاربوا معه عرب الاسلام وجعل جبلة وقومه مقدمة لجيش الروم وكان جبلة قد أسلم ثم ارتد وانضم للروم ليخلص من حكم عمر رضى الله تعالى عنه حيث أراد ان يسوى بينه وبين خصمه فى القصاص في نظير لطمة لطمها جبلة فقال هرقل حين صدر به فى حرب الاسلام لا يقطع الماس الا الماس يعنى لا يغلب العرب الا العرب أى لا يغلب الجنس الاحنسه

ه مطلب ۵
 خا لطة اهل
 الكتاب
 ومعاشرتهم

فلا شك في جواز مخالطة أهل الكتاب ومعاملتهم ومعاشرتهم وانما المحظور الموالاة في الدين ونما يقرب ذلك حل الكتابية للمسلم وولاية العقد له من وليها لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي حل لكم مع جواز التسرى بالكتابيات اللاتى وقعن في أسر الاسلام بحرب لانه صلى الله عليه وسلم تسرى بصفية وريحانة قبل اسلامهما وممن تروج بالكتابيات من الخلفاء الراشدين ذو النورين عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه فانه تروج بنصرانية كتابية لكن أسامت بعد ذلك وحسن السلامها

وبالجملة فرخصة تدين أهل الكتاب بدينهم مؤسسة على العهود الماخوذة عليهم عند الفتوح الاسلامي وكل مسلم يحفظ العهد لان العهد في الحقيقة انما هو لله تعالى وفي العادة ان العهد يالتزمه من يعقده بالطوع والاختيار فهذا يجب الوفاء به قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ان الذين بايمونك انما ببايعون الله يد الله فوق أيديهم فن نكث فانما ينكث على نفسه ومن أوفي بما عاهد عليه الله فسيؤيه أجراً عظيما وقد ذكر بعض على نفسه ومن أوفي بما عاهد عليه الله فسيؤيه أجراً عظيما وقد ذكر بعض

من طلب يهودي في سبته والزامه الحكم فيه أو يكره ذلك قال العلامة قاضي القضاة البساطي وعندي أنه يمنع الا أن تقـوم القرائن على أن المسلم أضطر الى ذلك ولم يقصد ضررا قال ولقد حكى لنا أن بعض الناس يتعيش بذلك فيذهب الى بعض القضاة ويدفع اليه ورقة ويطلب فيها يهوديا ورعما كان معه ورقتان أو ثلاث من قضاة مختلفة واذا كان يوم السبت توجه الى اليهود ومعه رسول قد أطلعه على سره ويقول طلبتك الى الشرع فلا يسعه الا أن يصالحه على الترك في ذلك اليوم أنهى كلام الشيخ بدر الدين تم قال فى محل آخر تغليظ اليمين يكون فى المحل المعظم وهو الجامع للمسلمين ولا يقوم مقامه مسجد وتحلف غير المسلم حيث يعظم فيحلف اليهودي في البيعة ويحلف النصراني في الكنيسة والمجوسي في بيت النار أنتهي وعند الامام الاعظم أبي حنيفة النعان لا يحلفون في بيوت عباداتهم وانما يحلفون عند القاضى فقد راعي مذهب الامام مالك عالم المدينة معتقدهم ثم قال الشيخ بدر الدين ايضافي محل آخر قال الشيخ سراج الدين عمر الحنفي قارىء الهداية اذابني الذمي دارا عالية بين دور المسلمين وجمل لهاطاقات وشبابيك تشرف على جيرانه هل يمكن من ذلك فاجاب بقوله أهل الذمة في المعاملات كالمسلمين وماجاز للمسلمين جاز لهم واغا يمنع الذمي من تعلية بنائه اذا حصل ضرر لجاره من منع ضوء أو هواء هذا هو ظاهر المذهب انتهى وقال الامام النووي في التحفة ما نصهوللامامأو نائبه الاستعانة بأهل الذمة والاستئان على العدو بشرط ان تؤمن خيانهم بان يعرف حسن رأيهم فينا ويشترط في جواز الاعانة بهم الاحتياج اليهم ولو بنحو خدمة أو قتال لقلتنا ونفعل بالمستعان بهم الاصلح، ن افرادهمأو تفريقهم في الجيش انتهي ويحسن هنا ان نقول ما قاله هرقل ملك الروم حين أمر

طلب المرة جلبة بن المرة جلبة بن قبل صلح الروم على المرب على المرب عرب المرب عرب المرب عرب المرب عرب المام بالشام

والحكم فيهم على قواعد ملته وعوائداً مُته في الحكم اذا وضحله بأداته وعقود الانكحة وخواص مايعتبر عندهم فيها على الاطلاق وما يفتقر فيها الىالرضا من الجانبين في العقد والاطلاق وفيما أوجب عنده حكم دينه عليه التحريم واوجب عليه الانقياد الى التحكيم وما نص فيه الاحبار التواتر من الاخبار والتوجه تلقاء بيت المقدس الىجهة قبلتهم ومكان تمبد أهل ملتهم والعمل في هذا كله بما شرعه موسى الكليم والوقوف معه اذا ثبت انه فعل ذلك النبي الكريم واقامة حدود التوراة على ما أنزل الله من غير تحريف ولا تبديل لكلمة بتأويل ولا تصريف واتباع ما أعطوا عليه العهد وشدوا عليه العقد وأبقـوا به ذمامهم ووقـوا به دماءهم وما كان يحكم به الانبيـاء والربانيون ويسلم اليه الاسلاميون منهم ويعبر عنه العبرانيون كل هذا مع الزام الرئيس لهممن حكم أمثالهممن أهل الذمة الذين أقرو في هذه الديارووقاية أنفسهم بالاتصاف بالخضوع والانكسارومد رؤسهم بالاذعان الى ملة الاسلام وحفظ شعار الذمة تمام الانقياد والاستسلام وعدم التظاهر بما يقتضي المناقضة وينهم معه المعارضة وعلى هذا الرئيس ترتيب طبقات أهل ملتهمن الاحبار فيمن دونهم على قدراستحقاقهم وعلى مالا يخرج عنه كلة اتفاقهم وكذلك له الحديث في جميع كنائس اليهود المستمرة الى الآن المستقرة بأيديهم من حين عقد عهد الذمة ثم ما تأكد بعده بطول الزمان وتقرير هم على ما ساف عليه سلف هذه الامة وفي هذا كفاية وتقوي الله واطاعة الدولة الاسلامية رأس الامور الممة

قال الشيخ بدر الدين بن عبد الرحمن البرلسي المالكي في كتابه المسمى بالقول المرتضي في أحكام القضا مسئلة اختلف القرويون هل مجوز تمكن الخصم

وأنها سواء في الانباع ومتساويان فأنه لا يزيد مصراع على مصراع فدأبه التخلق من الاخلاق بكل جميل وان لا يستكثر من متاع الدنيا فانه قليل فليقدم المصالحة بين المتحاكمين اليه قبل الفصل البت فان الصاحح كما يقال سيد الاحكام وهو قاعدة دينه المسيحي ولم يخالف فيه المحمدية الغراء دين الاسلام واينظف صدور اخوانه من الغل ولا يقنع بما ينظفه ماء المعمودية من الاجسام وهو رأس جماعته والكل له تبع فلا يخذله تجارةمر بحة أو يقتطع بهامال عيسوى يقريه فانه مايكون قد قربه الى المذبح وآنما ذبحه وكذلك الديارات وكل عمر والقلالى فيتمين عليه ان يتفقد فيها كل أمر وتجبهد في أجراء امورها على مافيه رفع الشبهات علما أنهم أغا اعتزلوا فيها للتعبد فلا يدعها تنخذ منتزهات وأنهم أغا احدثوا هذه الرهبانية للتقلل في هذه الدنياوالتعفف عن الشهوات وحبسوفيها أنفسهم حتى أن أكثرهم اذا دخل اليها لا يعود يبقى مع المطلوقين من الجماعات فليحذرهم من جعلها مصيدة للمال بل خلوة منزهة عن الحرام مرصدة على الحلال لاياً وى اليها من الغرباء القادمين عليه من يريب ولا يكتم عن الحكومة مشكل أمر ورد عليه من بعيد أوقريب وليتجنب مالعله فيمانخص المذاهب من طرف الاجانب ينوب وليتوق ما يأتيه من تلقاء الحبشة حتى اذا قدر فلا يشم أنفاس الجنوب فادة سودد السودان وأن كثرت مقصرة فان الله تمالي جعل آية الليل مظلمة وآية النهار مبضره والتقوىمأمور بها أهل كل ملة وكل موافق ومخالف في القبلة فليكن عمله بها على وجه صحيح وفي الكنايه ما ينني عن التصريح وبالتقوى رضا ألله ورسوله وبها أمر المسيح وأما رئيس اليهود فهو الضا بطلطا ثنته على قلتهم والمؤمن لسرجم الذي لولم يؤمنوا فيه لا كلهم الذئب لذاتهم فعليه بضم جماعته ولم شملهم باستطاعته

د مطلب نه آداب رئيس الپهو د قدر ولا يغفر اذا ظفر ولا يرحم اذا استرحم انتهي

وقد كان بعض الامراء رحمه الله تعالى اذا جاءه أحد ورافع كتابه والمباشرين الذين في بابه قال هؤلاء قدأخذوا وشبعوا لاتغيروهم فان الذي يجي بعدهم يكون جوعانا ونقل نحوذلك أيضا عن المزحوم محمد على وما ألطف قول البهاء زهير رحمه الله تعالى وارقه في عدم سماع قول الوشاة

وأين التقاضى بيننا والتعطف فاوجهك الوجه الذي كنت اعرف وملت كاقالوا فزادوا وأسرفوا وحاشاك من هذا فحلقك اشرف فكذب يعقوب وسرق يوسف فانك تدري ما أقول وتنصف فللقول تأويل وللقول مصرف فقد بدل التوراة قوم وحرفوا يكون لنا يوم عظيم وموقف

حبيبي ماهذا الجف ألذي أري لك اليوم أمر لا يسئك يريبني نعم نقل الواشون عنى باطلا كأنك قد صدقت في حديثهم وقد كان قبل الناس في الناس قبلنا بعيشك قل لى ما الذي قدصنعته فان كان قول لا صح أني قلتة وهب أنه قول من الله منزل وها أنا والواشي وانت جميعنا

« مطلب » رؤساء اهل الكتاب

« مطب » آداب بطريك القبط ولا بأس بتعقيب هذا الفصل بالتتمة مما ينبغى ذكره فى رؤساء احبار الهل الذمة ليكون فيه أو فرسهم واوفى قسط لرؤساء العبر اليين والبطاركة فاما بطريق اليعاقبة فهو اكبر اهسل ملته والحاكم عليهم ما امتد فى مدته واليه مرجعهم فى التحريم والتحليل وسيف الحكم بينهم بما لزل فى التوراة ولم ينسخ فى الانجيل وشرعته مبنية على المسامحة والاحتمال والصبر على الاذى وعدم الاكتراث والاحتمال وهومؤدب لنفسه والاحتمال والصبر على الاذى وعدم الاكتراث والاحتمال وهومؤدب لنفسه فى الاول بهذه الآداب وفى المدخل الى شريعته قسيم الباب أي (بابا رومه)

فوقع فيها هذه نصيحة لم برد بها ماعند الله فنحن لا قبل قول من آثر ناعلى الله \* ونما الفق في الم السلطان الملك الناصر محمد بن فلاوون انه حضر في سنة عمان وعشرين وسبعمائة تاج الدين كاتب المفتاح الى الامير علاء الدين مغلطاى الجمالي لما كان وزيرا وذكر عنده اناسا بكل قبيح والنزم فيهم جلة من الذهب اذا صودروا واخذت منهم وظائفهم فدخل الجمالي الى السلطان وحكي له ماقاله الدكانب فقال احضره لى فلم استحضره سمع كلامه وقال له هل لك علم أحد في القاهرة يعرف شيأ من هذه الاحوال فقال نع جماعة وعدهم فقال للوزير خذ هذا عندك واحتفظ بهو أحسن اليه واذا حضراليك كل هؤلاء الذين ذكر هم عرفني بهم نخرجا من عنده وذكر له الكاتب جماعة وهو يحضرهم إلى ان لم بيق منهم احد ودخل الجمالي الى السلطان وعرفه بهم فقال اخرج الآن في هذه الساعة وجهز الجماع ولا تدع احدا منهم في انقاهرة فقال اخرج الآن في هذه الساعة وجهز الجماع ولا تدع احدا منهم في انقاهرة فقال اخرج الآن في هذه الساعة وجهز الجماع ولا تدع احدا منهم في انقاهرة فان هؤلاء مناحيس برافهون الناس ففاهم اجمعين

وقال رجل للمهدى عندى لك نصيحة يا امير المؤمنين فقال لمن هي النا أم لعامة المسلمين ام لنفسك قال لك يا امير المومنين قل ايس الساعى بأعظم عورة ولا أقبح حالا من قابل سعايته ولا تخلو من أن تكون حاسد نعمة فلا نشنى غيظك او عدوا فلا نعافب لك عدوك ثم أقبل على الناس فقال لا ينصح لنا ناصح الا بما فيه رضى الله تعالى وللمسلمين فيه صلاح فانما لنا الابدان وليس لنا القلوب ومن استتر لم نكشف له ومن نادانا طلبنا توبته ومن أخطأ أفلنا عثرته اني أزك التاديب بالصفح أبلغ منه بالعقوبه والسلامة مع العفو أكثر منها مع المعالجة والقدلوب لا تبدي لو ال لا ينعطف اذا استعطف ولا يعفو اذا

ميراث النبوة ما قلت شعرا منذ اكثر من عشرين سنة الاسيفي زهــــد أو عتاب صديق فقال له اجلس فجلس و ناوله قدح نبيذكان في يده فأعول وكي وأخذ القدح من بده وقال والله يا أمير المؤمنين ما غيرت الماء بشيء قط مما يختلف في تحليله مقال لعلك تريد نبيذ التمر أو الزييب فقال لا والله ياأ مير المؤمنين لاأعرف شيأ من ذلك فأخذ المأمون القدح من يده وقال اماوالله لو شربت شيأ من هذا لضربت عنقك ولقد ظنت انك صادق في قولك كله ولكن لايتولى القضاء رجل بدأ في قوله بالبراءة من الاسلام انصرف الى منزلك وأمرعلوية فغير هذه الكلمة وجعل مكانها حرمت مكاني منك فكان ما جرى لامأمون عفا الله عنه مع هذا القاضي المسكين هو المعهود من حلم هذا الخليفة ومكارم اخلاقه وكان غير هذا الفعل أولى به وبرياسته ولكن الخليفه صان منصب القضاء ووقره وأجله فعفا الله عنه وأما هذا القاضي الخنجي رحمه الله فقد اختاج في خاطره من الوشاة ما أضربه عند محبوبته وعند الخليفةوهذامن كهانة الشمرومما ينفق وقوعه للشاعر بعد مدة مديدة وأما علوية فأعله الله ولا أعلىله كعبا فلقد أضر بابن أخة وعطله من حلى القضاء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن الله المثلث فقيل يارسول الله وما المثلث قال الذي يسمى بصاحبه الى سلطان فيهلك نفسه وصاحبه وسلطانه

قال الواثق يوما لابن ابي داود قد سمى بك عندى قوم قال فما قلت لهم يا أمير المؤمنين قال ما قال صاحب عزة

> وسعى ألى بعيب عزة أسوة جعل الآله خدودهن نعالها ورفع بعض السعاة الى الخليفة السفاح قصة بسمايا على بعض عماله

« مطلب » عدم قبول وش الوشاة وبجبه الامر بجب عليه عزله ان كان ذلك بعامه وأخذ ما حصله أولاده وحاشيتة بجاه المنصب ويضعه في بيتالمال ويؤديهم ولا بأخذه رأفة عليهم ولا يقبل في القاضي ولا في أولاده المذكورين شفاعة أحد فان ذنبهم كبير وفسادهم متعد

وقد أسلفنا ان شرط الباحث الكاشف عن أحوال القضاة وغيرهم الأمانة والعفة والوثوق فبهذه الوسيلة يقبل ولى الامر قوله فى القاضي كلاف ما اذاكان المخبر لولاة الامور من السعاة المشائين بالهيمة المتخلقين بالاخلاق الذميمة فلا ينبغى أن يقام لقولهم في حق القضاة وزن ولا قيمة الذنان في ما اذا الناس أع ماء لن ما الاحكام هم ذا إذ عدل

ان نصف الناس أعداء لمن ولى الاحكام هذا ان عدل كما يحكى عن الخلنجي القاضي عبد الله بن محمد بن أخت علوية المغنى وكان هذا القاضى قد تقاد القضاء للامين العباسى وكان خاله علوية عدوا له فرت له قضية في بغداد فاستعنى عن القضاء وسأل أن يولى بعض الكور البعيدة فتولى قضاء دمشق وحمص فاما تولى المأمون الخلافة غناه يوما علوية بشعر للخلنجي وهو

برئت من الاسلام ان كان ذا الذي أتاك به الواشون عنى كما قالوا ولكنهم لما رأوك غرية بهجرى تواصو ابالنيمة واحتالوا فقد صرت اذنا لاوشاة سميعة ينالون من عرضى فلوشئت ما نالوا

فقاله المـأمون من يقول هذا الشعر قال قاضى دمشق فأمرالمـأمون باحضاره فأشخص وجلس المـأمون للشرب وأحضر علوية ودعا بالقاضى فقال له أنشدنى قولك برئت من الاسلام الابيات فقال يا أميرالمؤمنين هذه ابيات قلم امنذ أربعين سنة وأنا صبي والذي اكرمك بالخلافة وورثك

مطلب ه
 سمي دلوبة المنني
 إس اخته القاضي
 العظنجي عند
 المأمون

كان بسبب قوة نفسه و تحامله في الحكومات وهوى النفس بجب على ولي الامر عزله والاستبدال به ولا يغره كثرة علمه ولا ديانته في الظاهر فان التحامل من القاضي من أصعب الامور ونما يوجب عزله ولا يلتفت الى انتصاره لحكمه بعد أن يعرف ولى الامر منه الهوى والغرض والتحامل وله أن يعزره بسبب ذلك اذا تحقق جوره كي يتأدب به غيره وال كانت الجريمة بسبب ارتكاب بعض المعاصي من شراب وغيره سأل ولى الامر عن هذا الامر من الثقات فان صح عنده ذلك عزره سراً ورفعه ولا يشهر ذنبه بين الناس وان جمع القاضي مالا من الحكومات أخذه ولى الامر ووضعه في بيت المال

وان كان هذا القاضى نائبا وقد قيل عنه شيء نما ذكر ناكشف عن حال مستخلفه فان تبين عند ولى الامر أنه كان يعلم به ويستر عليه عزله أيضاوان كان لا يعلم و اشتبه فيه فهو بالخيار ان شاء عرله وان شاء تركه واذا صح عند ولى الامر أن القاضى جمع مالا بعد تولية القضاء وقد كان فقيرا قبل التولية ينبغى أن يفحص عن ذلك الجمع فان كان من متعلقات المنصب كما يأ خذه بهض القضاة بدون حق من قضاة النيابات أو من دوان الاينام أو الصدقات أو الموقاف فان ولى الامر يأ خذه منه ولا يترك في يده منه شيأ ويضعه في بيت المال وازعرف أنه من مال الاينام أو الاوقاف رده على من أخذ منه وان كان من غير منسقات المنصب بأن يكون اتجر أو ورث أو استفضل من معلوم مدارسه وكسبه فهو له وان كان للقاضى حاشية وأولاد يتعرضون الى أموال الناس وقطع مصانعتهم كماكان وقع في زمن الملك الناصر بن قلاوون بمصر من القاضي الشافعي والحني وعزلها بسبب أولادها فان ولى

• مطامه • النفتيش عن احوال القصاة من طرف ولي الامركنفيش بيرهم ن الولاة

البنود ثمانه من حيث يجب على ولى الامراكشف عن أحو ال الولاة والدواو من في كل وقت و محاسبتهم فيما يلزم بواسطة كشاف من أعقل الناس وأكثرهم أمانة وعفة فالقضاة و نواجهم داخلون في هذه الزمرة ولو أنه سبق اشتراط شروط في ولا بة القاضى اذا تو فرت يحصل الامن من وقوع شي منه مما يخل عنصب القضاء الا أنه غير معصوم من حب المال الذي يكون الطمع فيه طبعا فلهذا وجب التثبت في ذلك بالتفتيش فقد يحدث الديب و تحالف الشهادة الغيب

فكل يسلى النفس عند خلوه فرهد ولكن لا تصح العزائم فينغى لولى الامر أن يتخذ عليهم ماحثا في السر يكون ثقة دينا عفيفا أمينا قلىل الكلام لا تفطن له من مثلهم ولا يدرى به انه مطلع علمهم يحيث يطالع ولى الامر بأحوالهم في السر ساعة بساعة ويكون ولى الامرف العلاية معظما للقضاة لا يظهر منه أنه يتكشف عن أحوالهم أبدا لحفظ فالموسهم الرفيع وشرف منصبهم المنيع فاذا صح عنده أنه وقع من أحدهم جريمة فانكانت من أخذ رشوة أرسل إلى القاضي وطلبه البه سراً وسأله عن الواقعة فان اعترف مذَّبه أخذ الرشوة التي النميم امن الماس وردها على صاحبها وأدب الذي مذله في السر من غير أن يظهر تأديه عما ذا وعرل القاضي وكشف عليه فان وجده النمس من الناس مالا أو اكتسبه بالقضاء أخذه لبيت المال كالهدية ونحوها وان لم يمترف القاضي وظهر لولى الامر من قرائن الاحوال أو من صدق الناقل اليه ذلك عن القاضي عزل القاضي ولا يظهر بأى سبب عزله

وانكانت الجرعة من غير أخذ الرشا ولم يكن من هذا القبيل وانما

ومما يشمله ماانظر و بنعم فيه الفكر أمر دعاوى بيت المال المعمور ولحا كما به التي فيها حق كل فر دفر دمن الجمهور فليحتر زق قضا ياها غاية الاحتراز وليعمل عايقتضيه لها الحق من الصيانة والاحتراز (۱) وايتثبت في قضايا أموال الاينام الذين حدرالله من اكل مالهم بالمعروف لا بالشبهات وقدمات آباؤهو منهم صغار لا بهتدون الى غيراثدي للرضاع ومنهم حمل في بطون الامهات فليأم المتحدثين لهم بالاحسان المهم وايعرفهم بأنهم سيجرون في بنيهم عشل ما يعملون معهم اذا ماتوا و تركوا ما في يدبهم وليحدر منهم من لاولد له وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضماعا خافوا عليهم وليقص عليهم في مثل ذلك أنباء من سلف تذكيرا وليتل عليهم قوله تعالى ان الذين بأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سميرا فهذه وصية أموال اليتامي ظلما اعا يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سميرا فهذه وصية قاضي العمل المستقل

۵ معلب
 آدابقاضي
 العكسر المستق

فاذا كان قاضى العسكر منفردا فليكن مستحضرا لهذه المسائل وايعلم ان العسكر المنصور هم في موطن الحرب أهل الشهادة وفيهم من كون جرحه تعديلا لهم وزيادة فليقبل منهم من لا يخفي عليه سيما القبول ولا يرد منهم من لا يضره ان رده هو وهو عند الله مقبول وليجمل له مستقرا معروفا في المعسكر يقصد فيه اذا نصبت الخيام وموضعا عشى فيه ليقضى فيه وهو سائر وأشهر ما كان على عين الاعلام وليازم ذلك طرل سفره وفي مدة المقام وليتخذ معه كتابا تكتب للناس والا فمن أين وجد مركر شهود ويسجل لذوي الحق بحقه والا فما انسد باب الجحود وتقوى الله هي التي مها ينصر الجنود وما لم تكن أعلى ما يكون على أعلام الحرب والا فما الحاجة الي نشر

<sup>(</sup>١) قوله الاحتراز اي الوضع في الحرز اه مؤلفه

الشهود حتى لاندخل عليه زيف وليتحرفي استئذاء الشهادات فرب قاض ذيح بغير سكين وقائل قتل بغير سيف ولا يقبل منهم الامن عرف بالمدالة وألف منه أن برى أو أمر النفس أشد المدى له وغير هؤلاء ممن لم تجر له بالشهادة عادة ولا تصدى للارتراق بسحها ومات وهو حي على الشهادة فليقبل منهم من لا يكون في قبول مثله ملامة فرب عدل بين منطقة وسيف وغير عدل في فرجية وعمامة ولينفث على مايصدر من العقود التي يؤسس اكبرها على شفا جرف هار ويوقع في مثل السفاح الا أن الحدود تدرأ بالشبهات ويبقى العار وشهود القيمة الذين قطع بقولهم فى حق كل مستحق ومال كل متم ويقاد شراداتهم أمركل عظم فلا يمول منهم الاعلى كل رب مال عارف ولا يخفي عليه القيم ولا يخاف معه خطأ الحدث وقدصقل التجريب مرآة فهمه على طول القدم وليتأن في ذلك كله أناة لا نقضي باضاعة الحق ولا الى المطاولة التي تفضي الى حرمان من استحق وليمهد لرمسه ولا يتعلل بأن القاضي أسير الشهود وهوكذلك وأنما يسمى لخلاص نفسه والوكلاء هم البلاء المبرم والشياطين والمسولون لمن يوكلون له بالباطل ليقضي لهم به أنما يقطع لهم قطعة منجهم فليكف عهامته وساوس افكارهم ومساوى فجارهم ولابدع لمجني أحد منهم ثمرة ممنوعة ولا بداعتداء تمتد الامناولة الي عنقه والامقطوعة وليطهر بابه من دنس الرسل الذين عشون على غير الطريق واذا رأى واحد منهم درها ود لوحصل في بده ووقع في نار الحريق وغير هذا مما لا يحتاج به مثله أن يوصي ولا أن تحصي عليه منه افراد عمله وهو لا يحصي وعليه أن ينظر في أمور أوقاف مذهبه نظر العموم ليعمرها بجميل نظره فرب نظرة أنفع من مواقع النجوم

اجتمع الأدين والأعلم قدم الأدين واغاوجب الفحص عن أهلية القاضى وقت الولاية واله يكون أدين أهل مذهبه وأعقلهم لقوله عليه السلام من قلد انسانا عملا وفي رعيته من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين فعلى ولاة المسلمين أن لانخرجوا عن هذا الامرالذي قاله رسول الله صلى الله عليه ولم معقوله تعالى أيضا يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانا تكم وأنم تعلمون

مطلب ه آداب القافقی ووصایاه

ثم از القاضي متى تقلد منصب القضا وحصل على تولبته التو افق والرضا فقد أصح بيده زمام الاحكام وفصل القضاء الذي عساه أن يعرض على غيره من الحكام وما منهم الا من نقد قد الصير في و فذ حكمه فاذ المشر في فليترو في أحكامه قبل امضائها وفي المحاكمات اليه قبل فصل قضائها وليراجم الامر مرة بعد مرة حتى يزول عنه الالباس ويعاود فيه بعد التأمل كناب الله تمالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجماع والقياس وما أشكل عليه بد ذلك فليجل فطلمه بالاستخاره وليحل مشكله بالاستشاره ولاير نقصا عليه اذا استشار فقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالشورى ومر من أول السلف من جملها بينه وبين خطا الاجتهاد سورا فقد يسنح للمرءما أعيا غيره وقد أكثر فيه الدأب وبتفطن الصغير لما لم يفطن اليه الكبير كافطن ابن عمر للنخلة ما منعه أن يتكلم الاصفر سنه ولزومه مع من هو أكبر منه للادب ثم اذا وضح له الحق قضي به لمستحقه وأسجل له به وأشهد على نفسه بثبوت حقه وحكم له به حكما يسره يوم القيامة أن يراه واذاكتب له مه تذكر أذا بلي وأبق الدهرماكتبت يداه وليسو بين الخصوم حتى في تقسيم النظر وليجمل كل عمله على الحق فيما أباح وما خطر وليحد النظر في امر

ينكر لدين الاسلام من النفع خيره فأنه حمل هموم أوطأنه واخوانه المسلمين عملا بحديث من لم محمل هم المسلمين فليس منهم ومن لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم «وكان عمر بن الخطاب اذا نزل بالمسلمين بلاء لا يضحك قطحق يرتفع ذلك البلاء وكذلك عمر بن عبد العزيز وسفيان الثورى وغرهم فتنظيم كناب للاحكام الشرعية بمناسبة تفرع النوازل في هذه الايام باكل نظام مما تنتظم به الاحكام القضائية في أوطاننا ويكون عمدة للقضاة والحكام

« مطلب » انتخاب القضاة

« مظلب » حد تمن لم بحمل

هم المدلمين فليس

وعلى ولى الامر اذا أراد أن يولى القضاء لاحد على مذهبه ان يطاب أعيان ذلك المذهب ويسأل كل واحد بانفراده سراعن رجل يصلح للقضاء يكون كاملا في العقل والدين وان اجتمع مع هذبن الوصفين الكمال في الفضيلة فهو أجود والا فالمتوسط في الفضيلة مع كمال هذين الوصفين أولى فاذا اتفقوا أو أكثرهم على تعيين شخص صرفهم عن مجلمه تم سأل عن هذا الشخص الذي عين من غير أهل مذهبه سرا فان أثني عليه بأمه اكل أهل مذهبه في المقل والدين استخار الله تعالى وولاه واز أننو اعلى غيره أكثر منه جمع أعيان ذلك الذهب في مجلسه وأهل المذهب الآخر وذكر لهم ذلك الشخص الذيءين أولاوهذا الشخصالآ خروطاب منهمأن يتفقواعلى الارجح منهمافان اتفقواأو اكثرهم على أحد الشخصين ولاه ولا يعتمد الترجيح الاعلى الأدبن الأعقل ولا يغتر بكثرة الفضيلةمع قلةالدين والعقل فيكون الضابطلولي الامرحيئذفي هذا الباب اعتبار الأدين الأعقل وان لم يكن له فضيلة تامة فال المتدين تمنعه ديايته عن أن يقع فيما لا يجوز وان يحكم في شيء لا يمرفه ولا كذلك الأعلم اذا كان مهاونا في الدين فانه تخشي سنه وهكذا أصحاب أبي حنيفة نصوا أنه اذا

أو يقول الرسول أو أجمع الخلا ق على ما أقول ذلك حكمي وأما الأوزاعي وهو أبو عمر وعبـد الرحمن بن عمـر وبن محمد الاوزاعي امام أهل الشأم روى عنه الثورى وأخذ عنه عبد الله بن المبارك وجماعة كثيرة ولد ببعلبك ثم نقلته أمه الى بيروت ودفن بقرية على باب بيروت يقال لهاحنتوس في قبلة المسجد ولا يعرف قبره بها الا الخواص من الناس وأما أهل القرية فيقولون ههنا رجل صالح ينزل عليه النور وأما ذكر العلامة الصبان نقلا عن الزركشي المتفتاء ولد ا ن القاسم وافتاء أبيه له على مذهب الامامالليث فيدل على جواز الافتاء بنير المذاهب الاربعة كجوازالعمل فيحق نفسه فحينئذ قول السبكي بجوز تقليد غير الأمَّة الاربمة في العمل في حق نفسه لا في الا فناء والحركم كما قاله! بن الصلاح فلعله ليس على اطلاقه وأما ذكر العلامة الصبات أصحية تقليد الصحابة فيما علم دليله وصح عنهم فظاهر لازجميعهم رضي الله عنهم لا يتطرق الي آرائهم تجريح اذ كامهم عدول لان الله عز وجل ورسوله زكياهم وعدلاهم فذهب كل منهم صحيح رجيح ومما يدل على ان التشديد والتخفيف في الاحكام قد يختلف باختلاف الازمان والايام ما قاله الدلامة السبوطي في كتاب الانصاف في تمييز الاوقاف الك اذا تأملت فناوى النووى وابن الصلاح وجدتهما يشددان في الاوة ف غاية التشديد واذا تأملت فتاوى السبكي والبلقيني وسائر المتأخرين وجدتهم يرخصون ويسهلون وليس ذلك منهم محالعة للنووى بلكل كلم محسب الواقع في زمنه المهي وقد أتى عثل ذلك نادرة عصر ه خير الدين باشا لتو نسي وذكر في كنابه أقوم المالك في معر فه أحوال الماكمالميسبق به غيردو نصح أهالي الاوطان في سائر المالك الاسلامية عالا

وقوله وسفيان لعله اراد به أبا عبد الله سفيان بن سعد النوري نسبة الى أور بن عبد مناف وقبل الى أور همدان الكوفي مات بالبصرة في شمبان ودفن بها لاحدى وستين ومائة ولم يزل مقدوه الى القرن السادس ومن الناس من يعد من أصحاب الذاهب سفيان بن عبينه فيدخل تحت كاف النمبيل كما يدخل أيضا اسحق بن راهوية ومحمد بن جرير الطبرى وقوله وداود على خلاف فيه لمله نظر الى قول المام الحرمين ان المحتقين لا يقيدون للظاهرية وزنا وان خلافهم لا يمتبر ولكن قال الملامة اللقاني في شرح الجوهرة عند قوله وما لك وسائر الائمة الى آخره حمل ابن السبكي قول امام الحرمين على ابن حزم وأمثاله قال السبكي وأما داود فماذ الله أن يقول امام الحرمين أو غيره ان خلافه لا يمتبر فلقد كان جبلا من جبال الملم والدين وله من سداد النظر وسعة الملم و نور البصيرة والاحاطة بقول الصحابة والمابعين والقدرة على الاستنباط ما يعظم وقعه وقد دونت كتبه وكثرت أنباعه ودكره الشيخ أبو اسحق الشيرازي في طبقاته من الائمة التبوعين في الفروع وقد كان مشهورا في زمن الشيخ و بعده بكشير لا سما في بلاد فارس شير ازوما والاها الى ناحية المراق وفي بلاد المغرب انهيي على ان ابن حزم المحمول عليه عدم اعتبار المذهب نسب اليه بعضهم الشبخ الاكبر محيى الدين بن العربي وأنه من مقاديه حكاه الملامـة الامير في حاشيته على شرح الملوي للسمر قندية عنـــد التكلم على البسملة ثم قال وجدت في ديوان محبي العرين ما بدل على اجتهاده وهو قوله

لست ممن يقول قال ابن حزم قال نص الكتاب ذلك علمي نسبونى الى ابن حرم واني لا ولا قال غيره فقالى الىأن قال الثانية أن يقصد بتقليده الرخصة فياهو محتاح اليه لحاجة لحقته أوضرورة أرهقته فيجوز الى أن قال السادسة أن تجمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنمة بالاجماع فيمتنع كما اذا افتصد ومس الذكر وصلى (أى لان ذلك يعد تلفيقا في مسئلة واحدة ) ثم ذكر الخلاف في جواز التقليد بعد العمل والخلاف في جواز تتبع الرخص ورجح المنم وحكي الجواز عن بعض مشابخ الشافعية ثم قال لا ينبغي اطلاق القول بالجواز لكل أحد بل يرجع الى حال المستفتى وقصده كما وقع لا بن القاسم مع ولده اذ حنث في عين بالمشي الى الـكمبة فاستفتى أباه فتمال له أفتيك فيها عمذهب الليث كفارة يمين وان عدت أفتيك بمذهب مالك يدنى الوفاء ومجوز عمل الشخص بالقول الضعيف في حق نفسه خاصة اذا دعت اليه حاجة ولم يلزم تتم الرخص ولا تركيب حقيقة أجمع على بطلانها وأنما المنوع أن يفتي به أو يحكم وفي البحر المحيط أيضامجهد الصحابة اذالم بجعل قوله حجة فني جواز تقليده في هذه الاعصار خلاف ذهب امام الحرمين وغيره الى ان الماى لا يقلده وبهجزم أبن الصلاح وزادا نه لا يقلد النابعين أيضاولا غيرمن لميدون مذهبه لعدم الوقوف على حقيقة مذاهبهم فأنهم أغانقل عنهم فتاوى مجردة فلعل لها مكملاأ ومقيدا أو مخصصا لوا نضبط كلام قائله لظهر فقادهم على غير ثقة وعلى هذا فينحصر التقليد فيمن دون مذهبه كالاربعة والاوزاعي وسفيان واسحق وداو دعلى خلاف في داو دو ذهب غيرهم الى ان الصحابة يقلدون وهذاهو الصحيح انعلم دليله وقدقال الشبخ عزالدين في فتاويه اذاصح عن بمض الصحابة مذهب فى حكم جاز تقليده والافلاانهي وبالجلة فلا يختص التقليد بالاربعة على كلا القولين والله أعلم كتبه الفقير محمد الصبان الشافعي موضع الختم مرتجى الغفران محمد الصبان

د مطاب ، صحة غير الد غير الار هذاله اجة واداء الملامة الصارة وشأن ذلك مع مض ملحوظات

في انقياد شمم كل عربين البها صاغرا بدوام النفوذ ولم تخرج الاحكام السياسية عن المذاهب الشرعية لاعلى سبيل البهاون ولا على سبيل الشذوذ بل سارت على مشاعب المذاهب لمجاراة ما جريات النوازل والنوائب وما شرع مذهب السيف الالنصرة مذاهب الشرع لانها أصل وجمعمذاهب السياسات عنها بمنزلة الفرع فاختلاف مذاهب الائمة رحمة وجواز تقليد أى واحد منهم والرجوع الى اجتهاد الآخرين للحاجة نعمة ومما يستأنس به فى الاقضية والاحكام بهذه الازمان ما أنتى به وقد سئل عنه العلامة الشيخ محمد الشافى الشهير بالصبان وقد عثرت بهذه الفتوى الجليلة وهي جديرة بان الشافى الشهير بالصبان وقد عثرت بهذه الفتوى الجليلة وهي جديرة بان الشافى الشهير بالصبان وقد عثرت بهذه الفتوى الجليلة وهي جديرة بان

ونص السؤال ما قولكم دام فعلكم في الانتقال في بنض المائل الى غير المذهب الذي عليه الشخص هل مجوز ولوكان متبوع، في هذا البعض مفضولا وهل بحوز العمل بالقول الضميف في خاصة النفس وهل بجوز تقليد غير الائمة الاربعة أفيدوا الجواب

ونص الجواب بخطه مشمولا باسمه وختمه محفوظا عندي برسمه ووسمه الحدالله وحده

قال الزركشي في البحر الحيط في تقليد المفضول مذاهب أحدها امتناعه ونقل عن احمد وابن سريج ثانيها هو الاصح واختاره ابن الحاجب وغيره الجواز ثالثها يجوز لمن يعتقده فاضلا أو مساويا وقال في موضع خرلوالتزم العامي مذهبا معينا واعتقد رجحانه من حيث الاجماع فهل يجوز أن يخالف امامه في بعض المسائل وياخذ بقول مجتهد آخر فيه خلاف والاصح الجواز كافي الرافعي ثم قال وقسم بعضهم الملتزم لمذهب اذا اراد تقليد غيره الي أحوال

الصمدانية فيجوز تقليد الامام غير القرشى المناصب والاعمال وأصله قصة معاوية فان الصحابة تقلدوا منه الولايات واستدل الشافعية بقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش فبهذا كان مذهب أبي حنيفة أوفق للماوك وأصلح

ومن الفروع أن من له أرض خراجية عجز عن زراعتها وأداء خراجها فلامام على مذهب أي حنيفة أن يؤجرها من غيره ويأخذ من أجرتها الخراج سواء رضي صاحبها بذلك أم لم يرض «ومنها ازمن عزره ولى الام لاستحقاقه التعزير فات في أثباء تعزيره فلا ضمان عند أي حنيفة على ولى الامر وهذه السئلة ، وافقة لولاة الاه ور ولولاها لفسد أمره «ومنها أن من أحيا أرضا موانا باذن ولى الامر ملكها وان كان بغير اذبه لم يملكها عند أي حنيفة «ومنها اذا احتاج ولى الامر الى تقوية الجيش له ال يأخذ من أرباب الامول ما يكفيه من غير رضاه على مذهب أبي حنيفة ففيله مساعدة لولاة الامور على شروعاتهم حتى لو اضطرت الحكومة الى تولية قاض غير حني وجب تقليده لذهب أبي حنيفة لاجل الولاية واجراء الاحكام عليه

• مطل » انتضاء الاحوا والما الدن المصرية تنقية الانتها والاحكا الشرعية عاوان مزاج العصر بدون شذوذ

ثم ان الحالة الراهنة افتضت أن تكون الافضية والاحكام على وفق معاملات العصر بما حدث فيها من المتفرعات الكشيرة المتنوعة بتنوع الاخذ والاعطاء من أمم الانام وقد تقدم بعض ما يتملق بذلك فى الفصل الرابع من الباب الثاني ومن المعلوم ان بحر الشريعة الغراء على تفرع مشارعه لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها وأحياها بالستى والري ومصداق ذلك قوله تعالى ما فرطنا فى الكتاب من شيء فلا ريب

المبنى على شكل حمام الرحوم مطلوش باشا بالاسكندرية مما به صارتطهطا سهية جزاه الله خير الجزاء واحسن له الحال والماك وفي هذا القدر مقنعوان كان مجال الكلام أو سع وقد كان كل من القاضي حسام الدين والقضي سراج الدين ابني حريز بافظ التصغير كاء مضمومة ثم راء مهملة ثم زاي معجمة خلافا لما وجد من الرسم في طبع حسن المحاضرة في ذكر قضاء المالكية بأن حسام ابن جرير وصحته ابن حريز بالحاء والراء والزاي وكان توليتهما القضاء في زمن ملوك الجراكسة وكان منصب القضاء في ذلك المهد وما قبله يتعدد بمصر بتعدد المذاهب الاربعة حتى منصب قضاء العسكرية فكان تارة يضاف الى القاضي الحنفي وتارة يضاف الى القاضي الشافعي وتارة ينفردبه قاضي حنفي وما ذاك الالان قاضي العسكر أنما ينتفع به في الجهاد ووقت خروج المسكر وتقع وصايا من الامراء وشهادات بيهم ولا يوجد في العسكر الجالسين في المراكز أحد وبحتاج الى اثبات ذلك عند القاضي الشافي فلا يسمع شهادة العسكر فيتعطل أثبات ذلك فتبطل وصاياهم وشهاداتهم فلهدذا السبب ولى الملك الظاهر يبرس القاضي الحنفي لما اتفق له في الجهاد مثل ذلك وامتنع القاضي الشافعي في ذلك الوقت من مهاع شهاداتهم ثم بتداول الايام ودخول أكثر المالك الاسلامية في فبضة الدولة العُمَانية المقلد جمهور حكامهم لابي حنيفة النعان أنتهي الامر أن صار حصر القضاء على مذهب اهامهم الذي هو أول من دون الفقه وجمعه وتقدم وسبق من الملهاء من تبعه واختص بكشير من الفروع التي تلايم ولاة الامور وأعظمها عدم اشتراط أموركشيرة فيالمراسم اسلطانية والفسحة فياشتراط الممدلة وانكانت في الغالب لا يخلو منها من قضت له بالتولية الارادة

« معلب » سبب تخصيص الفضاء على مذهب مد المعان تعدد المات الذاهب الاربعة في سالك الزمان

معنى قول النسابة عبد الواحد بن ابراهيم الحسيني الهاشمي في نبذة الانساب عند ذكر الاشراف بعد الذكر بني الحسن وأنهم في جرجا يعني اشراف منشاة النيدة قال وفي أسيوط طائفة من أولادجعفر الصادق بن محمد الباقر بن على الحسين بن على عليهما السلام يعرفرن باولاد الشريف قاسم أنهى ومن أولاد حرير اشراف منفلوط وفيهم النقابة والقضاء الى الآن ومنهم فرع العالم الفاضل السيدحسنين حريز الفسراوي احدفضلاء الجامع الازهر ومدرس الجامع العالى بالقلمة العامرة ومنهم فرع منتشر في بلاداً ناطلي

و مدار ۵ ائتاء القاسم المذكور في الطريفة الح الديخ عمد الملالي المريان والماء ارلاد الي القاسم المذكورله في النسيدمن جهة الام

واما أولاد سيدي على نور الدبن البصير المدفون محزيرة شندويل بعالة جرجا وله مشهد بزار فهم اشراف جزيرة شندويل ومنهم جماء بقرية مطاى بالاذاليم الوسطى ومنهم أشراف عربان بالوجه البحرى مشهورون بالقواسم منهم العالم الفاضل الشيخ اسمعيل رأس نقباء الطريقة المحمدية الدمر داشية حالا ويفهم من قول العلامة السخاوي ان القاضي حسام الدين جده لامه الشيخ محمد الهلالي العريان ومع ذلك فسيدى أبو القاسم استاذه هذا الشيخ المدكور حيث يوجد في مناقبه ان الشيخ محمد الهلالى العربيان ألبسه طاقيته كما أشرت لذلك في قصيدة جامعة لمناقبه منها قولي

طاقية العريان قد البستها رمزا لسر خلافة آنسها كم صنت طهطامن اذى وحرستها كم من بد بيضاء منك غرستها

عُراتها لبنيك أضحت مكسما

وقد جدد الامير الكبير والمفرد الملم الشهبر لطيف باشا ناظر عموم البحرية سابقا جامع سيد أبي القاسم بطهطا ونأنق في مائه بالبناء المحبب الذي صرف فيه جزيل الإموال من ضمن ماجدده بطهطا من المار كالمامالنفيس

ع مطلب » ک تحديد-مادة نة لط عب باشا ما ظر د يوان البحرية: القامامه سبدى اني الدامم الطوطاني

قاضى القضاة أبو عبد الله حسام الدين محمد حدث عن ابي زرعة العراق واخوه سراج الدين عمر توفى سنة ١٩٨٥ هم اكبر بيت بالصعيد يقال لهم المحارزة والحريز بون وقول السخاوي في ترجمة الاول في حق جده انجب اولادا وذكر منهم اثنين واقول ان الثالث منهما يسمى يحيى وعائلتنا بطهطا الموجودة الآن هم من ذرية يحيى الذكور وينتهى نسبنا اليه حيث ان الرحوم والدى السيد بدوي بن على بن محمد بن على بن حريز بن ابى القاسم الصغير بن جلال الدين وايس عندي الآن بمصر الساسلة الموصلة الى سيدى أبى القاسم الصغير الساسلة الموصلة الى سيدى أبى القاسم احببت أروي صحاح در عن حسن جاء عن مسدد

احببت أروي صحاح در عن حسن جاء عن مسدد سلسلة أطلقت بياني لكن رق بها مقيد

ومن جهة الام فوالدتى فاطمة بنت المرحوم الشبخ احمد الفرغلى الانصارى ابن المرحوم الشيخ عبد العزيز الانصاري ابن المرحوم القاضى أبي الحسن الانصارى ابن المرحوم الملامة القاضى محمد الانصارى نتهى نسبهم الى الامام العالم القطب الرباني سيدى رفاعة بن عبد السلام الانصاري المشهور بالحطيب المكتوب على ضريحه

اقصد رفاعة كلما كرب يضيق سبيله وانزل بساحته وقال حاشا يضام نزيله وعلى كل حال شا أحسن قول من قال

يزدادفي مسمعي تكرار زكركم طيبا ويحسن في عني مكرره ويتفرع عن عائلتنا التي بطهطا عائلة شريف أبيار المشهورة فأنها نزلت بأبيار في قرن الحاديء شر وهم بيت مجد مؤثل كاصولهم وأما أولاد سيدى حريز فهم أشراف أسديوط وفيهم النقابة إلى الآن ولعدل هذا هو

مطب عمل الشراف
 انوعة عن ذرية
 انه القاسم
 المطاوار منهم
 شراف ايار
 الماري وغيرذاك

وبين العلاء بن الاهناسي الوزير ما يقتضي الاستيحاش فقام في معاونة الشرف يحيى بن صنيعة أحد الكتاب حتى استقر عوضه في الوزارة في ربيع الآخر سنة ست وستين بعد ان رسم بالقبض على ابن الاهناسي وهو بالوجه القبلي في الصعيد ولزم من ذلك قيامه معه خوفا من حصول خلل يعود اللوم عليه بسببه حتى يقال أنه تكلف في تلك الحادثة نحو ثلاثين الف دينار فتزايدت ديونه بسبب ذلك وطمع فيه أرباب الدولة وأدي ذلك الى انحطاط جانبه وهو مع ذلك لا ينفك عن التجمل جهده واظهار الجلد والصبر لمن يجيء عنده الى ان كاد الامر متفاقم فلطف الله به ومات في ليلة الاثنين مستهل شعبانسنة ثلاث وسبعين وثمآنمائة بمنزله عصر وصلى عليه من الغد بجامع عمرو تقدم للصلاة عليه أخوه السراج عمر الماضي ودفن بتربة جدهمن قبل المه الشيخ محمد الهلالى العريان بجوارتربة الشيخ أبي العباس الجرار من القرافة الكبرى عند اولاده واستقر أخوه في المنصب بعده ولم يتعرض لوظيفة الشيخونية وجامع طولون كما سلف وقد قتل بسيف الشرع جماعة من المفسدين منهم حمزة بن غيث بن نصيراً حدمشا يخ العربان أبوه بالغربية ومنصور بن صفى الاستادار وماخلاعن عتب في بعضهم جريا على عادة الناس في اختلاف أغر اضهم وكان منفح اعلى قتل سعد الدين بن بكير القبطي فكفه عنه بعض الحنا بلة الدر الكياني كاسلف في ترجمته وفي تاج العروس شرح القاموس للسيد مرتضي في صحيفة ٢٥ من الجزء الرابع مانصه والشريف أبو المالي حريز كزبير ويدعي ايضا محرزبن الشريف أبي القاسم الحسيني الطهطائي التلمساني تقدم في القراآت كابيه وروى وحدث وكذا ولده الامام المحدث شمس الدين محمد وحفيده القاضي عجد الدين ابو بكرين محمد بن حريز تولى القضاء عنفلوط وحسنت سير مهوولده

ودد اليه الشهاب بن صالح أحد نوادر أعنة الادب وسمعت حينئذ قاضى المدنه الحنبلي و ناهيك بذلك من مثله يقول ان الشهاب لا ينهض ان يغرب عليه في فنه اشارة الي الهاء ته وتقدمه في جودة محاضرته وكذاكان الشهاب بن أسد شيخ الفراء في زمنه ممن يتردد اليه وقد صحبته قبل استقراره في المنصب وساعدني في بعض القضايا وكان يجلني وسمع من لفظي بعض تصانيني بحضرة الامام الزين البوتيجي وتفضل هو بسؤالي في الاذن له بالاجازة وكتب القاضي خطه عا يشهد لهذا

ولما استقر التمس مني اسنادي بالبخاري ونحوه فخرجت له جزأ فيه أسانيد كثيرة من الكتب الحديثية والعلمية فسر بذلك ورغب الى في تبييض ما علم انني جمعته من طبقات المالكية والمرور عليه عنده فماق عنه بعض الشواغل وكذا رغب في قراءتي الجامع للترمذي عنده في رمضات فقعلت وحرص على المداومة على ذلك فثقلت على الحركة بسبب ذلك خصوصا في شهر الصوم فبادر صاحبنا الشمس بن الفالاتي لذلك وانتهز الفرصة فلم يزل يقرأ عنده حتىمات واقتصر فيآخرة الامرعليه بعد أنكان يقرأ عنده الثلاثة فأكثر وينعم علىالقراء بالخلع والجوائز وغير ذلك فىالضحايا وغيرها بل ويصرف على جميع من يحضر عنده يوم الختم دراهم متفاوتة على قــدر منازلهم ولما مات يحيى العجيسي استقر في تدريس الشيخونية ثم لما مات ولده استقر فى تدريس جامع طولون وباشر التدريس فيهما وكذادرس بالمؤيدية نيابة عن ولد صاحبه البدربن المخلطة بمد وفاة والده وفي ساخ المحرم سنة ثلاث وستين لبس خلعة الاستمرار

ولم يزل علي جلالته وعلمو مكانته في جميع ما أشرت اليه حتى حصل بينه

زرع الغلال والقصب وطبخ السكر وغير ذلك وحمد الناس معاملته في صدق اللهجة والسماح وحسن الوفاء حتى رغب ذوو الاموال في معاملاته وممن كان يتردد اليه من مشايخنا لمزيد احسانه واكرامه السيد النساية ورعما سمع الحسام عليه بعض النسائي الكبير بل استكتبه ليسممه بمامه فما تيسر والزين البوتيجي وكان يحكي من كرامات بعض ساف الحسام شيأ كثيرا ولم يزل دأ به ما حكيناه الى ان مات القاضي ولى الدين السنباطي فى ليلة الجمعة تاسع شهر رجب سنة احدى وستين والنمس من يصاح لقضاء المالكية ويستقر لمن بعده فيه وتطاول لذلك غير واحد فاقتضى رأى الجمالى ناظر الخاص استقراره به ولما علمه فيه من رياسته وشهامته وراسل كلامن القاضي الشافعي ابن البلقيني والقاضي الحنفي ابن الديري في الثناء عليه عند السلطان واستحقاقه له ففعلا واستقر في يوم الاحد ثاني عشر الشهر المذكور ورك في أبهة وخفر وفرح الناس به لاسما رفقته من بقية المذاهب لما وقر عندهم من حشمته ومحاسنه الجمة وحيائذ باشره بعفة ونزاهة وشهامة مفرطة وقيام باعباء جماعة مذهبه والانعام عليهم بأنواع من الاكرام فاجتمع شملهم بوجوده و بلغ كامه فيما يؤمله غالة مقصوده ومنعهم من تعاطي الاخذ على الاحكام وأكد على من لم ينق مه منهم في ذلك التأكيد التام حتى بالاعان ونحوها ولزم الاختصاص به من أعيانهم البدر بن المخلطة وقرأ عنده في المدارك للقاضي عياض وفي الجواهر لابن شاس وغيرهما واستناب في بعض الاوقات في تدريسه أعيان المذهب قصد البربهم ففي المنصورية الشيخ يحبى العلمي وفي الناصرية الشيخ نور الدين السنهوري وفي الصالحية الشبخ نور الدين الوراق وتزاحم عليه الفضلاء من سائر أرباب المذاهب وعرب وحفظ قبل ذلك العمدة والشاطبية والرسالة والالفية وعرضها على الجمال الاقفهسي والبدر الدماميني والشمس البساطي وأبن عمه القاضي جمال الدين والشمس بن عماد والولى العراقي والعز بن جماعة والجلال البلقيني والشمس والمجد البرماويين وشيخنا والتلواني وآخرين وتفقه على الزين عبادة قرأعليه الرسالة مرتبين وصل في الثانية الى الوصايا وربع العبادات فقط من ابن الحاجب والرسالة فقط على الشمس النهاري المغربي نزبل الصرغتمشية وكذا أخذعن الشمس البساطي وغيرهم وسمع على الولى العراقى بعض الصحبح وعلى الزين بن عياش بمكة صحيح مسلم والسنن لابي داود وعلى البدر حسين الاهدل بقراءته الشفاء وبقراءة القاضي فتح الدين بن سويد الموطأ وعلى الشرف أبي الفتح المراغي بقراءة ابن سويد أيضا الشفاء كل ذلك في مجاورته الماضية بعينها وكان حج قبل ذلك في سينة اثنتين وعشرين وولى قضاء منفاوط عن شيخنا فمن بعده وأورد شيخنا في حوادث سنة آثنتين وأربعين ان القاضي مهاء الدين الاخنائي حكم بحضرة مستنيبيه بقتل بخشيباي الاربلي حداً اكونه لعن أجداد صاحب النرجمة بعد أن قال له أنا شريف وجدى الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصل ذلك بقاضي الاسكندرية فأعذر ثم ضربت عنقه

ولازم القاضي حسام الدين المطالعة في كتب الفقه والتفسير والحديث والتاريخ والادب حتى صار يستحضر جملة مستكثرة من ذلك كله ويذاكر بها مذاكرة جيدة معسرعة الادراك والفصاحة والبشاشة والحياء والشهامة والبذل لسائليه وغيرهم والقيام مع من يقصده في مهم آنه واقتناء الكتب النفيسة والتبسط في أنواع الما كل ونحوها والقيام عا يصلح معيشته من

الى أن أمر السلطان بالترسيم عليه وأقام بطبقة الزمان بضعة عشر يوما وعد ذلك في النوازل ثم أطلق وبعد ذلك أبهى الى السلطان في شيء من تمات ما أشير اليه يقتضى تغير خاطره منه فبادر يوم الاثنين سادس صفر سنة سبع وسبعين الى التصريح بعزله وتقرير الشيخ برهان الدين اللقاني وجاءه الشرفي الانصاري مبشرا بذلك وتألم السراج لهذا الامر كثيرا وظن انه بسبق سعى من البرهان والظاهر خلافه وكدا تألم له أحبابه هذا بعدأن كان في أول هذا الشهر وقت التهنئة بالغ في المشى فيا رأحك انه الحق مما هو موافق لغرض السلطان في قتل شاه سوار الذي شرحت خبره في غير هذا المحل وجهر بذلك جهرا زائدا عن رفقته وانه لا تقبل توبته بل يضم اليه في الفتل كل جماعته ولم يعجب السلطان فيا قبل الجهر بذلك بل كان يحب اخفاء الامر فيه واللة يحسن العاقبة ثم ترجم لاخيه فقال

د مطب ه
 تقاید القاضی
 محد بن ایی بکر
 حسام الدین
 المنظوطی
 الطهطائی قضاء
 مصر

عمد بن أبي بكر بن محمد بن حريز وباق نسبه مضى في أخيه عمر القاضى حسام الدين أبو عبد الله الحسيني المغربي الاصل الطهطائي المنفلوطي المصرى المالكي عرف بابن حريز ولد في العشر الاخير من شهر رمضان سنة أربع و ثما عالمة بمنفلوط وانتقل منها وهو صغير مع أبيه الى القاهرة فقرأ القرآن بها على الشريف جمال الدين بن الامام الحسيني وتلاه برواية أبي عمر ومن طريق الدورى على الجمال يوسف المنفلوطي أحد تلامذة جده الاعلى أبي القاسم المذكور بالامامة في القراآت وغيرها كما ساف في أخيه عمر شم على الشهاب المناب الهيشمي وتلاه بعد ذلك وهو كبير في مجاورته بمكة بالسبع ابن الباباوالشهاب الهيشمي وتلاه بعد ذلك وهو كبير في مجاورته بمكة بالسبع افرادا ومجمعا على الشبيخ محمد الكيلاني أحد أصحاب الشمس بن الجزري ابتدأ عليه في عاشر المحرم سنة ثمان وأربعين وختم في رابع ذي الحجة منها ابتدأ عليه في عاشر المحرم سنة ثمان وأربعين وختم في رابع ذي الحجة منها

منهم نور الدين ابوالحسن على الضربر المقرى وجد والدصاحب الترجمة الزين أبو المعالى حريز الموصوف من بعض من لقيه في سئة ثمان وسبعين بالشيخ الامام المحدث المقرى وكان مولد صاحب الترجمة في سنة تسع عشرة بمنفلوط ونشأ بها فحفظ القرآن والرسالة والملحة وجود القرآن على الشهاب الطهطائي وقرأ الفقة على الزينين عبادة وطاهم والشهاب السخاوي وعليه قرأ في العربية والفرائض ولازمه وانتفع به وأخذ في علم الكلام عن ابي عبد الله المسكرى المغربي وسمع الحديث عن النجم بن عبد الوارث فن دو نهو ممن سمع عليه الشيخ أحمد محمد بن يونس المفربي بن أبات هذه الترجمة واجاز له العلم البلقيني و ناب عنه وكذا عن غيره من الشافعية بعده وعن الولى السنباطي المالدي وحج في سنة أربع وستين و تعانى ادارة الدواليب والمعاصر (أي معاصر قصب السكر) و نحوها كاخيه

ولما استقر اخوه في قضاء المالكية صاريكتب على الفتوى وعرف بالديانة والامانة والتصلب في امردينه ومزيد اليبس وحسن المعاملة وصدق اللهجة والوفاء بالعهد وذكر باستحضار فروع الذهب فصارالي رياسة وجلالة فلما مات أخوه استقر في قضاء المالكية بعده في شعبان سنة ثلاث وسبعين وأعرض عن بعض وظائف كانت مع أخيه كتدريس الشيخونية فاستقر فيها الحيوى بن تقى وتدريس جامع طولون أيضا فاستقر فيه النورى بن التنيسي شم رجع اليه بعد وفاته وقام بالمنصب مقاما حسنا متحريا فيه جهده وشكرت سيرته فيه وصمم في قضايا وبرز في مواطن جبن فيها غيره كل فلك مع اشتفال فكره عا النزمه من ديون أخيه وكثرة التعرض له بسبها من الدوادار الكبير وكذا الثاني مرة بعد أخري وآل الامر في بعضها

ان لله علينا نما يعجز العدعن العدلها فلد الجدعلي نعائه وله الشكرعلي الحمدلها

. وكنت أسمع من أللافنا أزمن ذرية جدنا أبي القاسم الطهطائي من تقلد بمحروسة مصربو لايات شريفة وحظي عندملوكها بالمراتب المنيفة حنى وقفت الازعلى كماب يسمى ذيل رفع الاصر في قضاة مصر للحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي صاحب الضوء اللامع ترجم فيه لا ثنين من اقاربنا توايا قضاء مصر بالتماقب ولما كان هذا الكتاب مرتباعلى حروف المعجم ترجم لاخلف منهما قبل السلف فقالهذا المؤلف مانصه عمر بن أبي بكر بن محمد بن حريز ويدعي محرز بن أبي القاسم بن عبد العزيز بن بوسف ابن رافع بن جندى بن سلطان بن محمد أحمد بن حجون ابن أحمد بن مجمد بن جمفر بن اسماعيل بن جعفر الزكي بن مجمد الما أمون بن على الحارض بن الحسين بن محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن على بن الحسين بن على بن الى طالب القاضى سر اج الدين بن الشبخ مجد الدين الحسيني المغربي الاصل الطهطائي النفلوطي المصرى المالكي الشهير بابن حريز بضم المهملة وآخره زاى وهو أخوالقاضي حسام الدين محمد الآتي والحسام هو الذي أملي على هذا النسب بعد أن أثبته ثم أوقفني عليه صاحب الترجمة في جزء فيه ترجمة جده الاعلى الشيخ أبي القاسم المذكور بالكر امات والاحوال السذية وكوزااشيخ عبدالرحم القنائي ابنعم جده وتقدمه في الزمان وازمن جملة من لقيه السراج البلقيني وانه مات في مستهل سنة أنتين وستين وسبعائة عن نحو تسمين سنة ودفن بزوايته التي أنشاها بطهطا وقبره هناك ظاهر يزار أنتهي أنجب أبو القاسم هذا عدة أولاد كانت لهم جلالة وهيبة وكله نافذة

د مطب ه ا تقلید القاضی عمرسراج الدیز المیلوطی الطبطائی قضا مصر ونسبچد ایی قاسم الطبطائی وللشيخ المذكور هوامش أيضا وجدتها بأكثر التواريخ وعلى طبقات الاطباء وغيرها وكان يطلع دائما على الكتب المدربة من تواريخ وغيرها وكان له ولوع شديد بسائر الممارف البشرية مع غاية الديانة والصيانة وله بعض تآليف في الطب وغيره زيادة عن تا ليفه المشهورة فلو تشبث من الآن فصاعد انجباء أهل العلم الازهريين بالعاوم العصرية التي جددها الخديو الاكرم بمصر بأنفاقه عليها أوفر أموال مملكته لفازوا بدرجة الكمال وانتظموا في سلك الاقدمين من فحول الرجال وربما يتعللون بالاحتياج الى مساعدة الحكومة والحال أن الحكومة أنما تساعد من يلوح عليه علامات الرغبة والغيرة والاجتهاد فعمل كل من الطرفين متوقف على عمل الآخر فترجع المسئلة دورية والجواب عنها ان الحكومة قد ساعدت بتسهيل الوسائط والوسائل ليغتنم فرصة ذلك كلطالب وسائل وكلمن سار الى الدربوصل وأنما تكون المكافأة على تمام العمل فهذا مايتعلق بطبقة العاماء وقد ذكرنا ما يتعلق بالعلم في الفصل الأول من الباب الاول من هذا الكتاب مبسوطا عافيه الكفاية

مطلب ۵
 منصب القضاء
 وجلالة قدره

ومن أجلاء طبقة العلماء القضاء فرتبة القضاء قد جعل الله اليها منتهى القضايا وانهاء التظلمات والشكايا ولا يكون صاحبها الامن العلماء الذين هم ورثة الانبياء فالقاضي متولى الاحكام الشرعية لهذه الرتبة كما ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ورث عنه بهذه الوظيفة الشريفة حكمه ومما ينبغى ذكره هنا بالمناسبة ان من منزالله سبحانه و تعالى على عائلتنا بطهطا أن اجتمع فها مع منصب نقابة الاشراف التي هي لم تزل في بيتنا الى الآن منصب قضاء الولاية في كثير من نسلنا

د مطاب ، اجتماع منصب لمنظابة منظابة عائلة مؤلف الكتاب ومن ولى من عائلته وضم وفع كو كسيم

ولما ذكر ما للقاه من هذه العلومأعقبه بما طالعه بنفسه بدون الاخذ عن شيخ فقال طالعت كتاب احياء الفواد عمر فة خواص الاعداد في علم الارتماطيق في نحوكراسين وكتاب عين الحياه في علم استنباط المياه في نحوكراسين ورسالة في الكلام اليسير في علاج البواسير في نحو كراسين ورسالة التصريح بخلاصة القول الصريح في علم التشريح في نحوكر اسين ومنها كتاب اتحاف البرية بمعرفة الامور الضرورية في علم الطب في نحو خمسة كراريس ومنها رسالة القول الاقرب في علاج لسع العقرب في نحو كراس ومنها منهج السلوك في نصيحة الملوك في نحو عشرة كراريس ومنها كتاب بلوغ الارب في أسماء سلاطين العجم والعرب معنونا باسم السلطان مصطفى خان ابن السلطان احمد خان المولود في رابع عشر شهر صفر سنة تسع وعشرين ومائة والف يوم الاربعاء اول النهار في الساعة الاولى بعد الشمس الجالس على سرير الملك في سابع عشر شهر صفر الخير سنة احدي وسبعين ومائة والف يوم الاحد قبل الشمس انتهى كلامه ملخصا بتصرف فانظر الى هذا الامام الذي كان شيخ مشايخ الجامع الازهر وكانله في العلوم الطبية والرياضية وعلم الهيئة الحظ الاوفر مما تلقاه عن أشياخه الاعلام فضلا عن كون أشياخه كانوا أزهرية ولم يفتهم الوقوف على حقائق هذه العلوم النافعة في الوطنية وفضل العلامة الجبرتي المتوفى في أثناء القرن في هذه العلوم وفي فن التاريخ أمر معلوم وكذلك العلامة الشيخ عثمان الورداني الفلكي وكان للمرحوم العلامة الشيخ حسن العطار شيخ الازهر أيضا مشاركة في كثير من هذه العاوم حتى في العاوم الجغرافية فقد وجدت بخطه هوامش جليلة على كتاب تقويم البلدان لاسمعيل أبي الفداء سلطان حماه المشهور أيضا بالملك المؤيد

الوجـز واللمحة العفيفية في اسباب الامراض وعلاماتهـا بشرح الامشاطي وبمضامن قانون ابن سينا وبمضامن كامل الصناعة وبعضا من منظومة ابن سينا الكبرى والجميع في الطب وقرأت على أستاذنا الشيخ عبد الفتاح الدمياطي كتاب لقط الجواهر في معرفة الحدود والدوائر لسبط المارديني في الهيئة السماوية ورسالة ابن الشاط في علم الاسطولاب ورسالة قسطاس لوقا فى العمل بالكرة وكيفية أخذ الوقت منها والدر لابن المجدى في علم الزيج وقرأت على استاذا الشيخ سلامة الفيومى أشكال التأسيس في الهندسة وبعضا من الجغميني في علم الحيئة وبعضا من رفع الاشكال عن مساحة الاشكال في علم المساحة وقرأت على شيخنا الشيخ عبد الجواد المرحومي جملة كتب منها رسالة في علم الارتماطيقي للشيخ سلطان المزاحي وقرأت على الشيخ محمد الشهير بالسحيمي منظومة الحكيم درمقاش المشتملة على علم التكسير وعلم الاوفاق وعلم الاستنطاقات وعلم التكعيب ورسالة أخرى فى رسم ربع المقنطرات والمنحرفات لسبط المارديني وعلم المزاول ومنظومة في علم الاعمال الرصدية وروضة العلوم وبهجة المنطوق والمفهوم لمحمد بن ساعد الانصاري وهي كتاب يشتمل على سببعة وسبعين علما اولها علم الحرف وآخرها علم الطلاسم ورسالة للاسرائيلي ورسالة للسيد الطحان كلاهما فيف علم الطالع ورسالة للخازن فى علم المواليد أعنى المالك الطبيعية وهي الحيوانات والنباتات والمعادن وأخذت عن شيخنا الشيخ حسام الدين الهندى شرح الهداية في علم الحكمة ومتن الجغميني في علم الهيئة بمراجعة قاضي زاده ومطالعة السيد عليه وأخذت عن سيدي احمد الشرفى شيخ المغاربة بالجامع الازهركتاب اللمعةفي تقويم الكواكب السبعة

الخاص والعام حتى اذا دخلوا في امور الدولة يحسن كل منهم في ابداء االمحاسن المدنية قوله فان سلوك طريق الدلم النافع من حيث هو مستقيم ومنهجه الابهج هو القويم يكون بالنسبة للعلماء سلوكه أقوم وتلقيه من أفواههم أتم وأنظم لا سيما وان هذه العلوم الحكمية العملية التي يظهر الآن انها أجنبية هي علوم اسلامية نقلها الاجانب الى لغاتهم من الكتب العربية ولم تزل كتبها الى الآن في خزائن ملوك الاسلام كالذخيرة بل لا زال يتشبث بقراءتها ودراستها من أهل اوروبا حكماء الازمنة الاخيرة فان من اطلع على سند شيخ الجامع الازهر الشيخ أحمد الدمنهوري الذي كانت مشيخته قبل شيخ الاسلام الشيخ أحمد العروسي الكبير جد شيخ شيوخ الجامع الازهر الآن السيد المصطفوي العلم الشهير رأى انه قد أحاط من دوائر هذه العلوم بكشير وان له فيها المؤلفات الجمة وأن تلقيها الي أيامه كان عند أهل الجامع الازهر من الامور المهمة فانه يقول فيه بعد سرد ما تلقاه من العلوم الشرعية وآلاتها معقولا ومنقولا أخذت عن استاذنا الشيخ المعمر الشيخ على الزعتري خاتمة العارفين بعلم الحساب واستخراج المجهولات وبمانوقف عليها كالفرائض والميقات وسيلة ابن الهائم ومعونته كلاهما في الحساب والمقنع لابن الهـائم ومنظومة الياسميني في الجبر والمقابلة ودقائق الحقائق في حساب الدرج والدقائق لسبط المارديني في علم حساب الآزياج ورسالتين احدهما على ربع المقنطرات والأخرى على ربع المجيب كلاهما للشيخ عبد الله المارديني جد السبط و نتيجة الشيخ اللادقي المحسوبة لمرض مصر والنحرفات لسبط المارديني في علم وضع المرزاول وبعض اللمعة في علم وضع وأخذت عن سيدي احمد القرافي الحكيم بدار الشفاء بالقراءة عليه كتاب حيث جماوا فيها شموس العاوم ساطعة الاشراق ثم من عليها بدولة آل عثمان فخفظت بالنسبة اليهاما بقي فيها من مكارم الاخلاق مع المحافظة على القوانين الشرعية لاسيما وان من نتيجة تسلطهم عليها تشريف ذي النفس الزكيه والمناقب السنية جنتمكان المرحوم محمد على الذي أبق بحسن صنيعه ذكره مدى الايام وآل أمر المملكة لحفيده الرفيع القام

أنما المجد مابني والد الصد ق وأحيا فعاله المولود

فقد جدد دروس العلوم بعد اندراسها واوجدت بعد العدم الرؤساء العلهاء والفضلاء نتيجة قياسها لقصدانتشار العلم والزيادة في الفضائل فأتي من ذلك عالم تستطعه الاوائل غير انه حفظه الله وأبقاه ولوانه أعلى منار الوطن ورقاه لم يستطع الى الآن ان يعمم أنوار هذه المعارف المتنوعة بالجامع الازهر الانور ولم بجذب طلابه الى تكميل عقولهم بالعلوم الحكمية التي كبير نفعها في الوطن ليس ينكر نعم ان لهم اليد البيضاء في اتقان الاحكام الشرعية العملية والاعتقاديه وما يجب من العلوم الآلية كعلوم العربية الاثني عشر وكالمنطق والوضع وآدب البحث والمقولات وعلم الاصول المعتبر ولمثل هذا فليعمل والوضع وآدب البحث والمقولات وعلم الاصول المعتبر ولمثل هذا فليعمل بفضاء الوطر والكامل يقبل الكمال كما هو متعارف عند أهل النظر

ومدار ساوك جادة الرشاد والاصابة منوط بعدولي الامر بهذه العصابة التي ينبغي ان تضيف الى ما يجب عليها من نشر السنة الشريفة ورفع اعلام الشريعة المنيفة معرفة سائر المعارف البشرية المدنية التي لها مدخل في تقديم الوطنية من كل ما يحمد على تعامه و تعليمه علماء الامة المحمدية فانه بانضامه الى علوم الشريعة والاحكام يكون من الاعمار الباقية على الدوام ويقتدي بهم في الباعه الشريعة والاحكام يكون من الاعمار الباقية على الدوام ويقتدي بهم في الباعه

« مطاب » اله يضاف اله يضاف الشرعيين ان بتشبر والمضاف المضاو المضاف المشرية كالملوم لحكمية العملية المسلمة المسلمة

كذلك و يحترم ويكرم العلماء المشتغلون بجملة علوم شريفة ينتفع بها و يحتاج اليها في الدولة والوطن كما الطب والهندسة والرياضات والفلكيات والطبيعيات والجغرافيا والناريخ وعلوم الادارة والاقتصاد في المصاريف والفنون العسكرية وكل ما كان له مدخل في فن او صناعة فان أهله بجب اكرامهم من أهل الدولة والوطن وكذلك بجب اسداء المعروف واصطناعه لارباب المعارف الادبية والفصاحة العربية فقد ذكر ابن رشيق في العمدة ان اعرابيا وقف لعلى رضى الله عنه فقال ان لى اليك حاجة رفعتها الى الله قبل أن ارفعها اليك فان انت قضيتها حمدت الله وشكرتك وان انت لم تقضها حمدت الله وعزرتك فقال خطها في الارض فخط أبي فهير فدفع اليه حلة فاما تسلمها أنشد وعزرتك فقال خطها في الارض فخط أبي فهير فدفع اليه حلة فاما تسلمها أنشد كسوتني حلة تبلى محاسنها فسوفاً كسوك من حسن التناحللا النشاء ليحيي ذكر صاحبه كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا ان الثنياء ليحيي ذكر صاحبه في عرف بدأت به فكل عبد سيجزى بالذي فعد للا ترهد الدهر في عرف بدأت به فكل عبد سيجزى بالذي فعد لا

فامر له بخمسين دينارا وقال الحلة لفاقتك والخسون لادبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنزلوا الناس منازلهم

وقد نص المؤرخون على أنه لم يك فى الدنيا في قديم الزمان اعظم دولة ولا اشمخ مملكة ولا ادوم أياما وذكرا من دولة مصر والفرس واليونان وسبب ذلك تعظيمهم للعلوم والحكمة وتمكين من يشتغل بذلك ورعاية جانبه حتى كان اكثر ملوكهم علماء وحكماء فمن عام رونق المملكة اشتمالها على أثمة فى هذه العلوم بأسرها فما اضيع دولة قل علماؤها وحكماؤها وفسدت مزارعها وكسدت منافعها ولم تجدمن محيها ولامن محيى بتحيات العلوم معالمها ونواحيها ولكن الحمد لله الذي من على مصر بخلافة الخلفاء على الاطلاق

الناس فيجب على الدولة ان تحترم عاماء الشريعة وتكرمهم وتثيهم على تعليمها والمحافظة عليها بل عليها أيضا ان تتحرىادخالالسرور عليهم واستمالة فلوبهم والتعطف عليهم وان تنقرب اليهم بالصلات وان تنحف اولادهم بالتحائف رفقابهم وتلطيفا لهم وان تحملهم على الاشتغال بالعلم والمراد بعلماء الشريعة المارفون بالاحكام الشرعية والعقائد الدينية اصولا وفروعا يعني الاحكام المنعلقة بالعمل عبادات ومعاملات ويلحق بهم أهل العلوم الآلية العقلية التي توقف عليها فهم العلوم الشرعية لان الوسائل تشرف بشرف المقاصد وينبغي زيادة الاجلال والتبجيل لاهل التفسير والحديث وهم العاياء المنتدبون لعلوم القرآن اوتفاسيره ورواية الحديث باسانيده وبعلوم الترغيب والترهيب وتبجبل علماء الحقيقة الذين انجلي عن قلوبهم الخبث وقاذورات الدنيا وارتفع عنها الغطاء والرين حتى اتضحت لهم حلية الحق عيانا وانتظمت شمائلهم فيسمات الصالحين الذين بذكرهم تنزل الرحمات من رب العالمين فمثل هؤلاء ينبغي الاتحاد بهم لاستفادة الخير منهم فمن كان جليسه صاحب علم أو صلاح استفاد منه خيرا لآنه قلما نخلو مجلسه عن مسئلة وعظ أو نصح

أحب الصالحين ولست منهم لعملي ان أنال بهم شفاعه وأكره من بضاعته للعاصي وانكنا سواء في البضاعه

لى سادة مرف عزهم أقدامهم فوق الجباه ان لم أكن منهم فلي من حهم عزوجاه في أحدامهم في أخدامهم فوق الجباه في الله المالم السالم وفي الحديث محشر المرء مع من أحب وقال صلى الله عليه وسلم العالم والمعلم شريكان في الحير

عليه فاذا استقرضهم أقرضوه واذا استعان بهم أعانوه وان عدل فيهم مدحوه وان ثقل عليهم شيء من أحكامه صبروا الى ان يفتح الله لهم باب هدايــه للخير وارشاد دولته للعدل وزوال الضير ويسألون الله تعالى ان يرزقه بطانة أهل حكمة وشجاعة وعفة وعدالة

فالملك المرزوق بمو ظفين متصفين بهذه الخصال المحمودة هو مسعود الرعية فهو الذي يتجمل به الزمان ويرضى عنه الرحمن واهتمام الملك وموظفيه بمصالح الرعية لا يمنع من سعيهم أيضا في اصلاح انفسهم بقدر الامكات لان من لم يصلح نفسه عسر عليه اصلاح غيره وكيف يعرف رشد غيره من لا يعرف رشد نفسه والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم

## الفصل الثاني

( في طبقة العلماء والقضاة وأمناء الدين )

والمراد بهم هنا ما يشمل علماء الحقيقة وعاماء الشريعة وعاماء الحكمة والامور النافعة التي عليها نظام الديبا والدين فأما عاماء الحقيقة أهل الزهد والورع وقليل ما هم فهم أصحاب الاخلاص في الدين وعن محبة الدنيا تراهم متباعدين وأما العاماء وهم ورثة الانبياء وحملة الشريعة فدرجتهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم مثل درجة انبياء بني اسرائيل وكرامتهم عظيمة ولحومهم مسمومة من شمها مرض ومن أكلها سقم فن عظمهم فقد عظم الله ورسوله وأعطى درجة العلم حقها وهو فضل الله يؤتيه من يشاء (قال) صلى الله عليه وسلم لولا العاماء لهدكت أمتي اللهم احفظ العاماء واعف عن الجهال وارحم وسلم لولا العاماء لهدكت أمتي اللهم احفظ العاماء واعف عن الجهال وارحم

التدبير وسرعة الفهم والعلم بالامور السياسية والقوانين اللكية والاحوال الديوانية والوقوف على أحوال المسالك والمالك وما ينهما من العلاقات والروابط والعهود والضوابط وان يكون ممروفا بالصدق والوفاء متبحرافي أنواع العلوم السياسية له خبرة بكتابة الانشاء والمحاسبات ذكي الفطنة سريع الجواب كثير الصواب متيقظا في تدبير الدوله العادلة معمرا للجهات والنواحي والاعمال مثمرا لاصناف الاموال وتحصيل الفلال مقتصدا فيوجوه صرفها ونفقاتها (قالت) الحكماء يجب أن يكون الوزير مثل المرآة التي لها وجهان ينظر بوجه منها الى الله تعالى وبالآخر الى الرعيــة انتهى ومثل الوزير في ذلك سائر رؤساء المملكة فأنهم جميعا كالراعي الذي استؤجر لحفظ الاغنام فاذا حفظوها استحقوا الاجرة وان ضيموها أخذوا بالفرامة وحبسوافي سجر الملامة وخسروا الدنيا والآخرة ويقال لهم بارعاة السوء اكلم السمين وضيعتم الهزيل فحق منكم الانتقام بخلاف الوزراء الذين يعلمونأن الشريعة معيار المملكة والسياسة ميزان السلطنة فيزنون الرعايا كانفسهم بميزان الشريعة والسياسة فهؤلاء يفوزون بسلامة الدنيا والآخرة لما حفظوه من الوزن بقسطاس العدل في صيانة النفس والمال والعرض فبالعدل قامت السموات والارض

وبالجملة فعلى ولى الامر ان يجتهد حتى يرضى عنه جميع رعيته وان ينزل نفسه منزلتهم وكل ما يحبه لنفسه يحبه لهم وعليهم الطاعة الكاملة له لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم فقد قرن تعالى طاعة ولاة الامر بطاعة نفسه ورسوله فهذه عظمة جميلة لولاة الامر ومنزلة جليلة تبلغ النهاية في رفعة القدر فاذا ظهر لولي الامر عدو لزمهم معاونة الملك

وحدوده ماعدا بعض أشياء جسيمة محتاج فيها للاستئذان من الرئيس الذي هو أعلى منه وهو المدير بالنسبة للادارة البلدية ونائب الملك في الحاكم بالنسبة للاضبطية الحاكمية الحالمية المحدة للاستئذان شراء عقارات أو اراضي للناحية أو بيع مثل ذلك من الناحية أو ضرب عوائد على الاهالي غير المقنن فوق العادة لمصروف الناحية لاحتياجاتها وكافتراض أموال على طرف الناحية للوازم اوكتجديد اشغال ومنافع وعمارات وسكك وكالتجارة في اموال الناحية المتوفرة في صندوقها بعد المصرف وكالتداعي في قضايا تخص الناحية أو قبول التخاصم والتداعي مع أحدا دعي على دائرة الناحية بشيء فكل هذاعلى الممدة أن يستأذن فيه من محل الاقتضاء وما عدا ذلك من حقوق الناحية هو من دائرة تصرفه وحدوده فيجب على العمدة بحسب الامكان ان يباشرها بنفسه فهو المحاي عن الناحية محافة الولى لليتيم والكفيل للمكفول وللحكومة العليا تولية من يفتش احوال الدائرة البلدية كالناظر الحسي

د مطلب ، ما بجب ان يكون دايه شبيخ البلد من المملومات

د مطلب ه كون الملك ينتخب للولايات المهمة من ارباب منفيهم الكفاءة اللازمة والملومات لكافية

فيجب على كل عمدة أن يكون له المام بالاحكام الشرعية والقوانين الوضعية وممارسته للحكام الملكية فان جهله لهذه الاحكام يحط بمقامه ويزري به بين أقرانه واقوامه ولهذا اعتنى المؤلفون في سائر الدول والملل في تأليف كتب السياسة على سائر الفنون وجعاوها في طاقة الحكام واذا كان هذا وصف شيخ البلد وانه يزرى به جهل شريعة البلدواحكامها السياسية والشرعية فما بالك عن هواعلى منه من الموظفين كوكلاء المملكة ووزرائها ونوا بها وحجابها فالملك العاقل المدبر لا ينتخب للوظائف المهمة الا من يكون جامعا خلطال الحير حسن الخلق والخلق يجمع بين البشاشة والوقار والحلم والهيبة والعفة والنزاهة وعزة النفس وسداد الرأى وحسن والحلم والهيبة والعفة والنزاهة وعزة النفس وسداد الرأى وحسن

وظائفه وتشعبت خصائصه كان شيخ الناحية بالنسبة لها كمدير صفير وولى على دائرتها فهي كاليتيم وهو كالكفيل النصير فمن خصائصه مباشرة املاك دائرة الناحية وعقاراتها وايراداتها وتقنين مصاريفها بما تقتضيه المصلحة والغبطة وتسديد ماعليها من اموال الميري ومن الديون

« مطلب » خصائص شیخ اندا ترة الباد یه

ومن خصائصه ايضاتر تيب الاشغال العمومية واجراء العملية اللزومية على طرف الدائرة البلدية اذا كانت هي المازومة بالصاريف ومن خصائصه ايضا مباشره ادارةعمائر المحال الخيرية التابعة للناحية اذا كان مصاريفها على دائرة الناحية اوكانت المصاريف على الحكومة وكانت المحال الخيرية معدة لمنافع الدائرة البلدية كالاسبتأليات والمكاتب ومن خصائصه ايضا التشبث بكافة الوسائل التي تجلب الراحة والامنية وحسن الانتظام لاهالى البلدة وكذلك الاعتناء ببهذيب الاخلاق والتأديب والتربية الاهالي وتعويلهم على الاستقامة وعدم ارتكاب مافيله سقامة ومن مامورياته ايضا توزيع مامخص دائرة الناحية فيضمن عموم المديرية من الاموال والعوائد وتوزيعها على اشخاص الناحية بحسب ميسرة كل منهم بالأتحاد معشورى الناحية لعدم المفدورية وكذلك يجب تحصيل الاموال والعوائد يحسب التوزيع وتوريدها الى خزينة القسم أوالى خزينة المديرية حسب الاصول المقررة وعليه أيضا الملاحظة للاشغال العمومية والعمليات والحافظةعلى أملاك الحكومة والبحث عن اصلاح المساجدو المعابد والمشاهد والقرافات والاضرحة والمكاتب والمدارس والآثار القديمة وكل ما هو في الناحية من أمثال ذلك

« مطب » الترخيص لشيخ الناحية باجراء ماهومن خصائصه بدون استئذان مين هو فوقه من الحيكام الافي المور حسية

وبالجلة فعمدة البلد أو الناحية مرخص له بدون استئذان من ديوان القسم أو المديرية أن يجرى من بادىء رأيه جميع ماهو من خصائصه ووظائفه

وأقوم والسيرة الممرية صادقة فيا هو أثم من ذلك كله وأنظم والاسلام سوى بين الجميع في العدل والانصاف وقد عم به التمدن في سائر الاقطار والاطراف واعترف له بذلك جميع أثم الدنيا كال الاعتراف فلا يضيره « مطل » كونالاحكام ولا يضره سفاهة بعض حكام سلفوا حيث خالفوا أحكامه المرضية فى أيامهم الاسلامية مقتضة نسوية جميع الذاس فلا يقاس على تلك الايام وذلك لحسكومة الماليك في مصر وتحميلهم لاهلها في العدل والانصاف ثقيل الاصر فهذه قضية شخصية لاتنقض العموم بدليل زوالهافي أجلمسمي

> فقدوفق المولى تبارك وتعالى المرحوم محمدعلى صاحب المساعي المشكوره وكذلك من بعده من ورثائه على قدر حاله وامكانه لاسما حفيده خديومصر المادل فقد شرع في تأسيس الدوائر البلدية المحررة وبني ذلك على قو اعدثابتة مقررة فالآن بعناية هذا العزيزالجليل وحسن رعايته الظاهرة كالشمس فلا يقام علمها دليل تفوز مصر نجح الآمال وترقى الى درجة الكمال

شمان ترتيب عمد الدوائر البلدية التي هي النواحي وترتيب معاونهم ومامورهم توتيب عمد الدواير ومعاوني الضبطية انما هو محسب جسامة كل ناحية واتساع دائرتها وثروة أهلها والمثور اتالبلدية حتى أن الناحية الجسيمة يترتب فيهاا يضامشورات بلدية رشدية للا تحادمع العمدة ومساعدته في الامور المهمة فالمدار في ادارة الناحية وضبطتها على العمدة وهو كثير الوظائف ومنوط بامورجمة منها تنظيم جرائد الانساب وهوتسجيل المولودين والمتزوجين والمفقودين على الرسوم المربوطة وهو من أهم أمور المملكة في حفظ الاموال والنفوس والقرابات ينبني عليه ابواب كثيرة من

الفقه والسياسة فالعمدة من ذوي الادارة البلدية والفبطية الحاكمية الاان

الادارة البلدية التيهياصل وظيفته الاصلية تحت رياسة المديرية ولماتفرعت

« مطلب »

النواحي أملاكهم وأنفسهم بالاموال ومنهم من اشترى الامتياز بحق تنصيب شيخ من الناحية للمحاماة عن الحقوق الاهلية فتمتموا من ذلك الوقت بالمزايا الاهلية والحقوق المدنية وتملكوا الاملاك وخرجوا من ربقة التبعية وصاروا على تداول الايام يزدادون في القوة بقدر ضعف المتزمين وفقده للنخوة فتواجدت عند الجميع الحرية وصارت ممالك أوروبا بالتمدن حقيقة وحرية

وقد ترتب على اعتاق اعناق الدوائر البلدية وتحرير رقاب النواحي في البلاد الاروباوية كما في غيرها من البلاد المتمدنة فائدتان مهمتان (احداها) تمتع أهالي النواحي ثرات الاكتساب وتحصيل المنافع وتحسين أحوال أهاليها بالثروة والفني والاخذ في التمدن والتقدم في العمران (وثانيتهما) قوة الحكومة وتمكين الدولة حيث صارت جميع النواحي بالمملكة تابعة لها مباشرة بدون توسط المائرمين والامراء والاساتيذ والكبراء لانالنظام العمومي في الدولة الماتم بوحدة الحكومة واستبدادها بالتصرفات الملكية ورفض مذهب السيادة الارضية وطرح مشعب الالتزامات البلدية ظهريا و نبذ طرق تعدد الاحكام المختلفة مكانا قصيا فالمملكة المتوحدة يضرها كثرة الحكام المتعددة

ثم لم تزل النواحي تأخذ في التمكن من التصرفات الرشدية والتقدم في محافظات حقوق الدوائر البلدية بعناية الحكومة الكلية حتى صارت قوية متينة محررة مصونة لان قوة الاجزاء مستلزمة لقوة الكل فتمتع جميع الاهالى اذ ذاك غرات مهارتهم الصناعية وآثار براعتهم الزراعية

ومن المعلوم ان الشريعة الشريفة من صدر الاسلام ناطقة عاهو أقوى من ذلك

المحلية من المزايا الخصوصية

د مطاب ،
تحکیرا انترمین نی اور، اقدیما علی الاراضی والفلاحین وفي الازمان السالفة قبل تقدم الجمعية في البلاد الاروبية وقبل أخذها من النمدن بالحظ الاوفر كان أكثر أهالي حكوماتها ملتزمين وأمراء كبار مستقلين بتمك الدوائر البلدية والاراضي الزراعية علك الواحد منهم القسم بنمامه ويستبد فيه برأيه وتنفيذ أحكامه ويدفع خراجا مقررا لرئيس الحكومة الكبيرة فكان هؤلاء الملتزمون والامراء مستبدين بما تحت أيديهم من المدن والقرى والبلاد ومستعدين لما فيها من الفلاحين والاهالي والعباد وفي مقابلة ذلك يدفعون الخراج المقرر المعلوم لولاة الامور بشرط الباع الفوانين المعلومة والاصول والرسوم فكانت النواحي تابعة لحؤلاء الاساليذ وقت مثل ماكان جاريا بالديار المصرية في عهد الماليك

« مطلب » مانتج في اورو من الحروب الصليبة لاخذ القدس الشريفة وغيره من بلاا الاسلام

فاما دعت الحروب الصليبية والغزوات الافرنجية في البلاد المشرقية الاسلامية الى سفر رؤساء الجيوش بأ فسهم الى هدده الحروب وكانوا هم أرباب الالترام واقتضى الحال أن يأخذوا من التزاماتهم ما قدروا عليه من الاموال والنفوس لحرب الاسلام وكانوا أرباب همية قوية وغيرة دينية وطالت أزمنة الغزو والقتال للتفلب على القدس الشريف العزيز المنال مع كثرة الانفاق لطول الشقاق وتبصره في ادخال محاسن التمدن المشرقية في بلادهم المغربية وتعلمهم من الاسلام ما حسن بلادهم وانفاقهم النفقات الجسيمة في الحصول على ذلك كله مددا مديدة فتضعضع بهذا من جهة المعايش حالهم وضاعت في الازمان المختلفة أموالهم ومهم مضرورة الحروب الفاقة وضاعت في الاطاقة واضطروا الى بيع الاراضي والرجال فاشترى منهم أهل وعجزوا عن الاطاقة واضطروا الى بيع الاراضي والرجال فاشترى منهم أهل

أودها فاختار أهل هذه الداثرة لهذه الوظيفة اعقل العشيرة وانورهم بصيرة وكانوا في مبدأ الامر يحتارون بالرغبة والطوع لمثل ذلك شيخا من شيوخ الاهالى الطاعنيين في السن ممن أعادتهم كثرة التجاريب المعاومات القوية والهيبة والوقار وبجعلونه كبير الناحية ومن المعاوم ان من طعن في السرف يطلق عليه اسم الشيخ فلذلك قيل لهذا الشيخ شيخ البلد أو شيخ الناحية أو شيخ الحارة وقيل للبلد وللناحية وللحارة مشيخة فاستمر الحال على هذه التسمية حتى انتظمت النواحي في الحكومات وانخرطت في سلك المالك وصارت أجزاء لكل أو جزئيات لكليات وبني اسم الشيخ دالا على كبير القوم أيا ماكان عمره

مطاب ،
 سبب تلقیب
 رئیس الناحیة
 بشیخ البلد

ثم بتداول الازمان وترتيب البلدان وانضام عدة أقاليم أو مدن تحت رياسة واحدة تنظمت النواحي تنظيما رسميا تابعا لانقسام البلاد الى ممالك والمالك الى ايالات والايالات الى كور أو مديريات والمديريات الى أقسام والافسام الى أخطاط والاخطاط الى نواحي ودوائر بلدية أو الى مدن والمدن الى اجزاء وسمى شيخ المملكة سلطانا أو ملكا أو رئيس جمهورية وسمى حاكم الايالة واليا أو أميرا وحاكم المدينة محافظا أو مأمورا وحاكم المديرية مديرا وهكذا وحاكم الباد شيخ الباد أو عمدة وهكذا على حسب عرف كل بلاد واختلفت الاسماء باختلاف عرف الاقاليم والنواحي والمسميات عرف كل بلاد واختلفت الاسماء باختلاف عرف الاقاليم والنواحي والمسميات متحدة

فقدتاً سست كلية الحكومة على عمد نواحيها ومعاونيهم فهم أعضاء لجسد الحكومة وجميع الخدامات المحلية محالة على عهدتهم واعتماديتهم حتى ان القوانين قد ترتبت في الحكومة بحسب دوائرها البلدية وافتضاء مواقعها والدعاوي والبينات والاقضية فالحقوق الدنية المذكورة هي حقوق أهل العمران بعضهم على بعض لحفظ أملاكهم واموالهم ومنافعهم ونفوسهم واعراضهم ومالهم وماعليهم محافظة ومدافعة ويتفرع من حقوق المملكة العمومية أي السياسة والادارة الملكية ومن الحقوق المدنية الشخصية فرع آخرمن الحقوق يسمى محقوق الدوائر البلدية يعنى حقوق النواحي والمشيخة البلدية فهذه الحقوق تتعلق بالامتيازات الخصوصية لكل ناحية

« مطلب » حقوق الدوائر البلدية التي هي فرع من المدينة

ثمان الدائرة البلدية والناحية والمشيخة الفاظ مترادفة في عرف الادراة على معنى واحد فحقوق الدوائر البادية الامتيازية هي استقلال النواحي بالتصرفات الرشدية يعني استقلال كل ناحية بتحسين نظامها من حيث خصائصها البلدية وحال أهاليها واستبدادها محفظ مصلحتها الخاصة بهاتحت طل الحكومة وهي مجموع قرية أو حارة أو أكثر صارت ناحية لما فيها من الروابط والعلا قات الخصوصية الني استدعتها المنافع العمومية فهي جزء من الروابط والعلا قات الخصوصية الني استدعتها المنافع العمومية فهي جزء من المملكة الكلية امتازت من اجزاء مملكتها بالمزايا الخصوصية البلدية كاختصاصها باسواق دورية ومواسم سنوية وعوائد محلية وعمائر خيرية شم ان تكون النواحي سابق الوجود على تكون الحكومات واقدم منها في التحمعات التأنسمة فالنه احي أصل الممالك فقد كانت النه احي مشيخات في التحمعات التأنسمة فالنه احي أصل الممالك فقد كانت النه احي مشيخات

لا مطاب ع سبق تكون الدوائر البلدية على تكون الحكومات والممالك

فى التجمعات التأنسية فالنواحي أصل الممالك فقد كانت النواحي مشيخات صغيرة مستقلة منفرد بعضها عن بعض على قرية أو اكثر أوعلى بندراومدينة بوصف دائرة بلدية وكان الحامل لاهلها على الاجتماع والاتحاد اقتضاء الحاجة الانسانية للتأنس والتعيش والتحفظ حيث أحسوا باحتياجاتهم الى ادارة داخلية لدائرتهم فاحتاجت تلك الادارة الى عمل و محافظة وحسن تدبير وملاحظة فاستدعى الحال الى رئيس يقوم بادارة تلك الدائرة ويسوس امرها ويقوم فاستدعى الحال الى رئيس يقوم بادارة تلك الدائرة ويسوس امرها ويقوم

الحديث الشريف الراهون يرحمهم الرحن ارحمو امن في الارض يرحمكم من في السماء وفي بعض الكتب المنزلة يقول الله تمالي ان كنتم تريدون رحمتي فارحموا عبادى وقيل في هذا المعنى

ان كنت لا ترجم المسكين ان عدما ولا الفقير اذا يشكو لك العدما وأغايرهم الرحمن من رحما فكيف ترجو من الرحمن رحمته (وقال آخر)

> ابغ للنياس من الخيير كما تبغى لنفسك وارحم النياس جميعها انهم أبناء جنسك

وأما الرعية فهم طبقات متكاثرة فينبغي للملكان يحسن تربيةرعيته على اختلافهم ويهذب اخلاقهم بالآداب الحسنةوان محمل أرباب الزراعة والتجارة والعمارة على تأدية حرفهم جميع حقوقها وينهاهم عن استنفادالذهب والفضة فيما لامحل كالاواني والاطواق واللجم والمناطق لئلا يضيق عليهم أمر المعاش بمعنى أنهم لايستعملون النقدين في الاشياء المستغنية عنهما فاز الموك المتقدمين كانوا لايفعلون ذلك هم ولارعاياهم فكشرت في ايامهم النقود والخيرات وينبغي ان يشوق المحترفة بالعطاياو المكافآت وشمول النظر والمسامحات حثى تساتقون

الى تكثير مصنوعاتهم وهكذا كل طبقة

وبسط الكلام على عموم الرعية ان يقال ان لهم حقوقا في المملكة تسمى بالحقوق المدنية يعنى حقوق أهالي الملكة الواحدة بعضهم على بعض وتسمى بالحقوق الخصوصية الشخصية في مقالة الحقوق العمومية وهي عبارة عن الاحكام التي تدور علمها المعاملات في الحكومة وهذه الحقوق في كتب الفقه عبارة عن المعاملات والا نكحة والفرائض والوصايا والحدود والجنايات

د مطل ٤ الكلام على الرعبة وما يفعله الملك لاصلاحهم

ه مطلے ۵ حقوني الرعية المماة بالحقوق المدنية اى دتوق أهالي الملكة الواحدة بعضهم على بعض

بالصفح عنه حكم أمر الملك قال له القاضى لقد صدر أمر الملك بالعفو عن ذنبك فاذهب سريعا فقد ارتفع عنك العقاب وبقى عليك الوزر (وقال) قاض آخر لانسان آخر قتل شخصا بالسم وحكمت عليه المحكمة بعقوية الفتل فخففها الملك باستبدال القتل بالليمان اذهب الي الليمان لتزعج أهله فقد قدم عليهم معتدا أثيم قبيح الفعال ليصاحبهم فلا شك أنهم ينفرون منك كل النفور

لا مطلب لا كون صفح المر لا يكوں في حقوق العيان

وفي الممالك المدققة في الاحكام العدلية لا يصفح الملك عن الجاني في الغالب الا في ذنب الخوض في الناموس المُلوكي أو في الصغائر الخاصـة بالسياسة الملوكية ولا يتجاوز الملك عن المتعدى في شيء بالنسبة لحقوق العباد البنية على المشاحة فلا يمنع حدود الله ولا يصفح عن القاتل لشخص له ورثة أبدا لان الديه أو القود حقهم ومع صفح الملك عن الجاني فلا يبطل تحقيق الدعوى المقامة في شان الجناية فان حقوق الملك أنما هي تخفيف عقاب المذنب نظرا للنفوذ الملوكي والناموس السلطاني المبنى على الشفقة والرحمة فليس من المصلحة عفوه عن الذنب قبل ظهوره ولا اظهار ذلك للمحاكم قبل التحقيق لان ذلك بفضي الى سترالحق وله في حقوق الحكومة اذا حصلت فتنة عمومية وخمدت نارها وظهر رؤساء الفتنة وبإن المفسدون ان يخبر المجالس المحكمية المقامة فيها قضاياهم بأنه قد عنا عن الجنح السياسية وكذلك اذا حصل اتهام للمستخدمين في الاموال الميرية باختلاس او اهمال وكان علم م تحقيق أومحاسبة أن يساميهم مما الهموا به ويخلي سبيلهم

و مطب ه مطب ه مطب ه مطب ه مطب ه مطب ه و حتى سبيه م مطب ه و المحالة في ان عفواللو و المحلوب لكونه على عباده منى على مطلوب لكونه و المحلوب المتخلق المراحمة و المحلوب المتخلق ال

د مطلب ، يف الحدام انسبة للملوك

وهذه المزية الجايلة لائقة ما ينبغي ان يكونءايه الملك من الرأفة والرحمة والحلم فان الحلم يجب ان يكون من الاوصاف الذائية للملوك وليس لهذا الحلم المطلوب حد محدود ولا قيد مخصوص بل على اطلاقه وعمومه فيحقه ومفوض فيه أمره اليه وأنما ضابطه أن يكون لرعيته بمنزلة الوالد فىالشفقة على أولاده وان حدث في الرعية حادث فليتداركه بلطفه وتدبيره لئلا يتسم الخرق على الراقع فان أصابهم خلل في أمر المميشة من الطعام والشراب والكسوة والدواب أوفى الذهب والفضة فأنه يوسع عليهم وبلم الشعث الحادث بهم كما فعل السلطان الفازى محود بن سبكتكين سلطان غزنة فأنه لما اجدبت رعيته وكان له طعام فقال بعض وزرائه ينبغي ان يعطي لهم بثن عدل فقال لا بل نوسع لهم و تصدق به علمهم فأنهم رعيتنا لا ينبغي ان تأخذ منهم شيأ ولا يستحسن منا ان نكون في الرخاء ورعيتنا في الشدة والغلاءثم أمرحتي أفيض عليهم فازخافت البلدة بالرعية وشق عليهم المقام في از دحامهم فليزد في البلد فان لم يمكن فلينقل من البلد جأنبا من الاهالي الي بلد آخر فهذا و مطاب ، هو الملك الحليم العادل

ويجوز له أن يبذل حامه إلى مالا نهاية فلا يليق الاستفسار منه عن الاسباب الحاملة له على الصفح عن الجاني في حالة ما اذا صفح عنه ولا عن عدم الصفح في حالة ما اذا لم يصفح وأنما اللائق في حقه في حالتي العفو والعقاب أن لا يجاوز في ذلك الحد حفظا لناموس الشريعة وصونا لحدود الله من التعطيل ومحافظة على ابقاء قوة السياسة الشرعية الضامنة للامن العام ومنعا للتجرى وتعدى الناس بعضهم على بعض ولهذا لما صدر من بعض الموك الصفح عن بعض الجانين وحضر الجاني أمام القاضي ليصدر له الامر

ن صفح الملك ، الجاني يمعو المقوبة ولا عجو الذنب

وهو من خصائص الوزراء ونظار الدواوين وغيرهم فالنفوذ الملوكي هو الترتيب والامر بالنفوذ الاجرائي لمن يجريه فهو حق محترم لا مسؤلية فيه على الملك ولا يكون لغيره فكيف وهو رئيس المملكة وأمير الجيوش البرية والبحرية وقائدهم الاول وعليه مدار الامور الملكية والعسكرية الداخلية والخارجية وهو الذي يقلد المناصب العمومية لمن يستحق بإصدار أوامره فيها ويرتب الوظائف وينظم اللوائع المبينة لطرق اجراء الاصول والقوانين ويأمر بتنفيذ الاحكام الصادرة من ديوانه ومحاكمه ومجالسه وله الرياسة على امناء دين مملكته وله الحق في ان يمنح المناصب والالقاب العالية وأن يعطي عنوان الشرف ونيشائه

واذا أمرالمجالس بتنظيم لوائح فانها لا يجرى مفعولها ولا يعتد بها الا اذا صدق على نفس اللوائح وعلى ترتيب الجراء على من خالفها وترتيب الجزاء على مخالفة القوانين هو ما يسمى تقرير القوانين وترسيخها فانها بدون ترتيب الجزاء ليس على مخالفها لوم

وأما وظائف المجالس الخصوصية ومجالس النواب فليس من خصائصها «مطلب» الاالمذاكرات والمداولات وعمل القرارات على ما تستقر عليه الآراء وظائف المجالس الاغلبية وتقديم ذلك لولى الامر وكذلك من خصوصيات ولى الامر نشر القوانين واجراء مفعولها من يوم نشرها ومن المزايا الملوكية ما يسمى حق «مطلب» الصفح عن الجانين وهو أجل المزايا اللائقة بالمنصب الملوكي وهو ان له الحق النصب اللوكي الصفح عن الحقوبة المترتبة على الجاني الذي جنايته من قبيل وخلق الانسان الصفح عن الجاني في الصفح عن الحقوبة المختبة في الصفح عن العقوبة المختبة فان العظيم وكذلك العقوبة عنه يه في المناب العظيم وكذلك العقوبة عنه يه ان يسامح من جزاء المذب بالصغائر وان يقبل تو بة من يتوب

. J

لمن بعدهم من ذراريهم وخلفهم من الاجيال الآتية فان المؤرخ بذكر للامة أحبار ملوكها فينتقل من العين الى الاثر ومن البيان الى الخبر فيبث محاسن الماوك ومثالبهم لاعقابهم ليعتبروا فدأب الملك العاقل أن متبصر في العواقب وأن يستحضر في دائم أوقاته وفي حركاته وسكنائه ان الله سبحانه وتعالى اختاره لرعانة الرعية وجعله ملكا عليهم لا مالكا لهم وراعيالهم يعني ضامنا لحسن غذائهم حسا ومعنى لا آكلا لهم وأنه تعالى خصه عزايا جليلة اولها أنه خليفة الله في أرضه على عباده وقد أمر الجميع بالمدل والاحسات وما بعده حيث قال جل من قائل ان الله يأمر بالعدل والاحسان الآية فمأمورية العدل أول واجبات ولاة الامور وهو وضع الاشياء في مواضعها واعطاء كل ذى حق حقه والمساواة فى الانصاف بميزان القوانين وأفضل الازمنة أزمنة أئمة العدل قال تعالى وأقسطوا ان الله يحب المقسطين وقال صلي الله عليه وسلم أن الله يحب العدل وقال بعض الحكماء أذا نطق لسان المدل في دار الامارة فهو بشرى لها بالعز وعلى السعادة أمارة فتدبير الملوك أمر العباد والبلاد بالعدل ارفع لذكرهم وأعلى لقدرهم ( وسأل ) الاسكندر حكماء أهل بابل هل الشجاعة عندكم أبلغ أو العدل فقالوا اذا استعملنا العدل استغنينا عن الشجاعة فالى العدل انتهت الرياسة الكاملة والمملكة الفاضلة ومن مزايا ولاة الامور أيضا ان النفوذ الملوكي بيدهم خاصة لا يشاركهم فيه مشارك وهذه المزية المظمى تعود على الرعية بالفوائد الجسيمة حيث ان اجراء المصالح العمومية بهذه المثاية ينهى بالسرعة لكونه منوطا بارادة واحمدة كخلاف ما اذا نيط بارادات متعددة سدكشيرين فانه يكون بطيأ وهذا النفوذ الملوكي القضائي غير النفوذ الاجرائي الذى هو مباشرة العمل

د مطلب » ان نفوذ ولاة الامور يعود على الرعية لغوائد الجسيمة

قال أهل السنة والجماعة ان العقل في القلب وله شماع متصل بالدماغ فالقاب يطمئن للعمل الصالح طمأ نينة تبشره بأمن العاقبة فصاحب هذا الممل قضي له قاضي الذمة بأنه محق في عمله مخلاف الممل السيء فانه يورث القلب تندما وحسرة ويكسبه ملامة تنذره بسوء العاقبة فصاحب هذا العمل السيء قضي عليه قاضي الذمة بأنه آثم مبطل في عمله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لوابصة بن معبد لما أتاه في وفد جئت تسأل عن البر البرما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر فاستفت نفسك وإن أفتوك الناس وافتوك وسبب ذلك أيضا ان اللهسبحانه وتعالى فطرعباده على معرفة الحق والسكون اليه وقبوله وركزفي الطباع محبته ومن ثم ورد حديث كل مولود يولد على اصل الفطرة قال ابوهريرة اقرؤا ان شئتم فطرة الله التي فطرالناس عليهاوهذا يؤيدقول بعضهم انعمل القلب ان كان خيرا أوشراكصدى الصوت في الجبل يعود على القلب برنة الخير أو الشر وهو معنى قولهم كاد المرتاب أن يقول خذني

فذمة الملوك كذمة غيرهم تأثر بالانبساط من الخير والانقباض من الشر فالذمة حكم عدل تنفر غالبا من الظلم والجورفهي عنوان الخوف من الله تعالى في كونها تحمل الملوك على العدل ومما يحملهم على العدل أيضاو يحاسبهم على العموية الرأى العموي أى رأي عموم اهل ممالكهم أو ممالك غيره من جاورهم من المالك فان الملوك يستحيون من اللوم العمومي فالرأي العمومي سلطان قاهم على قلوب الملوك والاكابر لا يتساهل في حكمه ولا يهزل في مضائه فويل لمن نفرت منه القاوب واشتهر بين العموم عما يفضحه من العيوب ومما يحاسب الماوك أيضا على العدل والاحسان التاريخ أي حكاية وقائمهم ومما يحاسب الماوك أيضا على العدل والاحسان التاريخ أي حكاية وقائمهم

د مطلب ه کون الرای الحموی بحمل ولان الامور علی المدل والاحسان لحفظ حرمة الملك فان بت الحكم في عهد الملك أثر نتائج أفكاره أو عرة أوامره و نواهيه و تصديقه عليه فهو منسوب الى المنصب الملوكي فلا يسوغ نقضه وقد كان المنصب الملوكي في أول الامرفي اكثر المالك اسخابيا بالسو ادالاعظم واجماع الامة ولكن لما تربع في أصل الاسخاب مالا يحصى من المفاسد والفتن والحروب والاختلافات افتضت قاعدة كون درء المفاسد مقدما على جلب المصالح اختيار التوارث في الابناء وولاية العهد على حسب أصول كل مملكة بما تقرر عندها فكان العمل بهذه الرسوم الماوكية ضامنا لحسن انتظام المالك

مطاب »
 خصائص الملوك
 خبا يحب لهم
 وعليهم

ثم ان للماوك في ممالكهم حقوقا تسمى بالزايا وعليهم واجبات في حق الرعايا فن مزايا الملك انه خليفة الله في ارضه وان حسابه على ربه فليس عليه في فعله مسؤلية لاحدمن رعاياه وا عايد كرللحكم والحكمة من طرف أرباب الشرعيات أوالسياسات برفق ولين لاخطاره بما عسى أن يكون قد غفل عنه مع حسن الظن به لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة فقلنا لمن يارسول الله قال لله ولكتابه ولرسله و لا تمة المسامين وعامتهم وايضا للانسان في نفسه محكمة تجرى الاحكام على صاحبها وهي الذمة التي هي النفس الاوامة أوالمطمئنة فهي قاض لا يقبل الرشوة فاذا فعل الملك كغيره مالا يوافق لامته عافيته نفسه لان نور الحق بسطع في القلب واذا فعل الملك كغيره مالا ينبغي فعله لا تطمئن نفسه الى ذلك ولا يركن قلبه اليه ولا يفرح به واما فعل الخير فتطمئن اليه النفس ويركن اليه القلب وينشرح له الصدر

وبيان ذلك أن القلب مبدأ الحركات البدنية والارادات النفسانية فأن صدرت عنه ارادة صلحة تحرك البدن حركة صالحة وأن صدرت عنه ارادة فاسدة تحرك البدن حركة فالسدة تحرك البدن حركة فاسدة فالقلب كالملك والاعضاء كالرعية ولذلك

مطاب ،
 کون الد ،
 محکمة قضائیة
 شیب صاحبا
 وتعاقبه علی الحیر
 والدیر

وكاذب الصبح يبدو قبل صادفه وأول الغيث قطر ثم ينهمل (وقال آخر)

رب قليل غدا كثيرا كم مطر بدؤه مطير ثم ان الحكومة التي عبر ناعنها فيما سبق بالقوة الحاكمة هي من مقولة النسب والاضافات تقتضي حاكما ومحكوما يعني ملكا ورعية فلا يفهم الملك الابالرعية ولا تفهم الرعية الابالملك كالابوة والبنوة فلهذا وجب ان نبين كلا منهما مع ما يتعلق به و نبتديء بولاة الامور فنقول

ولي الامرهورئيس أمته وصاحب النفوذ الاول في دولته وحاكم متصرف بالاصول المرعية في مملكته ولا توجد رعية في مملكة منتظمة بدون راع والا ضعفت واختلت وشقى اهلها لعدم من يسمى في اسعادهم بتحسين شؤنهم وقد تأسست المالك لحفظ حقوق الرعايا بالتسوية في الاحكام والحرية وصيانة النفس والمال والعرض على موجب احكام شرعية وأصول مضبوطة مرعية فالملك يتقلدا لحكومة لسياسة رعاياه على موجب القوانين

ولما كانت السياسة جسيمة لا يقوم ما واحد اختص الملك عمالي الاحكام وكلياتها وخلع بعض نفوذه في جزئيات الاحكام على المحاكم والمجالس وجعل لهم لوائع وقوانين خصوصيه ترشدافه الهم ولا يتعدونها قال بعضهم ليست في الدنيا جمعية منتظمة ولا مملكة معتدلة الاحكام الاوتكون القوة فيها بالاصول المدلية فالاصول المادلة نصون ناموس الدولة عن الملامة ولهذا كان جميع ما امضاه الملك السالف من الاحكام واجرى مقتضاه بانفمل والتنجيز لا يسوغ لمن جاء بعده أن يخدشه و ببطل أحكامه التي جرى مقتضاها وهذه القاعدة جارية في سائر الممالك في مة الاصول الماكية بصونها عن نقص ماجرياتها واجمة في الحقيقة الممالك في مة الاصول الماكية بصونها عن نقص ماجرياتها واجمة في الحقيقة

د مطلب ه احتصاص الملك بمالي الاحكام وكاياتها وتفويضه جزئياتها لوكلاً

د مطلب ؟
سبب كشان
الا ور السياسية
وجماها من
اسرار الدولة
في الازمان

لا ينبغي علمها الالرؤساء الدولة ونظار الدواوين معكون لفظ البوليتيقة كان ممروفا أيضا بمعني آخر وهو الحيلة والخداع والتدبير مما لا يايق الا بالمملكة الجائرة وفي هذه الايام جميع الاحكام الملكية مؤسسة على العدل والامانة وخلوص النية المتقوم منها الحق وهو أبيض أباج لا ينبني الاعلى الاخلاص فى القول والعمل وحسن العلاقات بين الراعي والرعيـة مما يغرس المحبـة والمودة في قلب الملك ورعاياه بسبب اتباعه الاصول المربوطة وسيره على السنن القويم حسب احكام المملكة المشروطة وهي غير مكتومة ومن المعاوم ان الملك الذي يحب رعاياه يحب تقدمهم في المناصب الملكية للاستعانة بآرائهم التي هي في حقه ضرورية فهو أحق باصطفاء رجاله منه باصطفاء امواله لانه مع استبداده بالنهى والامر وسدو المقام وجلالة القدر لا يكتني بالوحدة ولا يستغنى عن الكثرة فمثله كمثل المسافر في الطريق البعيد بجب ان تكون عنايته بفرسه المجنوب كعنايته بفرسه المركوب ومن احب المقاصد والنتائج سهل الوسائل والمقدمات وأيضا من البديهي ان للانسان حقوقا وعليه واجبات فطلبه لحقوقه وتأديته لواجباته على الوجمه الاكل تقتضيان معرفة الحقوق والواجبات ومعرفتهما متوفقة على فهمهما وفهمها عبارة عن معرفة قوانين الحكو،ة التي هي السياسة فالذي لا يريد خدامة الحكومة هو أيضا مثل المستخدم فيها لمرفة قو انينها

وقد تجدد في مديريات مصر في هذا المهد الاخير مبادي ما اشرنا اليه وهو صدور الاوامر الخديوية بجلب من يرغب من ابناء الدمد ووجوه الناس الى دواوين المديريات ليتمرنواعلى تعليم الاحكام والادارة لتوظيفهم فيما بعد في الوظائف الادارية ونفعهم كمال النفع للحكومة قال الشاعر

٥ مطلب ، ندور الاواس لحديوية بقيد الناء وجوه للاس بوظيفة ماوين ليتمر الوا على الاحكام

الاسلامية مقام الزكاة المعطلة وكذلك ليعرف الاهالى أسباب ايجاب الحكومة عايهم أن يتنازلوا عن شيء من أملاكهم وعقاراتهم عند الاقتضاء واحتياج الحكومة لذلك للمصلحة العمومية كتوسيع الطرقوما أشبه ذلك من العمليات التنظيمية فاذا ارتكز في أذهان الصبيان من زمن شبوبيتهم أصول هذه السياسات الشرعية وفروعها وفهموا الاسباب والمسببات سهل عليهم عند بلوغ الرشد والوصول الى كالالرجولية اجراء مفعولها وهل هذا التعليم الا أيقاف أهل الوطن على معرفة حقوقهم وواجباتهم بالنسبة لاملاكهم وأموالهم ومنافعهم ومالهم وماعلمهم محافظة على حقوقهم ودفعا للتعدي عليها فاللائق ان يكون بكل ناحية معلم لمبادي الادارة ومنافع الجمعية العمومية في مقابلة ما تدفعه الجمعية للحكومة فان هذا التعليم مع تقديمه للشخص المتعلم له تأثير معنوى في تهذيب الاخلاق ومنه تفهم الاهالي ان مصالحهم الخصوصية الشخصية لا تم ولا تتنجز الا بحقيق المصلحة العمومية التي هي مصلحة الحكومة وهي مصلحة الوطن فتذعن نفوسهم بأين الفوائد الخصوصية ليست فى حد ذاتها مضمونة الحصول الافى ضمن الفوائد العمومية المذكورة وأيضا ممايقتضي لياقة تعليم مبادي الادارة بالنواحى كون قانون الحكومة لا يمنع من جواز استخدام أحد من الاهالي فاستخدامه في الملكية لا سيما منصب المشيخة البلدية كما سيأتي ذكره يستدعي سبق معرفة بأصولها والإ ترتب على استخدام الجاهل بها من السقامة ما لا يخفي وأنما العلم بالتعلم لا سيما أيضامع تجديد جمعيات الانتخاب ومجالس النواب

ان استخدام، الانسان في الحكومة يستدعي سبق معرفة باصول وظيفته

لا مطاب »

وكان المانع لتعلم البوليتيقة والسياسة في الازمان السابقة ما تشبث به رؤساء الحكومات من قولهم ان السياسة من أسرار الحكومة اللكية

غيره كما أنه هو الذي ينسب اليه تقنين القوانين حيث يتوقف على أوامره تنظيمها وترتيبها واجراء العمل بموجبها فقد انحصرت فيه القوي الثلاثة التي هي أركان القوة الحاكمة

« مطلب » علم تدبیرالمدکة

د مطلب ،
ان البوليتيقة هي العلم بالسياسة واحوال اللاس

د مطاب ، استصابة نعليم ادارةالحكومة لابناء الاهالي في صغر سنهم

ثم ان الاصول والاحكام التي بها ادارة الملكة تسمى فن السياسية اللكية وتسمى فن الادارة وتسمى أيضا علم تدبير المملكة ونحو ذلك والبحث في هذا العلم ودوران الالسن فيه والتحدث به والمنادمة عليه في المجالس والمحافل والخوض فيه في الغازيتات كل ذلك يسمى بوليتيقة أي سياسة وينسب اليه فيقال بوليتيق أي سياسي فالبوليتيقة هي كل ما يتعلق بالدولة وأحكامها وعلائقها وروابطها فقمد جرت العادة فى البلاد المتمدنة بتعليم الصبيان القرآن الشريف في البلاد الاسلامية وكتب الاديان في غيرها قبل تعليم الصنائع وهذا لا بأس به في حد ذاته ومع ذلك فمبادى العلوم الملكية السياسية التي هي قوة حاكمة عمومية وفروعها مهملة في المالك والقري بالنسبة لابناء الاهالى مع ان تعليمها أيضا لهم مما يناسب المصلحـة العمومية فما المانع من أن يكون في كل دائرة بلدية معلم يقرأ للصبيان بعد تمام تعليم القرآن الشريف والعقائد ومبادي العربية مبادىالامور السياسية والادارية ويوقفهم على نتائجها وهو فهم اسرار المنافع العمومية التي تعود على الجمعية وعلى سائر الرعية من حسن الادارة والسياسة والرعايا في مقابلة ما تعطيه الرعية من الاموال والرجال للحكومة ويفيدهم أسباب ايجاب الحكومة على الاهالي ان تخدم وطنها بنفسها خدمة شخصية في العسكرية واسباب الزام الاهالي بدفع حصة مخصصة من أموالهم بوصف خراج أو ويركو أوعوائد أو نحو ذلك من جبايات الحكومة القائمة في الدول من لطف الله تعالى بعباده أنه أجرى عادته في كل زمان ان ينصب في الارض من ينصف المظالم ويردع أهل الفساد عن المظالم ويصنع للرعية جميع المصالح ويقابل كل أحد بما يستحقه من صالح وطالح

د مطلب » احتباج الانتظا العمرانى الى قوتين قوة حاكمي وقوة محكومية

د مطل ۵

اركان الحنكومة وتواها فقد استبان من هذا احتياج الانتظام العمراني الى قوتين عظيمتين احداهما القوة الحاكمة الجالبة للمصالح الدارئة للمفاسد وثانيهما القوة المحكومة وهي القوة الاهلية المحرزة لكمال ألحرية المتمتعة بالمنافع العمومية فيما يحتاج اليه الانسان في معاشه ووجود كسبه وتحصيل سعادته دنياوأخرى فالقوة الحاكمة العمومية وما يتفرع عليها تسمى أيضا بالحكومةوباللكية هي أمر مركزي تنبعث منه ثلاثة أشعة قوية تسمى أركان الحكومةوقواها فالقوة الاولى قوة تقنين القوانين وتنظيمها وترجيح ما يجري عليه العمل من أحكام الشريعة أو السياسة الشرعية الثانية قوة القضاء وفصل الحكم الثالثة قوة التنفيذ للاحكام بعد حكم القضاة بها فهذه القوى الثلاثة ترجع الى قوة واحدة وهي القوة الملوكية المشروطة بالقوانين لان القوة القضائية انما هي في نفس الامرر اجعة لاملك لان القضاة نواب ولي الامر على المحاكم ومأذونون منه فهو الذي يقلد القضاة بالولايات القضائية وحكام المجااس أي قضاتهم بالاحكام الشرعية أوالسياسية الشرعية وينتخب اكلولاية قضائية أومجلس منيرى فيه الاهلية لذلك على موجب أصول المملكة المرعية فالقضاء في الحقيقة من حقوق ولاة الامور والقضاة خلفاؤهم في مباشرته ولذلك كانت أحكام القضاة التي على طبق الشرع لا تنقض لاعتبار اذن ولي الامر بها ضمنا من حيث فصل الحكم فرجعت هذه القوة الى الملك وكذلك قوة تنفيذ الاحكام بعد قطع الحكم فيها فأنها حق خاص بولى الامر من أول وهلة لا يشاركه فيه

## (خاعت)

وهي أن شاء الله تعالى حسنة فيما يجب الوطن الشريف على أبنا نهمن الا. و رالمستحسنة وهي أن شاء الله تعالى حسنة في أربعة فصول

وذلك لان أهل الوطن اربع طبقات فالطبقة الاولى ولاة الامور والطبقة الثانية طبقة العاماء والقضاء وأمناء الدين والطبقة الثالثة الغزاة والطبقة الرابعة أهل الزراعة والتجارة والصناعة فلهذا كانت الخاتمة مرتبة على أربعة فصول

## الفصل الاول

( في ولاة الامور )

وظيفة ولاة الامور من أعظم واجبات الدين وأهم أمورالمتوطنين فهم قوام الدين والدنيا وعليهم في حركة الاعمال مدار البركة العليا وبدونهم يختل نظام العالم لوجود المفسدين من بني آدم فلولا ولى الامر لما قدر العالم على نشر علمه ولا الحاكم الشرعي والسياسي على تنفيذ حكمه ولاالعابدعلى عبادته ولا الصانع على صناعته ولا الناجر على تجارته ولولا هم لانقطعت السبل وتمطلت الثغور وكثرت الفتن والشرور ولولا ردع الملوك لتغالبت الناس وتهارجت وطمع بعضهم في بعض واستولى الاقوياء على الضعفاء وتمكن الاشرار من الاخيار فيضطرون الى التشرد والتفرد وفي ذلك خراب البلاد وفناء العباد فالملك كالروح والرعية كالجسد ولا قوام للجسد الا بروحه ولكن

موفورا وفقيرهم محبورا (أى مسرورا) قال عمر الله أكبر لوكانت لا تتم خصلة من هذه الا بفقد عضو من أعضائي لكان ذلك يسيرا

وبالجملة فالسعى في أداء الحقوق الوطنية منحة الهية يمنحها الله سبحانه وتعالى من يصطفيه من خلقه فانها مرتبة جسيمة ونعمة وفية عظيمة فيجب علينا ان نقيدها بشكر المولى سبحانه وتعالى على انعامه بها علينا ولقد كان السلف الصالح كالفضيل بن عياض والامام احمد بن حنبل وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لولى الامر لان في صلاحه صلاح المسامين أصلح الله حال ملكنا وسلطاننا وسائر الملوك والسلاطين آمين وهذا دعاء لا ير د لا نه يزان به كل الورى والمالك تراه بلا شك أجيب لانه اذا ما دعونا أمنته الملائك وسيأتي بسط الكلام على سياسة ولاة الامور في الخاتمة

أو باقتضاء طالع الوقت وعلى التقدير بن ليس للطبيب قدرة على أحدهما فانتفت الحاجة اليه (قلنا) لوكان الامر كدلك لكان الاكل والشرب وسائر ما به القوام من هذا القبيل فكان يجب تركه لان المقدر من بقاء الاجل انكان بدونها فلا فائدة في تعاطيها أو بها لزم ذلك والكل باطل بل تقادير على الامر عليها كما في محله فكذا الطبو به جاءت السنة عن أرباب النواميس فقد قال صلى الله عليه وسلم تداووا فان الذي انزل الداء انزل الدواء وما من داء الاله دواء الى غير ذلك فقيل له أيدفع الدواء القدر فقال صلى الله عليه وسلم الدواء من القدر انتهى

ونتيجة هذه المسئلة ان مباشرة الاسباب من هذا القبيل والتشبث بتصحيح الاعمال تطييب للنفس وتعليل والملوك فىالظاهر حكام وفى الباطن حكماء يقال أنه كان بين يدي الاسكندركرة مثمنة من الذهب وضعها له الحكيم أرسطاطاليس على كل جهة منها كله سياسية تتعلق كل واحدة بالاخرى لتكون بين يديه يقلبها فى حركاته ويعمل بما فيها وهيهذه العالم بستان سياجه الدولة الدولة سلطان يحفظها السنة السنة شريمة يحوطها الملك الملك راع يعضده الجند الجند اعوان يكلفهم المال المال رزق تجمعه الرعية الرعية خدام تعبدهم العدل العدل مألوف وبه صلاح العالم فحقيق لمن قلده الله أمر عباده وبلاده ان يعطف عليهم ويعدل فيهم وينصف ضعيفهم من قوبهم ويساوي في الحق بين شريفهم ومشروفهم ويبتـدى أولا بالانصاف من ثفسه وولده وأهله وخاصته فالناس على دين الملك كما قيل بمعنى أنهم يتبعونه فى أحواله وأفعاله ولذلك لما قدم بريد من الشام على عمر بن عبدالعزيز فقال له كيف تركت الشام قال تركت ظالمهم مقهورا ومظلومهم منصورا وغنيهم

ه مطاب ه الصورة المثنة الشكل التيكانت عنداسكندر والمكثوب على اضلاعها من الما الله المياسية الحكمية

والمراد من الاسماء الحمسة أبوك وأخوك وحموك المرتجى نفعهم ونجدتهم مطب عند الشدائد وهنوك وهو كناية عن الشيء وفوك وهو الفهوالمراد الفصاحة الخسة سادسها والبلاغة وسادس الاسماء ذو مال وهو سيدها فذو المال اقرب لا كتساب الممالى لذويه ولوطنه وان يقلده قومه ويتبعوه فى ذلك

تناهض القوم للمعالى المارأوا نحوها بهوضي

فكل ماتمناه المتمني بلسان الاستعدادوشهادة الاستحسان والرشادمن للراتب الباهية والمناصب الزاهية والمقاصد السنية والموارد الهنية والعدة والجاه بلغ فيه رجاه فمطمح نظرمصر الآن التبصر في تكميل وسائل التمدن والتمصرمن باب احسان العمل وتمد قال تعالى انالا نضيع اجرمن احسن عملا وقال صلى الله عليه وسلم إزالته كتب الاحسان على كلشيء فباشرة الاسباب مظنة الانجاب ولذلك أوصى بعض الصاحاء بعض أرباب الفلاحة بقوله لاتدعى غرس أرضك وان سمعت مخروج الدجال فالاسباب لا تنكر (وقال) داود البصير بمناسبة ذكر الاسباب ازقيل اذا كان الطب حافظا للصحة دافعاللمرض فالواجب البقاء وعدم اختلال البنية خصوصامن نفس الطبيب ونحن نرى الحكماء فضلاعن غيرهم عرضون ويموتون فلا فائدة حينئذ في الطب قلنا ليسعلي الطبيب منع الوت والهرمولا تبليغ الاجل المطول ولاحفظ الشباب لمدم قدرته على ضبط ما ليس اليه أمره كتغبير الهواء ووروده في الاغذية من حيوان وغيره ومشقة الاحتراز في تعديل أمور الما كل والشرب وغيرها وعدم امكان جلب الفصول على طبائمها الاصلية فقد ينقلب كل نها الى الآخر وانما عليه اصلاح

« مطلب »
 ان مطمع نظر
 مصر الحدن
 بالاعمال الرابحة

مطلب »
 ان تماطي
 الاساب لاينافي
 التوكل ولاينافر
 القصاءوالقدر

ما أمكن من دفع طارمناف وحفظ صحة الى الاجل المعلوم ( قان قيل ) موجبات

الموت والحياة ولوازمها اما ان تكون بتقديرالصانع ايجابا وسلبا كماهو الحق

اني لاهوىأن كون لصاحبي غيث اوغوثا في الندا والباس واذا اكتسى ثوبا جميلالم أقل ياليت هذا الثوب كان لباسي وهذه السياسة في الغالب لا يحسنها الا أشراف الناس كما قيل لعمرك ما الاشراف في كل بلدة وان عظموا الا لفضل صنائع الخامس السياسة الذائية وهي تفقد الانسان أفعاله واحواله واقواله واخلاقه وشهوته وزمها بزمام عقله فان المرء حكيم نفسه وبعضهم يسميها بالسياسة البدية قال الشاعر

تعلمت فعل الخير من غيرأهله وهذب نفسي فعلهم باختلافه أرى مايسوء النفس من فعل جاهل فآخه في تأديبها بخلافه

وما أحرى من الماوك من بمسك بهذه السياسات الخسة لينزه بهاوطنه عن النقائص ويحلى بها نفسه لان تفاضل الانفس انما هو بقدر تحصيلها من الفضائل التي يظهر بها التفاوت في القيم وذلك بمقدار ترافع الهمم والكيس من ينافس في تحصيل النفيس والانفس ليتوصل الى درجة المكال فيا هو أصون لحفظ الناموس وأحرس

من يستطيع بلوغ أعلى رتبة ما باله يرضى بأدنى منزل ومن العارعلى كامل التمييزان يطلب رتبة دون الرببة القصوى وأن يقصر عن الوصول الى وصال سعدى وعلوى وأماقول الشاعر

والنفس راغبة اذا رغبتها واذا ترد الى قليل تقديم فهو قول من يقنع بالدون ويرضى بصفقة المغبون وما أحسن ماقاله بعضهم ان الغني لشهاب كلما اعتكرت دجى الكروب جلاعنها حنادسها لاتنفع الحسة الاسماء محدقة لديك الا اذا ما كنت سادسها « مطلب » ردح حبالمالی رعدم الاقتاع بالدون

العمل بها من الفرض وهي يا أيها الذبن آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم « مطلب » . السياسة واقسام ومما أخرجنا لكم من الارض يعني من انتجارة والزراعة فسياسة الحكومة الحالية الالتفات الى جذب النفوس الى هذه المنافع العمومية من أعجب النأثيرات العصرية وفي الحقيقة

> لولاالسياسة ما قامت لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا فدار انتظام العالم على السياسة وهي خمسة أقسام الاول السياسة النبوية والله يختص بها من يشاء من عباده كما قال تعالى الله أعلم حيث يجمل رسالاته وهو الذي يهدى لا تباعهم من يشاء من فضله بسابق السعادة ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسالون قال سيدي محمد وفا

قدكنتأ حسب ان وصلك يشترى بكرائم الاموال والاشباح تفنى عليه نفائس الاروح أحبيته بلطائف الامناح ولويت رأسي تحتطي جناحي

وظننت جهلا ان حبك هين حتى وجدتك تجتبي وتخص من فجملت في عشق الغرام اقامتي

الثاني السياسة الملوكية وهي حفظ الشربعة على الامة واحياء السنة والامر بالعروف والنهي عن المنكر

الثالث السياسة العامة وهي الرياسة على الجماعات كرياسة الامراء على البلدان أوعلى الجيوشوترتيب احوالهم على مامجب من اصلاح الامورواتقان التدبير والنظر في الضبط والربط والحسبة

الرابع السياسة المنزلية وهي معرنة كل انسان حال نفسه وتدبير أمر بيته وما يتملق به وقضاء حقوق اخوانه شرعا وفتوة وعرفاكما قال من يميل بطبعه الىحب المعروف الصلاة والسلام فهو ممدوح شرعا فلا بأس أن يتشبث بالوصف به الملوك

وأقل مزايا غني الحكومة الصرية أنه لما قصرت بلادها عقب آفات و مطل ، ما نتيج من تروة قسرية كمرت الواشي وقلة المحصول وعز على الاهالى تحصيلها الابالائمان 1. Leas المصرية واسعافها الغالية من البلاد الاجنبية ولا يتيسر لكل انسان جلبها استجلبها الخديو للاهالي بهذه الاكرم بنفوذ يسار الحكومة بالاثمان اللائقة وصار التوسيع بذلك على الوسيلة في الاح وال الضرورية الاهالي فكان كما قيل

اذا أجدبوا جادتعليهم سحائبه فتي كسماء الغيث والناس حوله ولقد أحسن من قال

فلا مجد في الدنيا لن قل ماله ولا مال في الدنيا لمن قل مجده فكم له من جدوى على الاوطان في قضاء أوطار وكم استمدت الرعايا في هذه الأعصار استمداد الجداول من البحار ثما تعجز البقول عن فهم كنهه وعن حق أداء الشكر على الانعام به فقد أنجز الله لمصر ما قدره لحا من السعادة وأبرز في حيز الوجود ماكتبه لها من الحسني وزيادة واذا السعادة لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان واصطد بها العنقاء فهي حبائل واقتد بها الجوزاء فهي عنان ومع أن كل قسم من أقسام الدنيا له كوكب من المالك فيأفقه مشرق ن مصر كوكب فمصرنا بأعلى منارها كوكب قسم افريقة وشمس افق الشرق فقد كسيت فىهذا العهد حلة المهابة والنباهة وخرج أهايها بصقال البراعة واليراعة عن لكنة القصور والفهاهة واكتسبت الفنون والمنافع حتى صارت ترنواليها الابصار وتومي اليها الاصابع وبتوفيق الله تعالى تمسك أهلها بالآية الشريفة التي

« مطل » المشرق

يستوى عندك الحجر والذهب لا تجد في قلبك سوى ربك فربك غنى عن الاشياء لا بها وأنت بقناعتك استغنيت عن الاشياء وان الغنى الاعلى الغني عن الشيء لا به وهذا المعنى الاخير ما أشار اليه البوصيرى في قوله وراودته الحيال الشمر من ذهب عن نفسه فأراها أي الشمر

وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته ان الضرورة لا تعدو على العصم

أى طلبت الجبال العالية أن تصير ذهبا له صلى الله عليه وسلم فارتفع عنها ارتفاعا معنويا أعلى وأرفع من ارتفاعها الحسي وذلك بالاعراض عنها الاعراض الكاى وعدم الالتفات الى جهتها كما أمره ربه سبحانه وتعالى فى قوله جل من قائل ولا نمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا أى لا تنظر نظرا طويلا الى ما متعنا به المذكورين استحسانا للمنظور اليه واعجابا به كما فعل نظارة قارون حيث قالوا ياليت لنا مثل ما أوتي قارون الله لذو حظ عظيم

ولما كان النظر الي الزخارف كالمركوز في الطباع نهى الله سبحانه وتعالى رسوله ومن المعاوم ان النهى له نهى لأمته وقيل ان الذي نهي عنه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ولا تمدن عينيك ليس هو النظر بل هو الاسف أي لا تأسف على ما فاتك مما نالوه من حظ الدنيا لانك غي عنها بربك حيث هي غير ممدوحة والدنيا اذا كانت ممدوحة فا عا يكون مدحها باعتبار انها وصلة لدار القرار ولذلك قال بعضهم وأجاد

لا تنبع الدنيا وأيامها ذما وان دارت بك الدائرة من شرف الدنيا ومن فضلها ان بها تستدرك الآخرة فكيف بذم مطلق الغني وهو وصف الله سبحانه وتعالى ولنبيه عليه

(راجع الفصل الاول من الباب الثاني والفصل الثاني من الباب الاول من هذا الكتاب)

د مطلب » مدح الذي وانه سفه من صفاته صلي الله دليه وسلم

فلا شك ان الغنى حاية تحلى بها أغنياء الانبياء كداود وسلمان ويوسف وابراهيم وموسى وشعيب على نبينا وعليهم افضل الصلاة والسلام وكثير من الصحابة والتابعين كانوا من الغنى في روضة غناء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بالغنى بدليل قوله جل من قائل و وجدك عائلا فأغنى فقدامتن الله سبحانه و تعالى على نبيه باغنائه عن فقر كاهو صريح الآية فهو غنى وان كان في كيفية الاغناء وجوه عند المفسرين فنهم من قال ان الله تعالى أغناه بتربية أبى طالب ولما اختل أموال أبي طالب أغناه عمال خد بجة ولما اختل ذلك أغناه عمال وأبى بكر ولما اختل ذلك أمره بالهجرة وأغناه باعانة الانصار شمأمره بالجهاد وأغناه بالغنائم

وروى أنه عليه السلام دخل على خديجة وهو مغموم فقالت له مالك فقال الزمان زمان قحط فان أنا بذلت المال ينفد مالك فأستجى منك وان أنا لم أبذل أخاف الله فدعت خديجة قريشا وفيهم الصديق رضى الله عنه قال الصديق فأخرجت دنانير وصبتها حتى بلغت مبلغا لم يقع بصرى على من كان جالسا قداى لكثرة المال ثم قالت اشهدوا أن هذا المال ماله ان شاء فرقه وان شاء أمسكه ومن المفسرين من قال أغناه بأصحابه كانوا يعبدون الله سراحتى قال عمر حين أسلم أتعبد اللات جهراً ونعبد الله سرا فقال عليه الصلاة والسلام حتى تكثر الاصحاب فقال حسبك الله وأنا فنزل قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن انبعك من المؤمنين فأغناه الله عمال أبي بكر وبهيبة عمر ومنهم من قال في التفسير أغناك بالقناعة فصرت بحال أبي بكر وبهيبة عمر ومنهم من قال في التفسير أغناك بالقناعة فصرت بحال

الم ماينت من الارض فاذا كانت مخصبة سلكوها أو مجدبة تجنبوها وكان سفق في هذه المحرقات في كل سنة من خزينة دمشق جملة من الاموال و بجهزمنها لذلك شجعان الرجال وكان شأبهم في الاحراق استصحاب انفهااب الوحشية والكلاب المستنفرة شميكمن المجهزون لذلك عند امناء النصاح وفي كهوف الجبال ويطون الاودية و تمضي الايام حتى يكون يوم رمح عاصف وهواؤه زعرع فتعلق النار موثقة في أذناب النهالب والكلاب شم تطلق الثعالب والكلاب في أثرها وقد جوعت فتجدال النهالب في المرب والكلاب في المراب اللها من المنادمنه فيا جاوره ويضاف هذا الى ما كانت تلقيه الرجال بايديها في الليالي المنادمنة فيا جاوره ويضاف هذا الى ما كانت تلقيه الرجال بايديها في الليالي المنادمية من ولد شيخ الاسلام عبد القادر الجيلي فكانت ذريته معظمة عند القادرية من ولد شيخ الاسلام عبد القادر الجيلي فكانت ذريته معظمة عند الا كابر والملوك لقديم سلفهم وصميم شرفهم ولما كان الاسلام وأهله من السعافهم عاتصل اليه القدرة ويبلغه الامكان

فن هذا كله يفهم ان من تولى مصر من الماوك والسلاطين كان يجدد فيها بقدر استطاعته من المنافع ما يظنه لازما لسعادتها وأول مسعد لمصر من دبر أمر النيل بالمقياس وصعدالى منبعه ومسيله و دبر وزن الماء والارض بمصر و رسم التعاليم و بنى القناطر واصلح مجرى النيل من جبال الحبشة الى مصر و لازالت المنافع تتزايد ثم تتنافص على حسب صروف الدهور والعصور الى أن توازنت الاحوال في جميع الممالك والمسالك بحركة عمومية وأسباب بلغت درجة الاهمية ودواع دعت الى أنه يجب على كل مملكة أن تضرب في الاجتهاد بسهم ونصيب والا أصابها سهم غيرها اذا قصرت في أن تجهد و تصيب فعلى الماقلة أن تتشبث باسباب الغني لتحظي في أيام ملكها العادل ببلوغ المني العاقلة أن تتشبث باسباب الغني لتحظي في أيام ملكها العادل ببلوغ المني

في كل منور مايلزم من المراقبين والنظارة لرؤية ما وراءهم واراءة ما أمامهم وكان لهم على ذلك جوامك مقررة كانت لا ترال دارة وكانت المناور المدكورة على رؤس الجبال وفي الابنية العالية ومواضعها معروفة وكانت من أقصى تفور الاسلام كالبيرة والرحبةالى ديوان السلطان تقلمة الجبل حتى ان المتجدد بكرة بالمراق كان يعلم به عشاء بمصر والمتجددبه عشاء كان يعلم به بكرة وكانت تأتى أخبار لسان التتارعلي الجناح والبريدوهذه المناورفي الدولة السلطانية الاخيرة لحاشبه بما صنعته في الاحقاب الخالية دلوكة العجوز ملكة مصر التي توات على مصر بعد اغراق فرعون واشراف اهل مصر فبنت جدارا أحاطت مهعلى جميع أرض مصركامها مهمزارع ومدائن وقرى وجعلت دونه خليجا بجري فيه الماء وأقامت القناطر والخلجان وجعلت في ذلك الجدار محارس ومسالح على كل ثلاثة أميال محرس ومسلحة وفيما بين ذلك محارس صفار على كل ميل وجعلت على كل محرس رجالاوأجرتعليهم الارزاق وأمرتهم اذبحرسو ابالاجراس فاذااتاهم آت مخافونه ضرب بعضهم الى بعض الاجراس فيأتيهم الخبر من اى وجه كان في ساعة واحدة فينظروافىذلك فمنعت بذلك مصر ممن يطمع فهاويمد عينه اليها وفرغت من بناء ذلك الجدار في ستة أشهر فكانت فكرتهافي ذلك لاباً سيهافي ذلك الوقت واما المحرقات فكان الاهتمام بها أولكل شيء وهي مواضع ثمايلي بلاد سلطنة مصروالشام م حدالشرق داخلة في تلك المدلكة فكان تخشى من مجاوريها من الاعداء مباغتة الاطراف ومهاجمة الثغوركجية بلادالموصل وبلادالاكراد فكان بجهزرجال لتحرق زرعها ونباتها حيثهي أرض مخصبة كانت تقوم بكفاية خيل المغيرين مرعى اذا قصدوا البلاد فكان في حرقها إضعافهم وافعاد حركاتهم اذ كان من عاداتهم أزلا شكافوا علوفة لخيلهم بل يكلوها

« مطلب » ترتيب المحرقات المراعي والمخصبات التي ياتي من جهتها العدو ومنما لإغاز ته على لماليك المصرية د مطلب » مراكز هجن الثاج في المالك! المدرية وسفن الثلج بها الثلج فان الثابج كان محمل في البحر خاصة الى مصر من الثغور الشامية الى الى دماط في البحر ثم يخرج الثلج في النيل الى ساحل بولاق فينقل منه على البغال السلطانية ومحمل الى الشرانخانة الشريفة ويخزن في صهر بج أعد له ثم صار محمل في البر والبحر وكانت مدة ترتيب همله من حزيران الى آخر تشرين الثاني وعدة نقلاته في البر احدى وسبعون نقلة متفاوتة مدة ما بينها بل ربما زاد على ذلك وكان مجهز لكل نقلة بريدى يتدركه ومجهز معه بالسلاح وكان الرتب لكل مركز ستة هجن خمسة للحمل وواحد مصر والكلفة على مال مصر والكلفة على مال مصر

واما عدة المراكب المسفرة به في البحر فكانت في المالك الظاهر ثلاثة مراكب في السنة ثم أخذت بعد ذلك في الزيادة الى ان بلغت احد عشر مركبا من مملكتي الشام وطر ابلس ثم صارت من السبعة الى الثمانية واذا سفرت المراكب من البلاد الشامية سفر معها من يتدركها مع الملاحين ولا يصل الثلج متوفر اللا اذا أخذ من الثلج المجلد واحترز عليه من الهواء فانه اسرع اذابة له من الماء ومنذتر تب من الثلج ما محمل برا على ظهور الهجن استقر منه خاص المشروب لانه يصل أنظف وآمن عافية لاسما وان المسفرين به ياخذون المشقول في البحر لسوى ذلك وكان للحاضرين بالثلج من الخلع والانعام رسوم المنقول في البحر لسوى ذلك وكان للحاضرين بالثلج من الخلع والانعام رسوم مستقرة وعوائد مستمرة

ه طلب »
 مواضع المناور
 بالممالك المصرية
 لمعرفة الاخبار

واما المناور فكانت مواضع معدة لرفع النار فى الليل والدخار فى النهار للاعلام بحركات التتاراذا قصدوا البلاد للدخول لحرب أولا غارة وقد ارصد

## وقال بعضهم

دمشق الى قلعة الجبل وهذه المصلحة متأخرة الانشاء عن مصلحة سفن

فى الامر بالطائر الميمون تنبها كتب الملوك وصانتها أعادما تصون نظرته صونا وتخفيها ولا تجوز أن تلقيه من فها نسوب تسمو و بدء و هامسمها مما یشکك فهاذ کر حاکما فيالها وقفة عرزت مساعها ولاسمادة أوقات تواتهما د الدخول الها من بوادما ضراء مظهرة فيه توالما فشرفت بعطايا جل مهدمها ولا ينال المني بالنار مصلما لا ترتضيه ولو جزت نواصها آل الرسول لحب كامل فها عض النهار لعزم في دواعيها حبات فلفلة وارتد مبطها حفظا لحق مد طابت أيادما لدى نبوته الغراء يكفها

فحبذا الطائر الميمون يطرقنا فاقت على الهدهد المذكور اذحملت تاتی بکل کتاب نحو صاحبه فا تمكن غير الشمس تنظره منسوية لرسالات الملوك فبالم اكرم بجيش سعيدي سعادته حمامتا الغار نوم الغار تحرسنه وقوفه عند ذاك الباب شرفه ويوم فتح رسول الله مكة عنه صفت تظلل من شمس كتيبته الخ فعند ما حظيتِ بالقرب أمنها فانحل لذي صيد تناولها سمت علك المعالى غير ذى دنس وانظر لها كيف تأتي للخلائق من من المقام الى دار السلام ولم ور ما ضل نحو الهند ماتقط فجاء في يومه في اثر ساهـة مناقب لرسول الله أيسرها وأما مراكز هجن الثاج فكانت تعمر فقط فى أوان نقل الثلج من

ومن انشاء القاضي الفاضل في وصفها سرحت لا تزال أجنحتها تحمل من البطائق أجنحه وتجهز جيوش القاصد والاقلام أسلحه وتحمل من الاخبار ما تحمله الضمائر وتطوى الارضاذا نشرت الجناح للطائر وتزوى لها الارض حتى يرى ما سيبلغه ملك هذه الأمة وتقرب منها السماء حتى ترى ما لا يبلغه وهم ولا همه وتكون مراكب الاغراض والاجنحة قلوعا وبركب البحر بحرا يصفق فيه هبوب الرياح موجا مرفوعا وتعلق الحاجات على اعجازها ولا تعوق الارادات عن انجازها وقد أشار ان الوردي ف اشارة الحمامة الى ما يفيد مزية حمام الرسائل مستوفيا لكل خاصة فيه وعلامة حيث قال فبينما الباز سكران بما بان له من البان واذا حمامة قد وقفت امامه وقالت له كم تفتخر وأنت عظم نخر أنت من آلة اللعب والصيد وأنا من آلة الجدوال كيد انامع الطوق والخضاب من حملة الكتاب ومع حذري من شرك الشرك وخوفى من فيخ الافك حملت الامانة التي أبت الجبال عن حملها وامتثلت مرسوم ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها فاما أوصلت الحقوق أمنت العقوق وقوبلت بالبشائر والخلوق ومما اعجب العالمين اني مخضوب البنان ولي يمين أقول للملك دع الاهتمام لا تلعب بي فأنا الحمام فهما حدث على البعد من أخصامك فأنا آليك به قبل أن تقوم من مقامك كتمت عن الناس سري وأبهمت بين الغناء والنوح أمرى

رأوا خضابی وطوقی فاستنکفوا من بکائی مادعوا ان زبی مناسب للغندا، فقلت کفوا فعدری بادبغیر خفرا عقد ولائی فالخصب من فیض دمعی والطوق عقد ولائی

 المطاب المحام
 مراكر الحمام بالديار المصرية

وقدكان بالديار المصرية تدريج الحمام بالوجه القبلي بالرسائل فكان متصلا من القاهرة الى قوص وأسوان وعيدابومن القاهرة الي الاسكندرية ومن القاهرة الى دمياط ومن القاهرة الى السويس من طريق الحاج ومن القاهرة الي بلبيس متصلا بالشام وبالجلة فكانت مراكز الحمام في سائر البلاد الاسلامية حتى قيل ان الحمام ملائكة الملوك

وفي سنة احدى وسبعين وخمسمائة اعتنى الخليفة الناصر لدين الله محمام البطاقة اعتناء ذائداحتي صاريكتب بانساب الطير المحاضر أنهمن ولدالطير الفلاني وقيل انهبيع بألف دينار وقدجرت العادة في مصر ان الحمامة لا تحمل البطاقة الافي جناحهالامورمها حفظهامن المطرولقوة الجناح والواجب انهاذا بطقت الحمامةمن مصرلا تطاق الامن أمكنة معلومة فاذاسرحت الى الاسكندرية لاتشرح الامن منية عقبة بالجيزة والى الشرقية فمن مسجد التبين ظاهر القرافة والى دمياط والذي استقر عليه قواعد الملك أن طائر البطاقة لا يلهو عنه الملك ولا يغفل ولا يمهل لحظة واحدة فنفوته مهمات لا تستدرك اما من واصل واما من هارب واما من متجدد في الثغور ولا يقلع البطاقة من الحمام الا السلطان بيده من غير واسطة أحد فان كان يأكل لا يمهل حتى يفرغ أو نائما لايمهل حتى يستيقظ بل ينبه وينبغي ان يكتب البطاق البطاقة في ورق الطير المعروف بذلك وتؤرخ بالساعة واليوم لا بالسنة ومما قيل في حمامة البطاقة

د مطاب ، ما قبل في حمامة الطاقه من الادب نثرا ونظما

من الادب

خضر تفوت الريح في طيرانها تأتى بأخبار الغدو أعشية وكأنما الروح الامين بوحيــه تفث الهداية منه في ارواحها

لا بعد بين غدوها ورواحها کسیر شہر تحت ریشجناحها وهى أول بريد الشهارة ثم منها الي اشموم الرمان ثم منها الى دمياط فهذه المراكز الخاصة بالديار المصرية وكان ثم مراكز آخذة من قلعة الجبل المحروسة الى الفرات تبتدىء من سرياقوس و تجتمع ببريد دمياطو تفترق من السعيدية السالفة الذكر و تتشعب في البلاد الشامية الى جهات مختلفة

د مطل ، مطل ، حام الرسائل وان منشأه بالموصل ونقل نورالدس الشهيد له لترتبيه في ممالكه

وأما حمام الرسائل فان منشأه من بلاد الموصل وحافظ عليــه الخلفاء الفاطميون بمصر وبالغواحتي أفردوا لمراكزه ديوانا وجرائد بأنساب الحمام وأول من اعتنى به من الملوك ونقله من الموصل هو الشهيد نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله سنة خمس وستين وخمسمائة حيث بني الابراج على الطريق بين المسلمين والفرنج وجعل فيها من يحفظها وفوقهم الحمام الهوادي فاذا رأوا من المدو أحدا ارسلوا الطيور فأخذ الناس خبرهم وتجهزو لهم فلم يبلغ العدو منهم الغرض وكان هذا من ألطف الفكر وأكثره نفعا وهذأ معنى قول الحافظ عماد الدين بن كثير في تاريخه أتخذ السلطان نور الدين الشهيد الحمام الهوادي في سنة سبع وستين وخسمائة وذلك لامتداد مملكته واتساعها فأنها من حد النوبة الى همدان فلذلك اتخذ فى كل قلعة وحصن الحمام التي تحمل الرسائل الى الآفاق في أسرع مدة وأيسر عدة انتهى وتسمى حمام الرسائل حمام البطاقة أيضا ولعل تربية حمام البطاق في بلاد الموصل التي بها جبل الجودي مستنبطة من بعث نوح الغراب ثم الحمامة لاستعلام خبر الطوفان فقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال استقرت السفينة على الجودي فبعث نوح الغراب ليأنيه بالخبر فذهب فوقع على الجيف فأبطا عليه فبمث الحمامة فأنته بورق الزيتوز ولطخت رجليها بالطين فعرفي نوح أنالماء نضب أي نشف به الظفر والناب وجهز الى الاسكندرية ليتملكها فشنق على بابها ثم من فروة الشريف الى منفلوط وهي اجل خالص السلطان ثم منها الى اسيوط ثم منها الى طائح منها الى المراغة ثم منها الى بلسبوره ثم منها الى جرجا ثم منها الى المراغة ثم منها الى هو ويليها الكوم الاحر وهما من خالص السلطات وعندهما ينقطع الريف في البرالغربي ويكون الرمل المتصل بدندره ويسمى خانق دندره ثم من هو المذكورة الى قوص ثم من قوص يرك البريد الهجن الى السوان والى عيداب ثم الى النوبة او الى سواكن على ما يكون

واما جهة اسكندرية فالمراكز من القلمة اليها في طريقين فالوسطى تشق العامر الآهل وهي من مركز القلعة المحروسة الى قلبوب ثم منها الى منوف ثم منها الى محلة المرحوم مدينة الفربية ثم منها الى النحريرية ثم منها الى الاسكندرية والطريق الاخرى وهي الآخذة من طريق البر وتسمى طريق الحاجز وهي من مركز القلعة الى الجيزة ثم منها الى جزيرة القط ثم منها الى وردان ثم منها الى الطرانة ثم منها الى زاوية مبارك شمنها الى دمنهور ومدينة اعمال البحيرة ثم منها الى لوقين ثم منها الى الاسكندرية

واما طريق دمياط فن القلعة الى سرياةوس ثم منها الى بلبيس وهي آخر المراكز التي لخيل السلطان أي الخيل التي تشترى بمال السلطان ويقام لها السواس والعلوفات على طرف السلطان ثم مما يليها خيل البريدا القررة على عربان ذوى اقطاعات عليها خيول موظفة تحضر في هلال كل شهر في مراكز اصحاب النوبة بالمخيل فاذا انساخ الشهر جاء غيرهم ولهذا تسمى خيل الشهارة وعلى بريد الشهارة وال من قبل السلطان يستقبل في رأس كل شهر خبل أصحاب النوبة فيه ويدوغها بالداغ السلطاني ثم من بلبيس الى السعيدية خبل أصحاب النوبة فيه ويدوغها بالداغ السلطاني ثم من بلبيس الى السعيدية

وسقوط أقدامهم وتبعها على ذلك أوائل الدولة التركية المصرية فبطل في اثنائها البريد حتى صار الملك الى الظاهر بيبرس رحمه الله واجتمع له ملك مصر والشام وحلب الى نهر الفرات وأراد تجهيز دولة الى دمشق فعين لها نائبها ووزيرا وقاضيا وكاتبا للانشا وكان الصاحب شرف الدين محمد عبد الوهاب هو كاتب الانشاء فاما مثل بين يديه ليودعه اوصاه بوصايا كثيرة آكدها مواصلته بالاخبار لاسماما تتجدد من اخبار التتار والفرنج وقال له انقدرت أن لا تبيتني ليلة الاعلى خبر ولا تصبحني الاعلى خبر فافعل فعرض له عاكان عليه البريد في الزمان الاولوايام الخلفاء وحرضه عليه فحسن موقعه منه وامر بهورتب عليه جمال الدين عبدالله الدودارى البريدي المعروف بابن السديد فكان جمال الدين في ذلك الوقت جناح الاسلام الذي لا نقص وترتبت في ايام نظارته مراكز البريد في المالك الاسلامية ومنها في محروسة مصر ومركز قلمة الجبل الى نواحيها الخاصة بها وهي ثلاث جهات اولها الى جهة قوص ثم الى اسوان ثانيها من القلمة الىجهة الاسكندرية ثالثها الىجهة دمياط فالاولى من مركز القلعة الى الجيزة ثم منها الى زاوية حسين والى منية القائد ثم منها الى ونائم منها الى ببائم منها الى دهروط ثم منها الى اقلوصنا ثم منها الى منية ابن خصيب التي يقال ان الخصيب أيام ولايته عمرها لا نه وسماها باسمه ثم من منية بن خصيب الى الاشمو نين التي كانت احدى مدن الصعيد العظيمة وكان بها اذ ذاك مقر الولاية ثم منها الى ذروة الشريف نسبة الى الشريف حصن الدين بن أسلب فأنها كانت دار مقامه وبها دوره وقصوره وكان قد خرج ملك الصعيد وعجز منه ملوك مصر وأمن ايام المعز أيبك ومن بعده فلم يظفر به ثم خدعه الظاهر بيبرس ومناه الدوض بالاسكندرية فاما أناب اعلق

مطلب ا ترتيب راك البريدمن قله مصر الى ولايا ما كان عليه كان صلاحا لملكه فامر به فقرره يحي بن خالد ورتبه على ما كان عليه أيام بنى أمية وجعل البغال في المراكز وكان لا يجهز عليه الا الخليفة أوصاحب الخبر شم استمر على هذا في خلافة المائمون واتسع أمر البريد فيها حتى رتب لصاحب البريد اربعة آلاف من الهجن مع مؤنها وآلاتها ليستخبر بهاعن أمور المملكة فكان يعلم أمور العالم في يوم واحد

ولما دخل هذا الخليفة بلاد الروم نزل على نهر البردون وكان الزمان حارا فقعد على هذا النهر ودلى رجليه فيه وشرب من مائه فاستعذبه واستبرده واستطابه وقال لمن كان معه مستفهما ما أطيب مايشرب عليه هذا الماء فقال كل برأيه فقال هو أطيب مايشرب عليه هذا الماء رطب ازاد فقالوا له يعيش أمير المؤمنين حتى يأتي العراق ويأ كل من رطبها الازادى فما استنموا كلامهم حتى أقبلت بغال البريد تحمل أشياء منهارطب ازادفاتي للمأمون منها فأ كل وشرب من ذلك الماء فا كثر فعجب الحاضرون لسعادته حيث لم يقم من مقامه حتى بلغ امنيته مع ما كان يظن من تعذرها فلم يقم المأمون حتى حم همي حارة كانت فيها منيته

ولما جاءت دولة بنى بويه وعلم الخلفة وغلبوا عليها الخلفاء العباسيين قطعوا البريد ليخفوا على الخلفة ما يكون من أخبارهم وحركاتهم أحيان قصدهم بغداد وكان الخليفة يأخذهم على بغتة وجاءت الملوك السلاجقة على هذا وكان بين ملوك الاسلام اذ ذاك اختلاف ذات بينهم وتنازعهم فلم يكن بينهم الا الرسل على الخيل والابل كل أرض بحسبها فاما أتت الدولة الزنكية أقام السلطان نور الدين الشهيد للبرد النجابة وأعد لها النجب الجيدة ودام هذا في جميع أزمان الدولة وفي أيام بني أيوب رجهم الله الى آخر أيامهم

انماكانت منافع سلطانية كما سيدلم

ه مطلب » وجود البريد في عهدا لا كاسر: والتياصرة ومر بعدهم من ملوك

فقد كان البريد في عهد الاكاسرة والقياصرة موجودا وأعا أحواله مجهولة وأول من وضع البريد في الاسلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما حين استقرت له الحلافة ومات أمير المؤمنين على كرم الله وجهه وسلم اليه ابنه الحسن وخلا من المنازع فوضع البريد ليسرع اليه أخبار بلاده من جميع أطرافها فأمر باحضار رجال من دهافين الفرس وأهل أعمال الروم وعرفهم مايريد فوضعوا له البريد واتخذ لهابغالا باكفكان عليها سفرالبريدثم اتسع الامر في زمن عبد الملك بن مروان حين خلا وجهه من الخارجين عليه كعمر ابن سعيد الاشدق وعبدالله بن الزبيرومصعب بن الزبيروالمختار بن أبي عبيد. واستعمل البريد الوليدبن عبد الملك بعدأ يبه فكان يحمل عليه الفسفيساوهي الفصوص المذهبة من القسطنطينية الى دمشق حتى صفح بها حيطان المسجد الجامع ومكة والمدينة والقدس الشريف تمليزل البريد قائما والعمل عليه دائما حتى آن لبناء الدولة المروانية أن ينتقض ولحبلها أن ينتكب فانقطع مابين خراسان والعراق لانصراف الوجوه الى الدعوة القائمة للدولة العباسية ودامالاً مرعلي هذاحتي انقرضت أيام مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية وملك السفاح ثم المنصور ثم المهدي والبريد لايشتد لهسرجولاياجمله دابة ثمان المهدىأغرى النههرون الرشيد بلاد الروموأحب أزلا يزال على علم قريب من خبره فرتب ما بينه وبين معسكر ابنه بردا كانت تأتيه بأخباره وتريه متجددات أيامه فلما قفل الرشيدي قطع المهدي تلك البرد ودام الامرعلي هذا باقى مدته ومدة خلافة موسى الهادي بعده فلما كانت خلافة هرون الرشيد ذكر يوما حسن صنيع أبيه في البرد التي جملها بينهما فقال له يحيي بن خالد لو أمر أمير المؤمنين باجراءالبريدعلي بعص الأمم الى درجة الثروة وبضعفها تثراجع الاخري فعار الملكة موقوف على وصولها الى الدرجة الكمالية وذلك موقوف على أتساع الدائرة الصناعية وهو موقوف على تتميم الصناعات الموروثة سلفاعن خلف ونقل ما اخترع منها في المالك الى البلاد التي ليست فيها هذه الاختراعات موقوف على صرف الهمة اليها والسعى فالمدار في استكمال أسباب الثروة على السعى وحيث كانت التجارة من منابع الثروة العظيمة فلل شك ان صاحب الاشتغال بها الباذل همتـه وسعيه فيها ذهنـه مصروف اليها بالكلية ففكره عادة ملهى عن الافكار الباطلة الني يتسبب عنها هدم بنيان الامة بالفتن والشرور ومثى كانت التجارة متسعة في مملكة تنصرف الهمم الى النشبث بالارواح الحقيقية وتشتد الرغبات في الاسباب والمسببات المكونة لاتساع رؤس الاموال وفي تمكين القوة الصناعية بالقوى العلمية من كل مايسهل طرق المكاسب ويحولها الى درجات كالية مما يهتم به الآن بالنظر لتقديم المنافع العمومية اصالة وللمنافع السياسية تبعا

به الم ل بالنظر للقديم المنافع العمومية اصالة وللمنافع السياسية ببعا وقد اختلفت هذه الازمان الحديثة عما كان يجرى في الازمان القديمة من صرف المساعي والهمم في تسهيل وسائل الدولة بالاصالة مما يكون لمنافع الرعية حاصلا غير مقصود فقد دلت التواريخ على أن المخترعات الجديدة في الدول المتأخرة لم تخل عن مقابل لها من بعض الوجوه في الدول القديمة كالطرق الحديدة والتلغراف ونحوها في كان البريدو حمام الرسائل قامًا مقامها في مصالح الدولة وكذلك هجن الناج والمراكب المسفرة بالناج في البحر لشرائحا تة السلطنة المصرية وكذلك المناور لاستطلاع اخبار العدو والاحتراس منه والمحرقات الماروع والمراعي لقطع رجاء العدو المريد الاغارة على بلاد السلطنة فجميع هذه

« مطلب »
 ان صرف الحمة الي السنائع في بلدة من البلاد نيقطع عرق الفتن والشرور فيها

د مطلب ،
ان الاختراءات
الجديدة كان .لها
نظائر في الازمان
القديمة تقوم
مقامها من بعض

نظر فى الهيئة الاجتماعية وجد ان الارض في جميع الازمان على طبيعتها وانما اختلفت باختلاف الاطوار الحاصلة كاختراع السفن البخارية والطرق الحديدية واستعمال السلوك البرقية المسماة بالتلغراف فى المخابرات مما يخترعه الانسان بواسطة توسيع دائرة العلوم والفنون فيجعل الانسان ما لا يمكن تحويله بطبيعته فى طرز آخر وبالحامل في احوال الامم المختلفة والمالك الداخلة فى حوزة حكوماتها يعلم اختلاف الامزجة والطباع من وجهين

الاول ان أهائى المالك التي تحت المنطقة الحارة ليست مثل المالك التي تحت المنطقة المنجمدة كالبلاد التي باطراف القطب في اللوازم الضرورية فان أهل المنطقة القطبية المنجمدة تفتقر الى زيادة الملبس للتحفظ من تأثير البرد بخلاف أهل المنطقة الحارة فهي بعكسها مفتقرة الى ما يقيها من تأثير الحرارة والرطو بة وبخلاف أهل المنطقة ين المذكورتين أهالي المنطقة المعتدلة

الثاني ان طبيعة الاراضى والاقاليم ترشد الانسان الى وسائط متنوعة في الصناعة ونماء النبات والحيوان انما يكون بالنسبة لأهوية المملكة الوجودة هي فيها وبعض المالك مشهور بكثرة الطيور والمراعي النضرة والمعادن وبعضها ليس فيها شيء من أسباب الثروة الطبيعية بالكلية ومن المالك ما تسهل المخابرات فيه بكثرة الانهار ومنها ما تشق فيه لعدم ذلك فالانسان لا يكنه محوها وانما بالقوة الصناعية العامية يكنه تحويل الحال الى عالة أخرى وحصول هذه الحالة واختراعها وبلوغها درجة كاملة كالتلفراف مثلا انما يكون بصرف المساعي والهمم وكذا سائر الوسائل كالسفن البخارية والطرق الحديدية وسائر المخترعات النافعة فكلها من أعظم أركان القوة الحصلة وتزايدها موقوف على ترق الفنون والصنائع و بعظم هذه القوة يرتق

الايض الذي كان للحرث مثيرا وللدواليب مديرا وبالسبق الي سأئر المنافع شهيرا وعلى شدائد الزمان مساءدا وظهبرا لعمرك لقدكان بعمله ناهضا ولحماقات البقر رافضا أنى لنا بمثله وشراوه ولا شروي فانه من أعيان البقر وانفع أجناسه للبشر مضاف ذلك الي أخلاق لولا خوفي من تجدد الحزن عليه وتهييج الجزع وانصرافه اليه لعددتها ليعلم أدام الله عزه ان الحزين عليه غيرملوم وكيف يلام امرؤ فقد من ماله قطعة نجب في مثلها الزكاء ومن خدم معيشته بهيمة تعين على الصوم والصلاه وقد احتذيت ما مثله الوزيرمن شمل الاحتساب والصبر على المصاب فانا لله وانا اليه راج ون قول من علم أنه أملك لنفسه وماله وأهله وانه لا علك شيأ دونه اذكان جل ثناؤه وتقدست اسماؤه هو الملك الوهاب المرتجع ما ارتجع مما يعوض عليـه نفيس الثواب وقــد وجدت ابد الله الوزير للبقر خاصة فضيلة على سائر مهيمة الانعام تشهد بها العقول والافهام ثم ذكر جملة من فضائله لا يحتاج اليها هنا انتهي وأنما نقول أنه لا يتوجه على مثل هذا القاضي في مصيبته ملامة لائم فكيف والسعد في طالع البهائم ولهذا تقول العامة ان الدنيا على قرن ثور وقال الشاعر

والدهر كالدولاب له س يدور الا بالبقر وأما التعزية فلا بأس بها

فلعمري يحق لوكتبوها بسواد العيون فوق المجرة

قال بعضهم ومن موجبات الثروة الهمة والصنعة فان الهمم الموجبة لها في الملكة يقال لها القوة المحصلة وهي مختلفة في المالك فبعض المالك ما

« مطاب » تكون ثروته أزيد من الاخرى وذلك بنسبة تزايد القوة المحصلة لها و نقصها والفوة المحصلة للثروة عبارة عن شيئين سعى الانسان وموضوعه الارض فاذا

فكتب هذه الرقعة فاصابها من ألحق في مصابه هذا بقدر ما أظهر من كشاره اياه وأبان من اعظامه له وأسأل الله تعالى ان يخصـه من المعوضة بأفضل ماخص به البشر عن البقر وان نفرد هذه المهمة العجاء بأثرة من الثواب تضيفها الى المكافين من الالباب فأنها وان لم تكن منهم فقد استحقت أن لا تفرد عنهم بأن مس القاضي سبها وصار اليه منتسبها حـتى اذا أنجـز الله ما وعـد به من تمحيص سيآتهم وتضعيف حسناتهم والافضاء بهم الى الجنة التي رضيها لهم دارا وجعلها لجماعتهم قرارا واورد القاضي أيده الله تعالى موارد أهل النعيم مع أهل الصراط المستقيم جاء وثوره هذا مجنوب معه مسموح له به وكم ان الجنة لا يدخلها الخبث ولا يكون منأهلها الحدث والكنه عرق بجرى منأعراضهم كذلك يجعل الله ثور القاضي مركبا من العنبر الشحرى وماء الورد الجوري فيكون له ثورا وجونة عطر له طورا وليس ذلك عستبعد ولا مستنكر ولا مستصعب ولا متعذر اذاكانت قدرة الله بذلك محيطة ومواءيده لامثاله ضامنة بما أعده الله في الجنة لعباده الصادقين وأوليائه الصالحين من شهوات أنفسهم وملاذ أعينهم وليسما منحه من غامر فضله وفائض كرمه عانع له من صالح مساءيه ومحود شيمه وقلى متعلق بمعرفة خبره أدام الله عزه فيما ادرعه مرب شعار الصبر واحتفظ به من أيثار الأجر ورفع اليه من السكون لامر الله تعالى في الذي طوقه والشكر له فيما ازعجه وافلقه فليعرفني القاضي من ذلك ما أكون ضاربا معه بسهم المساعدة عليه وآخذا بقسط المشاركة فيه فأجاب القاضى ابو بكر بقوله وصل توقيع سيدنا الوزير أطال الله بقاءه وادام تاييده ونعاءه وأكمل رفعته وعلاه وحرس بهجته ومرقاه بالتعزية عن الثور

« مطلب » جواب التمزية

الا مطلب المصروت مراهل المصرعند المقاشي بالوباء وذكر نادرة تناجب ذلك في المعربة بثور ابيض

والتصبر عندحاول مثل هذه المصيبة الفظيعة لحزنوا جيعا في سنة نفق المواشي بالوباء ولا حـرن ابي بكر بن قريعة حيث نفق له أور أيض وجلس على المزاء عليه تراقعا وتحامقا حتى ان أبا اسحق الصابئي كتب اليه يعزبه على هذا المفقود عن لسان ابن لعبة في أيام وزارته فقال انتعزية على المفقود أنميا تكون بحسب محله من فاقده من غير أن تراعي قيمته ولا قدره ولا ذاتهولا عينه اذا كان الغرض منها تبريد الغلة واخماد اللوعة وتسكين الزفرة وتنفيس الكربة فرب ولد عاق وأخ ذي شقاق وذي رحم أصبح لهاقاطعاوقريب قوم قلدهم عارا و ناط بهم شنارا فلا لوم في ترك التمزية عنه وأحرى بها أن تكون تهنئة بالراحة منه ورب مال صامت غير ناطق قد كان بهمستظهرا وله مستشمر افالفجيعة به اذا فقد موضوعة موضعها والتعزية عنه واقعة منهموقعها وبلغني ان القاضي أصيب شوركان له فجلس للمزاء عنه شاكيا وأجهش عليه باكيا وللندم مواليا وحكيت عنه حكايات في انتأبين له واقامة الندبة عليه وتعديد ما كان فيه مرن فضائل البقر التي تفرقت في غيره واجتمعت فيه وحده فصاركما قال أبو نواس في مثله من الناس

ونيس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد لانه يكرب الارض معمورة ويثيرها مزروعة ويدور في الدواليب ساقيا وفي الارجاء طاحنا ويحمل الغلات مستقلا والاثقال مستخفافلا يؤده عظيم ولا يعجزه جسيم ولا يجرى في الحائط مع شقيقه ولا في الطريق مع رفيقه الاكان جلدا لا يسبق ومبرزا لا يلحق وفائتا لا ينال شأوه وغايته ولا يلغ مداه ونهايته ويشهد الله ان ما ساءه ساءني وما آلمه آلمني ولم يجزعندي في حق المودة استصغار خطب جل عنده فأرمضه وأرقه وامرضه وأفلقه

## الفصل الرابع

(في اسعاد الحاكم للبلاد والعباد)

ليس من ملوك مصرمن تفتخر به الاهالى مثل افتخار هم بالحديو الاكرم حيث انه تأسس في أيامه قواعد عدلية لا تحصى ومآثر منافعها جلية لا تستقصي ولو لم يكن له من الما ثر الاكونه حمل الاهالي على أن يستنيبوا عنهم نوابا ذوى فكرة ألمعية ليتذاكروا فيشأن مصالحهم المرعية لكفاه ذلك شرفا ومجداً وعزا وسعدا حيث صار مستوايا على أمة حرة الرأى باستشارتها في حقائق النراتيب والتنظيمات التي يراد تجديدها لاجلهم كما أن له الفخارفي أنه لا يضيع حقوقهم حيث جمله الله أمينا عليها فيهذه الوسيلة القوية يتمكن من أداء ما وجب عليه في حق الرعايا مع كونه يتمدح بالحكم على رعايا أحرار يتمتعون بحقوقهم ويحظون عزاياهم وبهذا أيضا يكون على تفين من التسلطن المعنوي على النفوس والأرواح وان يدرك بمساعدتهم اياه في اسعاده لوطنهم تمام النجاح حيث القلوب جبلت على حب من أحسن اليها فقل أن تخلع الرعايا خلمة محبتها القلبية ومودتها الاخلاصية على حاكمها مجانا فالعاقل من لا يحب أو يبغض الا بسبب من الاسباب وقد تقدم غيير مرة ان غني مصر ورأس مالها الحقيق انما هو متكون بالاصالة من زراعتها وبالتبعية من تجارتها فى محصولات الزراعة مع ما يتبع الزراعة من تنمية المواشى وتكشيرها لاسيما ما يمين على الحرث وتنمية النبات كالبقر الذي هو لخاصة مصر قديما وحديثا أنفع بهيمة الانعام وأجل غنيمة الانعام بدليل ان البلاد تذوق مرارة المضرة في السنة التي يذوق فيها هذا النوع كأس الحمام ولولا الهام أهلها التبصر

د مطاب ، تاسیسشوری النواب ملك الملوك إذا وهب لا تساً لن عن السبب الله يعطي من يشا عنقف على عدد الأدب

د مطلب » عثن المال والمقل السعد للاسكندر (

يحكى أن اسكندر الاكبر تشكلت له ثلاث معادن في جلباب الجمال وثياب المهابة والاجلال فأول شكل دخل عليه في حلل الحسن والبها والشمائل التي يزهو بها فأخذ بقلبه ولبه فاحله منه بقربه ثم سأله من أنت فقال أنا المال فقال الاسكندر لولا الك ميال ثم دخل عليه الشكل الثاني يرفل في حال الوقار والمعاني فأدناه منه ثم سأله من أنت فقال أنا العقل فقال لولا انك في بعض الاحوال عقال ثم دخل عليه الشكل الثالث تزفه الغانيات بالمثالث وقد أشرقت بجماله وجوه المطالب وانجلت بإقباله ظلم الغياهب فقام له على قدميه وقبل ما بين عينيه ثم قال من الزائر أيها البهي الزاهر فقال أنا السعد فقال أشهد أنك عناية الحق وميزان اختبار الخلق فالويل لمن جهل حقوق اقبالك عليه ويا سعادة من وفي حق الخلافة اذا سامت اليه ثم عاهده على أن يكون من أعوانه وعلى وفق ما يقتضيه حكم ميزانه والحمد لله الذي جعل نعمة مصر في المزيد ليزداد الشكر والمحبة لوليها الذي أجريت النعمة على يديه اذ هو السبب الاصلى الحامل على ذلك والدال عليه والمائل بالطبع اليه وستأتي الاشارة الى ما يجدد من المحاسن الحالية في الفصل الرابع من هذا الباب

كفر التجار بسن الفيل والصموغ وريش النمام وغيرها واغا اهل أقاليم تنبكتووهي بلاد التكر ورلا يحضر ون الالقضاء الحجوكذلك الفلاتة السودانية يمرون بمصر لسفر الحجاز وما ذاك الالبعد المسافة لا لقلة أمن الطريق أو وجود مخافة فالتجارات في داخل افريقية الحقيقية تيسر بعد تخطيط المسالك الطرقية وهي لا تيسر الابحركة عبية من الحكومة المصرية واستكشافات جليلة عصرية وانتجاعات من قبائل اسلامية متمدنة و توقيفات لاهالي تلك البلاد على وسائل المتدن المستحسنة وان شئت فقل ان حسن تمامها انما يكون بنوع من الفتوحات التمدن المستحسنة وان شئت فقل ان حسن تمامها انما يكون بنوع من الفتوحات والتشبث بعماريتها وادخال ما يلزم لهامن الاصلاحات حتى يصير جنوب افريقية كالأقاليم الجنوبية بقسم امريقة فان كان من السابق في علم الله تعالى أن يكون لمصر فيه قوة التتجيز (فا ذلك على الله بعزيز)

فكم من صغيراً سعفته عنياية من الله فاحتاجت اليه الاكابر وكم خامل جاءت اليه اشرارة من الله فانحازت اليه الاشائر فن هذا نجدأن ماحوظات الفصل الثاني التي سبقت اليها الاشارة قد اجريت بتداول الايام (وما الدهر الاتارة بعد تارة)

فكاه اخطر بالبال أمر خطير من الاعمال الصالحة يحتاج الى حسن التدبير كان الوطن معاناعليه من المولى القدير فالمقاصد الخيرية ميسرة الوسائل قريبة المشارع عذبة المناهل وحق على الاهير الطالب للمعالى أن يتغالى فى المطلوب ويتمالى فى مدارج العلى باجمل اسلوب ويبرز فى مظهر البلاغة نظام بيت ملكه المشيد حتى يظهر فى نظم سلوك الملوك بيت القصيد ومن أحسن من ولاة الاهور سلوك أقوم سنن تأيد بحسن نيته فى ميدان الانتصار على مشروعه الحسن ان نصركم الله فلا غالب لكم

نقله بل الانسان ينتقل اليه والقسم الناني القباب والخيام والفساطيط واليما الاشارة بقوله وجعل لكرمن جلود الانعام بوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم وهذا القسم من البيوت يمكن نقله وتحويله والمراد بها الانطاع يعني السط المتخذة من الجلد وما يعم البيوت منه مماتستعمله العرب وغيرهم من أهل البوادي والمعنى مخف عليكم حملها في أسفاركم وفي افا تكم أي لا يثقل عليكم في الحالين وقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارهاواشعارهاقال المفسرون الاصواف للضأن والاوبار للابل والاشعار للمعز وقوله تمالىأثاثا الاثاثأ بواع متاع البيت من الفرش والاكسية وقديعم النياب والكسوة وقوله تعالى ومناعا الىحين أي ما تتمتعون به الى يوم القيامة واستقرب بعض المفسريين أن المراد بالاثاث ما يكتسي به المرء ويستعمله في الغطاء والوطاء وبالمتاع ما يفرش في المنازل ويزين به وقد ذكرالله تمالى الاصواف ومابعدها في معرض النعم العظيمة التي بجب شكرها فيجب الاعتناء بتكثيرها على اختلافها في جميع أطراف واكناف المالك المصرية بعناية الحكومة الخديوبة وهم عمد اهل الاراضي الزراعية لتعميم المنافع الاعلية فان مصر المتشبثة الآن بأريكون لهما في الصنائم والفنون قدم رسوخ لاينني ان يأس من تجديد مصانع الجوخ فكمن أشياء لا تخطر انشاؤها بالبال ويظن أنتحصبلها من قبيل المحال وعند افتضاء الاوقات وتعاق الا مال يتم الحصول عليها بأسهل طريق وأثم منوال وأما تنبيه صاحب الملحوظات على وفودقو افل داخل افريقية الى الديار المصرية واستعاضتها بضائعها بمشغولات مصر وأوربا وخلاصة صنائعها فهو في محله وقدجرى مفهولهذه المحوظ على أصول مصونة محفوظ فتعار دارفور وبرنو ونحوهما تحضرفي ميمادها ونأني بسائر بضائمها على حسب معتادها ومن جهة سناروالبحر الإبيض

ه مطلب ه ورود توانق افریقیة الی مصرللنجارة مطلب ه
 ابقاء الصوف
 بلا جزعدة
 سنوات وان
 النجربة افاذت
 حسة مدم جزر
 كل سنة

من اللاحقة واز الاصواف اذا بقيت على الصأن عدة سنوات لا يمو صوفها من اللاحقة واز الاصواف اذا بقيت على الصأن عدة سنوات لا يمو صوفها عاء يكون كفؤا لجزها عدة مرات فجرب ذلك بالامتحان عدة من أعضاء الجمعية الزراعية الفرنساوية بأن أبقوا قطيعا من الغنم ثلاث سنوات بدون جز لنظهر النتيجة فلم يجدوا تنافصا في الكم والكيف بل رأوا ان أصوافها قد اكتسبب طولا متساويا ودقة متساويه ووجدوها ناعمة المامس كما لو كانوا جزوها على مرار عددة وظهر من هذه التجربة تجديد فرع للصناعة وهو تطويل الصوف بعدم جزه و تفويت أوانه مدة ليدخل في مصانع أخرى تحتاج اليه ومن هذا اخترعواصنفا من الجوخ الشهير المسمى بالكرمير فاكثروا من اصطناعه وتحسينه وقدموه في أحد المعارض العمومية بفرانسا فاستحسن الجميع جودة صناعته لعلومر تبته وحسن أصوافه بحيث صاريضاهي بالكلية مشغولات الكرمير الانكليزية

طلب ،
 الجوخ الفر نداوي
 المسمي بالكزمير

وقد تبين أيضا بالملاحظة ان الغنم التي لم تجزمدة طوبلة و تبقي هذه المدة بقصد طول أصوافها لا يؤثر فيها تأثيرا ظاهرا ثقل الصوف على أبدانها وهذا كلاف ما تعتقده العامة وقد أطانا الكلام في الاصواف وحسبك فيها الآية الشريفة وهي قوله تعالى والله وعمل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعكم ويوم اقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا الى حين ومن العلوم ان البيوت التي يسكن الانسان فيها على قسمين أحدها البيوت المتخذة من الخشب والطين والآلات التي جا عكن تسقيف البيوت واليها الاشارة بقوله تعالى والله جعل لكم من بوتهم سكنا وهو مايسكن اليه الانسان أو يسكن فيه وهذا القسم من البيوت لا يمكن وهو مايسكن اليه الانسان أو يسكن فيه وهذا القسم من البيوت لا يمكن

فائتهي الامر بجاحها في تجهيز الاصواف حيث شرعت ان تدخل في بلادها الدواليب والآلات اللازمة لحاج الصوف وغزله فشوقت من يستجلب من الاهالي هذه الدواليب لتنظيف الصوف وغرله فكثر في فرانسا أرباب الصناعات والبراعات ممن يحسن عمل هذه الدواليب

فبهذه الوسيلة تقدمت الصنائع الآلية في بلادهم وكثرت المكافآت من جمعية التشويقات الاهلية حيث ان هذه الجمعية الاهلية خصصت ثلاثة آلاف فرنك لكل من يخترع دولابا لغزل الصوف فاخترع بعضهم دولابا لذلك وأخذ المكافأة وكثر الاختراع للدواليب التنظيفية بهذا التشويق فوجود اغنام المارينوس وحدها في البلاد لا يكفي ولا يتم الانتفاع بأصوافها الا بالدواليب الذكورة فان صوف المارينوس كان موجودا في فرانسا من عدة أجيال وكان يساوى في النعومة والجودة مارينوس اسبانيا ولم يتم الانتفاع به الا باختراع الدواليب

ومن المجرب عند الفرنساوية ان غنم المارينوس كلما طالت مدتها في البلاد وتربت أغنامها وتطبعت بالتوليد لا يزال يأخـذ صوفها في النعومة وينجح النجاح النام في مصانع الجوخ العالوللدار على حسن تعهده بالتنظيف والتصفية فان ذلك يزيد في قيمته ولم يكن بفرانسا من حيضان تنظيف الصوف الاحوض واحد فالآن كثرت حيضان التنظيف حول باريس فلمل يوما من الايام تدرك الديار المصرية مناها في اغتنام فرصة الافتناء والاعتناء بعصيل مزايا هذه الاغنام ثم ان مزية أصواف هذه الاغنام المارينوسية اليست منحصرة في النعومة والامتداد بل من جملة جودتها طول قرون أصوافها فكها طاات كثرت فيها الرغبات وكان الناس يعتقدون ان الاغنام الماغنام

الأمطك المحلود المداد وارد المداد المداد المديد من المديد المديد من المديد الم

فى ابتداء أورها يتحصل فى خزينة مملكتها من مغنم الاصواف الجيدة ماينيف عن ثلاثين مليونا من الريالات ثم ان ملك الانكايز المسمى ادوارد الرابع جلب من بلاد اسباليا باذن ملكها ثلاثة آلاف رأس من الغنم البيضاء الى مملكة الانكايز فن هذا الوقت الفتح منبع جديد للثروة والغنى والسعادة المالية لخزينة المملكة والنجارات الملية

و مطلب ، و ورود نوع غم الهند الى بلاد الامكابر لتحسين الصناء باصوافها وما نتج عن ذلك من البراعة

وفي القرن السابق الهجري ورد من بلاد الهند الشرقي الى بلاد النامنك صنف من الغنم من دكور واناث عالى القامة مستطيل البدن غزير الصوف فاجتهد أها الفامنك بتريه وتمويده على مزاج اقليمهم فنجح فيها كل النجاح حتى آن أناتى هذه الاغنام كانت تلد في السنة الواحدة أربع أغنام وصوف الرأس الواحد يزن من عشرة أرطال الى ستة عشر رطلا فمثل هذه الاغنام تنجح ولو فى البــلاد الباردة مثل مملكة أسوج فانها اعتنت بتربيــة أغنام المارينوس أمثالها وغلبت على الموانع القطرية كبرودة الاقاليم بحيث ان هذه المدكة كانت تجلب قبل ذلك أصوافها من اسبانيا والفامنك والآن استغنب عن ذلك فما ظلك بالخديوية الجليلة المصرية الني أقاليمها معتدلة ملائمة لتربية الاغنام في الفيوم وغير الفيوم فان النجاح فيها محقق لا محالة فمن جد. وجد فان مملكة فرانسا كارن أهاليها فى الازمان انقريبة يشترون غزل الاصواف بالاموال الجسيمة جداً فكأنهم كانوا يدفعون للبلاد الاجنبية فى الثمن هذه المبالغ الثقيلة كالجزية والخراج فاما تقدمت حركة الصاعة من منذ نحو السبعين سنة استشعرت بما يلحقها من العار في ذلك لا سيما وأنها بهذه الحالة لا تستطيع مصانعها أن تساوي مصانع غيرها من الانكايز والعلمنك ونحوهم فتعلقت آمالها أزتجتهد في تقديم صناعتها لتفوق على غيرها

« مطلب » شراء مملكة فرانسا في الازمان السابق الاصواف المنزولة بإنمان خالية قبل محديه دوالب الحلج والغزل الغفير والحموع التكاثرة سالحادثة والذاكرة غيرالسا برات المتعلقة بخصوص الزراعة وأنها ام النعم و زية الايم وجميع أهل الزراعة من مبادي أمر هم يعتنون بتربية الواشى لاسيما الغنم وبطرائق تحسين حالهاو نناجها وكانت الغنم في الازمان السانفة أصل ثروة مكال المعمورة حتى ان لرومانيين كانويمدونهار عامن الفلاحة لكونها ألزم الاشياء لطريق التعيش وكانوا سخدون المعاملة من جلود الغيم يطبعونها بطابع السكة وقدمكثت الغنم البيض مدة نحوسته ئةسنة في بلاد الروما بين يحسنون تريينها وتنميتها ولايهملوز فيهاحتي أنهم رتبوا مأمور بن للتفتيش عليها فكأوا لا يعدونها للذيح ل أصوافها البيضاء معدة للصناعة ومن أهمل في تربية لماشية على العموم و نمية الغنم على الخصوص عافره بدفع الغارم الجسيمة ومن أحسن ترية ذلك وتنميه كافأوه بالجوائر السنيمة وشوقره بالتحف البهية والانعامات لا سيما من جلب من الخارِج من ذوات الاصواف الجيدة اليّ موطنه حيوانات للتوليد وكان الرومايون ينسحون من هذه الاصواف جميع الملابس المختلفة والامتعة المتنوعة كالجارى الآن عند المتأخرين من الامم فكانوا يحثون مع غاية الاعتناء عن الاصواف النفيسة الجامعة بين الطول والنمومة واللين كالصوف الانجورى وكصوف نايلي وأثينا وملطيه وسبواس وكلها أصواف ممدوحة ولم يكن فيذلك الوقت تتخدمن الاصواف اليونانية في التجارة الا أصواف خشنة لا تصلح للمصانع الا بالتنظيف ما عدا أصواف أينا فان أصواف أغنامها تضاهي أصواف أغنام اسبايا المساة بالمارينوس مع النعومة التي تجددت في الازمان الاخيرة فهذه الاغنام الاندلسية انتقلت فيما بعد الى بلاد الانكايز والفامنك فأتقنت هذه الدول تربية هذا الصنف وزادت كمية محصوله بتربيته حثى ان ولاية اسبانيا كانت

« مطل »
 الاعداء بتربية
 المواشى لاسما
 تربيه الغنم

مطلب ،
 الاعتباء بتربية
 الغنم البيض
 عند ارو-انبين
 دالنهى عن ذكما

مرغوب حتى أنه يعتبرمن أول عمر الدنياومن تاريخ الخليقة كأنه يخذ للصناعة والنسج فلا شك أنه معلوم الصنعة فى الازمان الاولية فهو قرين الفلاحة التي هي معلومة قبل الطوفان ولم تعطلها حادثة الطوفان ولا أبطلتها فقددلت التوراة على أن نوحا عليه السلام لــا مجا من الطوءان بسفينته اشتغل بحراثة الارض وعلم أولاده الناجين معه ماكان يعرفه في أصول الزراعة وقدذكر قدماء المؤرخين أن العراقبين والكنعانيين والمصريين اشتغلوا بالفلاحة من الازمان الفديمة والأعصر الخالية حتى ان المصريين كانوا يعتقدون أن أول مخترع للزراعة أسلافهم وزعم أهل الصين ان لهم الاسبقية في ذلك قبل غيرهم وأن أول رؤساء ملهم هو الذي اخترع علم الفلاحة والمحقق بالأخذ من التواريخ الصحيحة الجامعة بين الاقوال المختلفة ان قدماء الامم لاضطرار عم ألى القوت والمؤنة كل منهم اخترع علم الفلاحة وبرع فيه ومن أقاليمهم التي لها الاسبقية في مزية الاختراع انتقلت الزراعة الى غيرهم بالتدريج والجميع الامم أجمعواعلى إذ الزراعة أمرمهم وأدركوا انه علم نفيس ولا يقتدر على ابتداعه منحيث كونه علما الاأرباب المقول الذكية فنسبوا اختراع علم الفلاحة لاكابر عقلائهم وفى كتباليو نازمايفيدأنهم تعلموا الزراعةمن مصروقال الرومانيون انهذاالعلم وصل الى بلادهم يعني الى ايطاليامن اليو نانومن مصر نعم المحقق أن أهل الصين يعتنون بزراعة الارضو يجتهدون في تكميل علم الفلاحة وممايدل على ذلك ان لهم عيدامشهورافى كلسنة بمدينة تونكين وهويوم مشهو ديحضر محفله ملك الصين بموكب عظيم مع أعيان دولته فيأخذاللك المحراث ويحرث قطعة من الارض بنفسه وينتهى هذا الموسم بوليمة عظيمة على طرف الملك وهذا اليوممعدو دعنداهل الصين من ايام الواسم والأفراح الاهلية وفي محفل هذا اليوم لا يدور على ألسنة الجم

« مطلب » با تشریف ملك با الصین الزراعة با حرثه بنفسه قدرا من الارض فی یوم مشهود هوالرمح حاصل بذلك فعلى فرض غرس شجرة البن بمصر وفلاحها تمكون عديمة النكهة كالدخان البلدى بالنسبة للجبلى والصورى وكا ذباك البلدي بالنسبة للعجمى والحجازى وعلى كل حال فليست الحاجة ماسة لغرس شجر البن في مصر بل ربما عد من الامور النافلة لان ما ينبغى تجديده هنا من المحسنات ان لم يكن عظيم الجودة أو تدعو اليه الحاجة فالنشبث به ليس تحته عظيم طائل وأما ماذكره صاحب للحوظات من تربية أغنام المارينوس في الفيوم فرأيه فيه أدق من رأيه في غرس شجرة القهوة فترية للهارينوس محض منفعة لا محض شهوة اذ القهوة محض كيف ولهذا الكر على متعاطيها بعضهم وهو الحطيب غير القزويني والشربيني ورد عليه بعضهم بقوله

قهوة الـبن حـرمت فاحتسوا قهوة الذبيب ثم طيبوا وعـربدوا واصفعوا لى قفا الخطيب (وقال آخر)

قهوة البن حرمت فاشربوا قهوة العنب ثم قوموا وعربدوا واصفعوا منهو السبب وقال بعضهم في مدحها

بنت الدنان وشنف لى الفناجينا نادته عشاقه يا الف ناجينا دعت الى نحو ما فيه الفناجينا راموالنجاة وجدت الالف ناجينا

قم واسقني قموة بنية فضحت من كف ظبي رشيق القدذي حور تدعو الى نحو ما فيه البقاء ولو لوأن ألف امرىء طافوا بساحتها

ثم ان اغنام المارينوس المقصودة بالتربية هي الاغنام الاندلسية ذوات الصوف الناعم والصوف من حيث هو في جميع بلاد الدنيا قديما وحديثا

ه مطلب ه الحاد الموساعة المادحة المادحة المادحة المادحة المادحة من اخترعها من الامم

معتنى به من ابام المرحوم محمد على كال الاعتناء وأعظم من اعتنى مغرسه والاكثار منه واستخراج أنواع العسل والسكر مما يكفي القطر المصري هو المرحوم اراهم باشا فانه عمم زراعته في شفالكه الني بغير الصيعدو بالصعيد عدرية النية أو غيرها حتى نافست مصانعه السكرية مصانع الافرنج وهو أول من جدد الوابورات لمق ذلك وصناعته وجلب القصب الجمايكي حتى انحطت عصر أعان السكر وقد كان الأور اويون يتفالون في أعانه كل المالاة وتبعه في ذلك كشير من دوائر الذوات وأوسيات الاهالي حتى كاد لا مخلو منه قديم من الاقسام المصرية لكثرة أرباحه ثم لما آلت الدوائر الابراهيمية أي أغلبها انجله الخديو الإعظم السعت مصانعها وكثرت وابوراتهاوعظم محصولها حتى كادت تجارة أوروبا في السكر أن تكون كاسدة في القطر المصري خصوصا وسكر مصر لايفوقه في الجودة والحلاوة غيره واماما أشار اليه من غرس شجرالبن في الصميد وانه عكن أن يخصص لغرسه مقدار جسيم من الاراضي فالظاهر أن الحكومة لم تمتن بذلك لا به سبق تجربته وا به لا يبلغ في الجودة درجة البن اليمني بل يكون دونه بكثيرونها له الحال آنه يصير كالبن الخارج من جزيرة فرنسا وغيرها المسمى بالبن الاهرنجي وهو قليل الرواج بالديار المصرية وغيرها من البلاد حتى أنه على كـُـرته في بلاد السودان المصرية ورخص ثمنه لا يعتني أحد تجلبه لى لديار المصرية لان شرب القهوة بديار مصر وغيرها بالبلاد الاسلامية أنما هو من قبيل السكيف والتلذذ بالنكهة كشرب الدخان وقل من يستحمل القهوة ممزوجة باللبن وحده أومع البيض للاكل مالخبز كما يستعمله أهل أوروبا بكثرة فقمون أى بن كارعلى أن أكثر تجار مصر يبح ون في البن ليمني ولهم فيه عملاء وشركا. فهو من أهم التجارات اليمنية فالمقسود الاعظم الذي

ازراعة القطن حيث السعت دائرة مزارعه بعناية الحكومة كما هو ظاهر للعيان وغني عن الدليل والبرهان هذا ما أبداه موسيو فونس غوطيه المومى اليه في هذا الفصل بصريح قوله

ومن المعلوم ان ملحوظه في محله وانما فيما سلف كان قدشرع في تربية دود القرّ جنتمكان المرحوم محمد على وحصل من ذلك النفع الجلي ولا زالت الى الآن تربية دود القز في حبز الموجودات وأنما هي مقصورة على بعض جهات في المدريات فاذا حصل التعميم كان بالنسبة لتقدم صنائع الوطن معدودا من النفع العمم وأما ما أشار اليـه صاحب الملحوظات المذكورة من تحسين زراعة الارز فلا يجهل انسان أن زراعة الارز في الاقاليم البحرية ملتفت إليها كل الالتفات ولها خصائص ومزايا بمعافاة زراعها من كثير من العمليات وأنه قد تجدد في أكثر دوائرها للتنظيف والتبييض كثير من الوابورات وقد صح بالاجماع والآنفاق على أن أرز مصر أجود من غيره على الاطلاق فأرز عين البنت أجود منارز أمريقة وأرز ايطاليا الخارج من من أرض البنادقة وهذا الرأي لا ينافى ما قضى به قضاة المعرض الباريسي من الحكم بالاولوية والامتيازية لصنف أرز ايطاليا لان مطمح نظرهم فيه انما كان للون فانه أشد أنواع الارز بياضا فهو بهذا المعنى يعجب الناظر أكثر من أرز مضر

واما أرز أرض مصر فهو وان كان دون ما ذكر في اللون الا انه شتان ما بينهما في الطعم فلا يفوقه في طعمه صنف من أصناف أرز الدنيا لا سما نموه بالنضج نموا وافرا فهو أخص أوصافه وأما ما أشار اليه المؤلف المذكور من غرس قصب السكر في مديرية المنية لصلاحيتها له فهذا أمر

ا « مطلب » تحسين زراءة الارز بالاقاليم المصرية

> « مطلب ، غرس قصب السكر في مديريةالمنية

والتمود على الحروأ بناء مصر متوفر فيهم ذلك كله بحلاف أوروبافوجب أن تكون مصر مثرية في الواد الحريرية الاولية غرسا وتربية وأن لا تجلب حريرها من الخارج وأن تشتغل المشغولات الحريرية الدقيقة والغليظة بنفسها في مصانعها وأن تتخلص من ربقة شراء الحرير من البلاد الاجنبية بالاثمان الغالية فأنها الى الآن تصرف الاموال الجسيمة على الاستحصال على الحرير فيجب عليها ان توسع دائرة محصولاتها وتجارتها فاذا وصلت الى افصى درجات جهدها في تربية دود القر اتسعت دائرتها فيغزله وفتله سريعا وفي صناعة نسج الحرير ومشغولاته فتأخذ من حرير بلادها مقدار ما يكفى طاجتها وما زاد على الحاجة من الخام والمشغول تنفذه الى البلاد الاجنبية ليباع فيها بالملايين من الاموال وهذا خير من أن تبقى على حالتها الاصلية فاقدة لهذه المزية مقتصرة على اشتراء الحرير المصنوع أو غيره من البلاد الاجنبية

فن أمعن النظر وأنعم الفكر في تربية دود القز بالديار المصرية ظهر له بالحساب الصحيح مقادير الارباح الجسيمة التي تكتسبها مصر من هذا الصنف فان صناعة الحرير لم تزل الى الآن في ديار مصر قليلة التقدم بالنسبة لغيرها من المالك فبالطريقة السابقة تتقدم تقدما عظيما يحيث تعمسائر الجهات المصرية و عدباطرافها و اكنافها لان العمدة في مشغو لات الحرير وأقشته على صبغته ولونه

ومياه النيل المبارك تساعد كل المساعدة على حسن إلصبغة واللون مما به تتزين المشغولات الداخل فيها الحرير كالمناديل والمحارم والملابس فجميع مشغولات الحرير تبلغ الدرجة العالية في عدة من السنين بشرط أن محصل التشويق من الحكومة المصرية للحرير كالتشويق الحاصل الآن

« مطلب » آمساعدة مياه النيل على حسن النيل على حسن التله في الصباغة

الحرير من جوزته فتحتاج الى كثرة المصاريف للاحتراس والتدارك وكذلك فصل تربية الدودغيرمو افق في تلك البلاد فأن الدود يضعف بواسطة دى الربيع ويضر بالاوراق الشابة المتجددة في أواذ توليدها للحرير وفقسها له فيهذا تكون التربية بطيئة فيقاسي الدود مدة مايقاسي من التعب ثم يتغير الربيع بالصيف فينضج الدود بغتة وفجأة فتنشف الاوراق وتحترق فتخيبالتربيةولايحصل المقصود منها بل يعتري الدود أسباب الامراض فلا تصادف التربية محلا فى الغالب ببلاد أوروبا وأما فى بلاد الهند والصين ويابونيا فلا يمنع الحر من تربية دود القزبل لهفيها منفعة فاذا احتاج الحال الى ترطيبه وتعديله فان ذلك محصل برش المعامل بحسن التدبير وأمازمن البردوالصقيع الذي يقع فى اوربافى فصول البردولوفي الربيع والخريف فلاعكن مداواة نرول الصقيع فيها من اسباب مرض الدود فليس له علاج أبدا على أوراق الشجر النقرة المتجددة فيكون الصقيع فمن هذا يفهم أن مصر صالحة جدا لثربية دود القز ولا يساويهـا في الصلاحية لذلك غيرها من البلدان فها محصل الغني والثروة زراعة وشغلافان زراعة التوت متى نتجت ونتجت التربية والاستحواذ على جوز الحرىر ترتب على ذلك نتاج المصانع والمشغولات الحريرية اذ ليس قى افليم مصر مانع يمنع من ذلك كله لاعتدال اقليمها ووجود الحرارة الملائمة للتربية بها واستواء الحرارة في فصل الربيع الذي هو عبارة عن برمهات وبرموده وبشنسفهذه الشهور الثلاثة تكفي لتربية دود القز فهي صالحة له من جهة مزاج القطسر وموافقة أيضا لدود القز من جهة أخرى وهي مواظبة أهلها على أشــغال الزراعةوالفلاحة وعلى أشغال التربية والجني والحصد فان لين أعضاء الاولاد والبنات يوافق شغل الحرير اذ شغل الحرير محتاج الى شيئين وهماخفة الايدى

الزراعات الاخرى فان غرس اشجار التوت يكون علاوة على غيره مرف الزراعات حيث يغرس على حافات الترع والخلجان العديدة وعلى الطرق الكبيرة والصغيرة العمومية والخصوصية وعلى حدود الشفالك والاواسى والاراضى المملوكة والاتربة وعلى الجسور وأسوار المدن والقرى والكفور لتكون أشجارهم مظلة حول القرى والغيطان والكروم والبساتين وهي أعظم ما يكون في الوقاية من حر الشمس

فاذا تم غرس هذا الصنف على هذا الوجه فانه يكون فيآن واحد ابتداء مفروسات سريعة الانبات بديعة المحصولولا يخفى أنمدير بةالبحيرة واسعة الاراضي المسطوحة فاذا غرست شطوط ترعها باشجار التوتكان لها منظر الظرافة والثروة وتعد من المنتزهات الخلائية يستظل الفلاح تحتمها وقت الاستراحة ويستريح المسافر عندها وارباب السياحة وتحجب الرياح الشديدة الهبوب وتلطفها وتمنع شدة مضرتها وحدة أذاها لاسيما في ايام القيظ وحرارة الخسين وتنفع أيضا هندمة الطرق المدبرة لتحسين حصيد جوز الحرير فانه ينمو فيها الغرس فتكون تربية الدودتربية متوالية وأجود من تربيته في اوروبا اذ ثمر دود القز يخرج أربع مرات في السنة كما يحصد في بلاد الصين والهند ويابونيا وفي مملكة برمان وكما أن مصر صالحة لدود القز استخراجا بزراعة التوت فهي صالحة لحلجمه وتظنيفه وغزله وصناعته أكثر من غيرها فينجح فيهاكل النجاح اذ يتحصل منه أصناف جيدة متنظمة بهيجة النعومة واللون والقوة والتمدد واللين مستكملة لجميع ماتستدعيه جودة هذا الصنف بخلاف الحرير في اوروبا فلا يعطى الا محصولا واحدا فان شهور فصل الشتاء طويلة الليالي كثيرة الرطوبة ، وجبة لاستخراج الصناعات الى الاقطان فكذلك المنافع العظمي تستدعي نمو الحرير لرواجــه فان مصانع فرانسا الآن في اشد الاحتياج الى الحرير وهو مطاوب أيضا لمصانع أيطاليا وأسبانيا نعم ان بلاد يابونيا والصين والهند والدولة العثمانية مجلوب منها هذا الفرع التجارىالصناعي الا أنه لا يني بحاجة الصناعة لعموم الجهات وحيث ان الاقاليم المصرية مملكة مستجدة بالنسبة للصنائع الحالية ومتشبثة بالحصول على درجة الكمال فاستخراج الحرير فيها يكون منصالح المصالح فاذا غرست فيها أعواد التوت الصغيرة فلا تمكث مدة الا وتجمد وتعلو اذ ليس من الشجر ما يقوى على الشموخ مثل شجر التوت ولا من البلاد التي في دائرة البحر الابيض الرومي من له هذه المنقبة مثل مصر ففيها يكثر ويسعف جميع الجهات فان الحرير الآن فى سائر البلدان متجاوز الحد فى الاثمان فلإ يقدم على شرائه الا أصحاب الاموال الجسيمة وهم الاغنياء المفرطون في جمع الاموال فهم يغتنمون فرصة احتكار زراعته أو الاستيلاء عليه فلا يكادون يخرجونه الا بالاثمان الغالية لقلته فتكثيره في بلاد الدنيا لا يكون الابواسطة الحكومة المصرية حيث مواقعها الطبيعية أصلح المواقع لزراعته اذما فيها من التوت العجوز يتحصل منه حالا بواسطة التربية والخدمة أجود ما يكون من الحرير فاذا صار تقليمه عمرفة أهل الصناعة بالطريقة اللازمة زاد محصوله وسهل اجتناء ثمره ثم تغرس عيدان التوت الشابة بترتيب اطيف فيتحصل منها أوراق ظريفة مع حسن الاقتصاد في مصاريف الصناع الستخدمين لذلك

فاذا صار في الاقاليم المصرية الابتداء بخدمة الحرير الكثير المحصول على هذا الوجه في الاقاليم البحرية فانه يصير كثير الارباح جداً ولا يضرفي

الفربالاقاليم البحرية وظهر له أن استخراج الحرير من غرس شجر التوت وتربية دود القز واستخراج الحرير منه يزيد في عمارية مصر وفى مصانعها وثروتها

ونص عبارته فيماكتبه في هذا المعنى قدكان محصول القطن في العهد القريب بغية تجار مصر وزراعها وكان الاشتغال به مستوليا على عقولهم وجل مرامهم وأقوى غرامهم وأغلمهم يحبس رأس ماله عليه ولاتميل نفسه الا اليه ولم يخطر ببال أحد منهم أن يميل الى غرس التوت ولا تنبه للاستحصال على الحرير ولا استيقظ لما يترتب عليه من المنافع العمومية المهمة مع أنه أيضا منبع الغنى والثروة والظاهرأنه لم يعزب ذلك من عقول المتقدمين منهم وأنما لم تساعدهم الاوقات والاحوال ولا أعانهم على ذلك ولاة الأمور في الازمان السابقة والآن قد حان أوانالوعظ باتخاذه ولعل الوعظ فيه يقرع الاسماع ويؤثر فيالنفوسالزكية المحرصة على جميع انواع الانتفاع ولا أنفع لمصر من غرس التوت لتحصيل الحرير فأنه ينشأ عن ذلك الخير الجزيل والغني الغزير فان غني مصر يكون في المستقبل بدون الاستحصال على الحرير ضيق الدائرة كما يكون كذلك بدون القطن فان زراعة شجرة التوت القزى لم يأخذ من اراضي مصر الا الاماكن الخالية الآن عن الغرس فاذا انضمت من الآن فصاعدا زراعة هذا الصنف الى زراعة القطن على طريقة حسنة فلا ينقص ذلك من اراضي مصر شيأ ولا ينقص كمية زراعة القطن

فبهذه الطريقة الجامعة بين الزراعتين يزيد غني أهالى مصر عماكانوا عليه قبل كساد القطن عقب صلح أمريقة ولا شك أن كل عاقل يتمنى شدة الاعتناء بغرس التوت بقدر اعتناء الحكومة بتنمية القطن لادراكه احتياج

كالكمئرىوغرسه في أول شباط والى آخر أدار وتغرس أصوله بعروقها وقضبانها انتهى كلام ان وحشية

وقال ابن بصال وجه العمل فى غرسه ان تحفرله حفر رقيقة تم يغرس كما يغرس التين ومن الناس من يغرسه كما يغرس الرمان او تارا واذا نبت عروقه حول (قال) أحمد بن وحشيه التوت أعز الاشجار لان دود القز لاياً كل الامنه ومنافعه كثيرة جد اوقد قال المعتصم العباسى لعال البلاد استكثروا من شجر التوت فان شعبها حطب و ثمرها رطب و و رقها ذهب انتهى قال الشاعر في ثمر التوت

ومختضبات من نجيع دمائها اذاحبست من بكرة الغدوات تكادبأن تطفي اذا ما لمستها فأرحمها من سائر الثمرات ولما من الله سبحانه وتعالى على الملكة المصرية بتقدم افي طريق التمدنات العصرية وفد على مصركل وأفدو قصدها كل قاصد ممن له نصيب في المعلومات الصناعية والمنافع التجارية والزراعية رجاء ان مجدفى مصر نصيبه فى الغنيمة وأن يروج صناعته بانفس قيمة فكان ممن حضر من بلاد فرنسا شخص يسمى الفونس غوطيه من أرباب الزراعة متشبث بفلاحة غرس النوت وتربية دود القز واستخراج ابزارهالسماة بالشنارق وطرق حلجه وتصفيته وتنظيفه وكيفية غزله وهذا الوافد كغيره من الوفود الاغراب انماحضر الى مصر رجاء ان بجد فيها نصيبه من الربح بجولان النظر فيما ببديه من التعريفات لتنمية هذه المنفعة فهو متشبث بالتجر ببات والعمليات من منذسته أشهر بجتهد كل الاجتهاد في تجاربه المديدة وهو الآن مشغول بتجربة ذلك في الجزيرة بأم عزيز مصر الجالب لها الفوائد النزيرة وقال أنه كان قد نجح أيضا في تربية دوه

وأما اذا صار تسبيخ أرض القطن فلا بد من سقيها وفيض الماء فوقها ولا مانع من استمرار السقى كل خمسة عشر يوما مرة ان كان من كل الارض ومزاج القطر صالحا لذلك وهذا في غير زمن الاثمار وبعضهم يقول ان السقى غير لازم من ابتداء التزهير ويرجح ذلك لان الشجرة في زمن تزهيرها موجود بها ما يكفيها من الفواعل المعينة على تغذيبها لاسياو ان ساقها مغطى عمايظلله من الفروع والاوراق التي من عادتها تجديد الرطوبة المساعدة على تنضيج الاثمار وبلوغها حد الكهال

واما غرس شجرة التوت وتربية دود القز بالديارالمصرية فيحتاجأ يضا الى بعض اطناب فنقول ان من المعلومأن التوت مألوف الغرس عند العرب ويسمى الفرصاد قال ان وحشية صاحب الزراعة التوت أنواع تخالف بعضها بعضافي الطعم والطبع وفيمه ألوان فمنه الابيض والاسود والاحروالاصفر والاغبر وكذلك طعمه فيه الحلو والمر والتفه واكثر مايتخذ غرسا وتحويلا وأجودما ينبت منه ما أكله بعض الطيور الموجودة في البساتين وزرقه لان بزر التوت لاينهضم في معد الحيوانات كلها فالطيريا كله ويزرقه على شطوط الانهاروتحت سقوط مجارى الامطارفينبت باتاجيد الاأنه اذاوقع الى الارض من جوف الطائر وقع وزبله معه فينبت بسرعة والطيورالتي تحب لقط عُر التوت كثيرا هي الفواخت والوراشين والعصافير والغربان وهذا النبات يوافقه الماء موافقة كثيرة وليس له زبل نختص به بل جميع الازبال على اختلافها موافقةله و يحتاج الى التسبيخ مرتين في السنة وقد ينبت في البراري بنفسه ويعظم فيها الا أنه اذا نبت نقرب المياه وعلى اطراف الانهاركان أجود ويوافقه ريح الجنوب وتلقحه لقاحاحسناوهو يمدعرقه الىأسفل الارض

وبدون اعطاء الارض حقها في السقى لا تجدى ولا تثر ولو توفرت الشروط الاخرى فسقى الارض فى الاوقات اللازمة عليه نجاح زرع القطن فلا تستغنى أشجار القطن عن أخذ حقها من الماء خصوصا فى الاقاليم الحارة التمكنة منها أشعة الشمس المحرقة وينبغى أن يحترس فى السقى أن لا يكون زيادة عن المقنن

و فقدظهر بالتجاريب الصحيحة ان سقى القطن اذا زاد عن المقنن ينقص جودة جنس القطن وسواء كان ذلك فى زمن حرث الارض أو بذرالتقاوى فينبغى أن يكون تقسيم المياه وتوزيعها بحسب الحاجة

ثم ان السقي للاراضي القطنية وريها قد يكون لازما قبل دخول زمن البذر و تارة يكون عقب اتمامه والارجح ان لا يصير سقي الاراضي البذورة الا بعد البذار بخمسة عشريوما أو بعد تخفيف الارض من أعواد القطن الضعيفة مالم تكن المزرعة كثيرة اليبوسة فأنه ينبغي الاهتمام بسقيها عند مجرد الانبات وقد يعتني في بعض البلاد برى الحفر المعدة لبذر القطن و تركها مدة من الزمن حتى تنشف قبل وضع التقاوي فيها

ولا يمكن تحديد زمن استي الارض ولا تقدير كمية الماء الذي يستي به بل هذا موكول لمهارة الزارع حيث يراعي ما يوافق مزاج قطر بلده وطبيعة أرضة حيث أن ألارض المرملة المتشققة تستي أكثر من الارض الطينية المتكائفة التي من طبيعتها الرطوبة وكذا اذا كان القطر حارا يابسا قليل الامطار يلزم تواتر الستى مالم يكن معتادا بكثرة الندى لان نفع الندى في كثير من البلاد مثل نفع الامظار ولذلك كثير ما تنجح شجرة القطن وغيرها من النباتات الشديدة الحرارة المعدومة الامطار

واما الدور الثالث فيكون في وقت دخول زمن التزهير ولا يجب عليات اذا نبتت الازهار وظهرت لانه يخشى في ذلك الوقت من سقوط شيء من الازهار بعملية العزق والتنقية فان المزرعة اذا حسنت تنقيتها قبل دخول التزهير فان العيدان تكون في هذا الاوان مظلة على ما تحتها من الارض فلا تضرها النباتات الاجنبية ومع ذلك فن اللازم أن تكون الارض دائما بالتلطيف نظيفة نقية خلية من الحشائش الاجنبية بحيث لا يصير ابقاء الحشائش الاجنبية حتى تمو و تظهر ويازم أنه لا يمس قشر جذوع أشجار القطن جرم أجنبي فيلزم لهذا عزق الارض و تنظيفها ثلاث مرات فأزيد في العام الواحد خصوصا في مزارع القطن التي تزرع بالسقي لانها في العادة تكثر بها الحشائش الاجنبية فيجب تعهد هذه الحشائش بالقلع وابعادها خارج المزرعة

ويكون تزهير شجرة القطن بعد انباتها على سطح الاض بحو خمسة أشهر بل بما دون ذلك في الافطار الحارة وبأزيد من ذلك في الاقطار الباردة وكذلك بدو ثمرتها قد يتقدم أو يتأخر حسب مزاج طبيعة القطر وسرف الاشجار ولا مانع من ابتداء جني القطن في آخر الشهر الخامسأو السادس وتقل العمليات المقتضى اجراؤها في اثناء زمن التزهير الى استواء الاثمار وربحا انحصرت جميع العمليات في تقليم الفروع الميتة ويجب على الزارع وربحا أن يستيقظ بين مسافة التزهير والانبات لحفظ الشجرة ووقايتها الماهر أن يستيقظ بين مسافة التزهير والانبات لحفظ الشجرة ووقايتها مما يعتربها من الآفات

وأما سقى شجرة القطن بالبلاد الحارة اليابسة فهي أعظم ما تعين على انبات النباتات فان الماء اقوى الاسباب الموجبة لاحياء الارض وخصو بتها

التقاوى لكى يمكنهم اعادة الغرس مرة أخرى فالمزارع المتبصر بالعواقب يحرص دائما على قدر التقاوى مرتين فأكثر

ينبغي تمهد مزرعة القطن للتنظيف وازالة ما ينبت فيها من الحشائش الطفيلية والنباتات الاجنبية وخلعها اما بالايدى واما بالآلات وكذلك بجب الاعتناء بعملية تقليمها تقليما جزئيا أوكليا وينبغى الاعتناء بها في زمن بدو ازهارها وأثمارها والاعتناء بكيفية سقيها

وبيان ذلك أنه متى شوهد أن الحشائش الاجنبية زاحمت عيدان شجرة القطن النابتة بجب عزق الارض وتنظيفها من الحشائش وقد جرت العادة أن أبذار شجرة القطن تخرج من الارض بعد مضى أسبوع من بذرها اذا كانت الأرض محتوية على درجة الليونة اللازمة وكان الحرشديدا ومع ذلك فقد يتقدم الانبات أو يتأخر عدة ايام بحسب ما يقتضيه مزاج القطر وطبيعة الارض وتكون تنقية الحشائش فيالمرة الاولى متى بلغت عيدان القظن أربع ابهامات أو خمسة أو ستة يمني متى مضي شهر كامل تقريبا بعد البذر وانما يلزمالاحتراسمن اتلاف العيدان الصغيرة المستورة بالحشابش والاحسن استعال اليد في قلعها أو بالمنجل المقور وكذلك ينبغي في عزق الارض الاهتمام بقلع عيدان القطن الضعيفة وابقاء القوية للتخفيف مع الاحتراس من أن لا تتزحزح العيدان الباقية عن مكانها ولا تتلف جذوره ومن الواجب لتثبيت الجزور وتمكينها بعد خلع العيدان الضميفة أن يصير دك الارض بالرجل في جميع أجزاء الغيط وهذه العملية تكون في التنقية الثانية يعني متى بلغت العيدان في الارتفاع ثمانية عشر اصبعا ويقال لهذه العملية عملية الدور الثاني

د مطلب ، لاعتناء بشجرة القطن في اثناء انشائها ونموها الاجزاء الصغيرة من اجزاء قطنهم ومن جزورها واوراقها ولوزها وعيدانها فيحرقونها وننشرونها في الارض المعدة لزراعة القطن قبيل غرسه وقد صار الآن رجيع عصير الزيوت مستعملا في اوربا لتسبيخ المزروعات ولا يفرط أهل الصين فيشيء أصلا من الفضلات الانسانية فيدخلونها في البات البقول على الاطلاق لتقوية الانبات وفي جميع البلدان يستعان بها ما تعة أو يابسة على تقوية المزروعات مخلاف أهل الصين فانهم ينتفعون بها في زراعة القطن من وجهين الاول طرحها في النقر مختلطة بكمية كافية من الماء لسقى الارض مها الثاني أنهم يخلطونها خلطا جيدا بجانب من الطفل أو من طين المزارع ويصنعون من ذلك أكرا صغيرة وينشفونها في الشمس تم يسحقونها فى وقت الطلب و منرونها على سطح الارض المقتضى زراعتها وقد يستعمل في بلاد الصين التسبيخ بالجير لاصلاح اراضي القطن كما يستعمل ذلك في بلاد أوربا وهذه الطريقة نافعة لزرع القطن اذا كانت أرض القطن خالية من المادة

« مطلب » زمن بذرالقطن وزمن بذر القطن يكون تارة مقدما وتارة مؤخرا بحسب ما يوافق مزاج القطر وطبيعة الارض ومع ذلك فهو دائما قبل دخول الشتاء بشهرين أو بتلائة في البلاد الباردة الثلجية والبلاد الحارة القليلة الرطوبة وينبغي بذر التقاوى في الاراضى حين وجود درجة الحرارة المطلوبة فان بذرت قبل ذلك لا تنبت ويصير تعفين البذر وينبغي أن يكون رمى البذر في يوم الصحو ولا يجوز أن يكون في زمن نزول الامطار الكشيرة فانه يترتب على ذلك تعفن البذر ايضا

ومن الواجبأن يحافظ المزارعون في كل عام على أكثر مما يلزم لهم من

محصول السنة الماضية وهناك عادة مطروقة في بعض البلادوهي خدمة التقاوى لا نفصال الحبوب من بعضها وتفريقها وتنظيفها من الالياف القطنية المشتبكة بها وطريقة ذلك وضع التقاوي في الماء عدة ساعات ومزجها بعد بالرمل أو الرماد أو الطين المسوس ثم دعكها فيا بعد بعضها فوق بعض بالايدى أوبالارجل و بعض الناس يغمسها في الماء اثنتي عشرة ساعة لقصد تعجيل انباتها ويحسن استعال هذه الطريقة في الاراضي اليابسة القليلة الرطوبة وأنفع من ذلك لتكثير المحصول غمس التقاوى في الماء الممزوج بهباب المداخن أو برجيع معاصر الزيوت فانه يقيها أذى الحشرات الارضية كالدود

ومن المعلوم عند أرباب الزراعة ان الارض المتكونة من طرح البحار والأنهر الغزيرة الطمي غنية عن التسبيخ ومثاما في ذلك الاراضي البور التي صار أصلاحها قريبا وأما ما عدا ذلك من الأراضي فلا يستنني عن التسبيخ وبيان ذلك ان القطعة من الارض عكن للزارع خدمتها وغرسها قطنا والاستحصال منها على ما يشاء من المحصول بشرط أن يكون تسبيخها حسب اللزوم وأن يكون سبخها موافقا لطبعها وان يوضع فيها من السبخ القدر اللازم على قدر الحاجة فوضع السبخ بالقدر اللازم والجودة المطلوبة متعلق بمعرفة الزارع وبطبيعة الارض وأهل الصين هم الذين يحسنو نزراعة القطن ويجيدون تسبيخ أراضيهم الاان استعال التسبيخ بروث المواشي والخيول قليل جدا عندهم لعدم اعتنائهم بتربية الحيوانات فلهذا يقوون الارض بطين الأنهر والخلجان والوديان والبرك وبأنواع الرماد ورجيع عصر الزيوت وبالفضلات الانسانية الا أنهم يفضلون الرماد على غيره خصوصا رماد القصب والخيزران والحشائش الطبيعية واوراق الاشجار ويحترسون على مجميع

8 مطاب ،
 سيان تسبيخ
 الارض المهيأة
 لزراعة القطن

كخلطه بالسبخ ولايترك كشوفا فيها بوسةواحدة ويضع فى الجزء المكشوف تقاوي القطن بالوجه اللائق وفى كل نقرة يضعمن البذر ثلاثة أواربعة أوخمسة تم يتمر دم النقرة بباقي الطين الذي خرج منها و بجعل ارتفاع النقرة مساويا لارتفاع مسطح سطح الارض المجاورة لحا لئلاتكون مخز ناللمياه الني تعفن البذرويلزمأن تردم جميع النقر التي وضع فيها البذرفي يوم حفرها خوفا من اتلافها بنزول المطرأو نحوه وينبغي أذتكون أشجار القطن متباعدة عن بعضها لتمكن الهواء والضوء منها وينبغى بعد حرثالارض لزراعة القطن أن تمرفوقها الآلةالهراسة لتكثير قطع الطين الكبيرة وفكها ومن أهم الامور انتخاب التقاوى بان تكون كاملة النضج سليمةخلية عن العيوب ماخو ذة من أثمار الاشجار القوية النمو والاكان محصولها ضعيفا وخسيسا وخلياءن الجودة ولذلك ينبغى للزارع البارع أن ينتخب قطعة أرض في جهة من الجهات المعتدلة الهواء ويزرعها من الاشجار الشديدة القوية ويعدها للتقاوى فينتخب منها ما يكون متكاملا في الحب ثقيلا في الجرم ولا يخلطه بغيره من الحبوب ثم يبذر منه في الارض ومن محصوله بالخصوص الى أن يظهرله انتقاص المحصول في الكمية والجودة فيتدارك غيره أوأعظم منه من التقاوي فقد صح بتكرار التجارب أن تكرار زراعة الصنف الواحد في الارض نفسها يعتريه على مدى السنين تناقص في الجرم والجودة فالارجح لمصلحة أرباب الزراعة القطنية استبدال تقاوى أراضيهم بتقاوي الجهات المجاورة لهم أو جلب تقاوي اجنبية من الخارج وعلامة الحسية فى تقاوى القطن أن يكون مفتوح اللون عظيم الجرم وان يكون غلافه محتوياً على نقط بيضاء وأن يعوم على وجه الماء وعلامة الجيد ان يكون صلباً ثقيل الوزن والغالب عند أرباب الزراعة أن التقاوي تكون قديمة من

الاراضى وانلم يكن شديد القوة لكن كثير المحصول الجيدا الصنف وسريع الاستواء وقد نجح غرس القطن في الاراضي المتوسطة الخصوبة التي يتعسر فيها نجاح غيره من الزروع والحاصل ان تمام نجاح غرس القطن ونموه يكون في الاراضي المحتوية على الرمال الدقيقة السهلة الحرث القليلة الرطو بةوا عالنبغي الاعتناء باصلاح الارض قبل البذر فيها وينبغي التفطن الى ان ساق شجرة القطن لابدأن يدخل في الارض عمان عشرة بوسة يعني أصبعا لا اقل من ذلك وانها لابد لسيقانها من التعريش والامتداد فالأرض الصلبة الكثيفة الصعبة المنافذ لاتليق لهاولا يدرك الزارع التعمق والتجنب الابمعرفة درجة العمق المطلوب لوصول الساق في الارض ومقدارمسافة البعد المطلوب بين ساق كل عود مع العود المجاور له أمامعرفة العمق فيسهل الوصول المها بحرث الارض والتعمق فيها بقيمة ثمان عشرة بوسة الى عشرين بوسة واما معرفة قدرمد الساق من الفراغ لتعريشه فهي تابعة لطبيعة الاراضي والمعتاد فوات الفراغ بين الخطوط بقدر سبعة اشبار ونصف في الاراضي الضعيفة وثلاثة عشر واربعة عشر شبرا في الاراضي الخصبة القوية فينبغي للزارع أن ينتخب محلا مخصوصا ويغرس به جملة أشجار بعضها متقاربو بعضها متباعد فالانجح منه

وينبغى الابتداء بحرث الارض وازالة ماجها من آثار النباتات الطفيلية والحشائش وان يشق جوفهابالمحراث أو بالعزق الاان العزق ينفع فى الاراضى المنفصلة الاجزاء دون السمينة القوية و بعد الحرث والعزق يرتبها حفر اوشقوقا ونقرا ويتركها عرضة للشمس والحواء مدة من الزمن مع تنقية ما فيهامن الاحجار ثم يردها بالثاني بإعادة كمية الطين الذى أخذ من جوفها بعد أن

وفى زمن جنيها يقتضى تأخير المحصول ووساخة القطن والاضرار بما يجنى وأما اذاكانت الامطار غير متعاقبة بل متباعدة المسافات فانها تنفع لنمو أغصان هذه الشجرة وكبر حجمها وجودة جنس القطن

ويجب ان تغرس اشجار القطن فى جهات متباعدة عن الاورمات والغابات وأن تكون بحيث لا يمنع ظل الجبال والتلول تمكنها من اشعة الشمس لان الظل يؤذى شجر القطن ولو فى الاقطار الشديدة الحرارة ويسقط ازهارها وكذا الرياح العاصفة والباردة تضربه فينبنى أن يزرع القطن في الجهات التى ليست عرضة لهبوب الرياح

ومن المجرب ان نفع الهواء مثل نفع النورللزروعات فينجح زرع القطن في التلول المتوسطة الارتفاع التي تمر بها الأهوية النافعة وان لايظلها ظل وان يكون عمق الارض الدرجة اللازمة لها وان لا تكون الارض صلبة ولاحجرية ولايابسة فاذا كانت الارض يابسة ينبغي سقيها وتنجح شجرة القطن في الاراضي المتخلخلة المشوبة بالرمل أكثر من نجاحها في الاراضي القوية الابليزية وتنجح في الاراضي الخفيفة الليونة اكثر من نجاحها في الاراضي اليابسة لان ذلك نافع لتشعب سيقانها وتعريشها ومن المجرب الهافي الارض القوية الحصبة ولوانها تنمو نماء بليغا وتكثر ازهارها غير ان الازهار تسقط بالسرعة فلا تنتج المحصول الكثير ومثل ذلك ما اذا كانت الارض شديدة الرطوبة فان ازهارها تسقط مريعاور عاحدث من ذلك عفو تهسيقانها و بزرتها مما ولا ننو شجرة القطن كالا نبو غيرها من النباتات اذا غرست بالاراضي الصخرية والحجرية لانسيقانها لا تجد شيأ تخترقه وتنمو فيه ويصلح لغرس شجرة الصخرية والحجرية لانسيقانها لا تجد شيأ تخترقه وتنمو فيه ويصلح لغرس شجرة

الفطن الاراضي الرملية الدقيقة الرمل المشوبة بالطفل أوبالجير فنموها في هذه

أيام من اعتنى من بعده ووفى لعار المماكة المصرية بالشروط والاركان فاما ما يتعلق بالبور المذكور فقد انتظم من أيام الرحوم محمد على الى وفتها هذا في سلك المعمورا إما بالاقطاع والتمليك لقصد الاصلاح واما بالضريبة أو التأجير لافلاح وغير الفلاح ومن وقت الحكومة الاسمعيلية صار احياء ثلثمائة الف فدان من الموات حتى قل أن توجد من غير المنزرع الا اطيان جزئية في محال عالية أو كالحواجز التي انحسر عنها النيل ولم يبق من البور الا القليل أ

« مطل » سدم ضرورية لووج المديرة في مصر

واما تجديد المراعي المدرة فقد تجدد شيء من البرسيم الحجاري في الدوائر والاوادي المعتبرة الا ان مصر تزرع البرسيم المعتاد في فصله بكثرة للتشمية ثم عقب الصيف يكثر فيها المراعي بعد الحصيد مجانا ولكثر علفها اليابس لها عن المروج المدبرة مندوحة

مطاب
 زرع القطن
 غرس شجر
 توت وتربية
 دود القز

واما زراعة القطن فتحتاج الي زيادة بسط الكلام والتوفية بالمرام لانها من انفع المواد للديار المصرية لدخولها قديما وحديثا في المصانع البلدية ومعان أرباب زراعتها بمصر بأرياف مصر لهم خبرة تامة بغرسها وماشرتها فلا بأس بذكر بعض مسائل تتعلق بذلك مما هو جار في شأن زراعة القطن في البلاد الاجنبية ليكون به كال المعاومية فنقول

ان شجرة القطن تتبج بالقرب من سواحل البحار والانهار وفي داخل البلاد بالبعد عن السواحل أيضا ولا يضر ها الهواء الرطب متى كانت درجة الحرارة كافية كلاف ما اذا كان الهواء رطبا و الزمن باردا ولا يصاح لشجرة الفطن البلاد الكثيرة الامطار المتعافية لاسمافي ابتداء غرسها وفي زمن تزهير ها وفي زمن خرمها وفي زمن تزهيرها وفي زمن تزهيرها يسقط الازهار فان المطرفي زمن غرسها يوجب العفو نه للبذر وفي زمن تزهيرها يسقط الازهار

## الفصل الرابع

فى بيان بلوغ المنافع العمومية بالديار المصرية درجة ارتقاء جايية فى عبد الحكومة الحالية مع بعض ملحوظات بهية

يفهم من الماحوظات المذكورة في الفصل اثاني أن عصر من البور الصالح ما ينيف عن مليوز فدان وانه ينبغي اصلاحها والانتفاع بها وانه ننبغي في القطر المصرى تجديد الروج المدبرة يمنى المراعي كالبرسيم الحجازي ونحوه وانه ينبغي لاسيما بالصعيم غرس اشجار التوت وتربيمة دود القز وتعمم ذلك في البلاد الصالحة له بالاقاليم البحرية وتحسين احوال الارز وعمل طواحين الهواء لتبييضه وتنظيفه والاكثار من غرس القطن واصلاح أراضي الفيوم بزرع الاصناف كالكتان والنيلة والقطن والاكتار من قصب السكر في الاقاليم التي ينمو فيها كاراضي المنية و اوي وغرس شجرة البن في مساحة عظيمة من ارض الصعيد وتربية اغنام المارينوس الاندلسية في الفيوم وتحسين أجناس الخيل بتوليد الخيول المصرية من الخيول العربية الاصائل وعمل اصطبلات لذلك بالفيوم والشرقية وتوصيل البحرين الاحمر والابيض لتسهيل الاسفار واتخاذ العريش مركزا لتجارة مصر والشام وغرس الاشجار العالية بالصعيد لمنع مضار الريح السموم والمسهيل ورود القوافل من داخل افريقة الى مصر لانساع التجارة

فهذا مضمون ما أشار اليه صاحب الملحوظات كا يملم ذلك من مطالعة الفصل السابق ولا يخفي على الخبير باحوال مصر الآز أن كثيرا من فلك قد كان بحسب الامكار في المام المرجوم عمد على جنتمكان لا سيافي

فكلامه مبني على شبهة واهبة وهي ان مصر يسوغ أن تصلحها فرانسا وأى مملكة تكون لها مضاهية فاعتقاد ذلك من الاينال المدهى أو من باب النشهمات الفاسدة وانما يقتل النفوس التشهى تشطير البيت الشهير جاء شقيق عارضا رمحـه صوب بني عم يروم الكفاح قيل أما تخشى آنكسار القنا ان بني عمك فيهم رماح وفي الحقيقة فأغلب ما ذكره صاحب الملحوظات وعليه عول فقد قام بإغلبية جنتمكان الذي كان هو المجدد الاول وقام بانتميم والكمبل خلفه النبيل فلم تك تصلح الاله ولم يك يصلح الالما ولو سامها أحد غيره لزلزات الارض زلزالها ونقول هنا أيضا ان علة الضم الجنسية فان بني اسمعيل مستعربة ولا يتعجب من هذاولا يجهله غير غي الله أكبر كل الحسن في العرب وسنذكر في الفصل الثالث ما يفيد ان هذه الملحوظات لم يعزب منها مثقال ذرة على الرحوم محمد على

فان تك افنته الآيالي فأوشكت فان له ذكرا سيفني الآياليا بل ولا على خلفائه من بعده لا سيما الحفيد المفيد الذي لا زال القطر المصري يكتسب في ايامه من معالى الامور ويستفيد فالمجددان الامجدان أخرجا المنافع العمومية في مصر من حيز العدم الى حيز الوجدان وللمكارم أعلام تملمنا مدح الجزيلين من بأسومن كرم وللعلا ألسن ثني محامدها على الحميدين من فعل ومن شيم وراية الشرف البزاخ ترفعها يد الرفيعين من مجد ومن هم

بهذه الصفات وصفت أحوالها هرع اليها كل فريق وحج اليها الناس من كل فج عميق فهذا يعمر المكان وتكثر السكان وبتجدد البركة يكثر العمل وتنبسط الحركة فيستدعى حال المدن الاصلية تكشير المدارس العمومية والكتبخانات الاهلية المشتملة على جميع العلوم والفنون لتنوير عقول ذوي المعارف ويكمثرالعلماءوالمتفننون وتنتشرعلي آفاق مصر أنوار الممارف الخارجية الممار فوالمنافع البشرية وأسرار اللطائف الانسانية لاسيما وان أبناء مصر أرباب قرائح ذكية وحافظتهم قوية متى قصدوا شيأ تعلموه فى أفرب وقت وزمان وكم قام على قابليتهم واستعدادهم لعظائم الامور أعظم برهان

and the second of the second o

التجارية لاط شانهم على نجاح مقاصدهم وفلاح مواصدهم فاذا اتصفت مصر

1 is - 1 Sep !!

ثم ان تغير حالة مصر الى حالة مستحسنة لا يستدعي من الزمن عشرين د مطل ۵ تحويل مصرالي سنة لان تربتها طيبة ومزارعها مخصبة وواديها سعيدوبها يموالحيوان والنبات حالة مستحسنة نى نحو عشر بن س فى أقرب وقت ويزيد تنبت الاطفال فيها نباتا حسنا ويترعرعون فى أقرب

وقت وتنمو أبدانهم نماء مستحسنا والنوع الانساني في مصر يتعود على لطافة

الاخلاق وأنتظام المميشة والاقتصاد فيها وعدم النكايف بما لا يطاق

والغالب على أهلها ان تبقي قواهم العقلية الي آخر أعمارهم بدون ان يحصل

فيها خسافة واذا بلغ الانسان منهم سن الهرم فلا يتكام بكلام خرافة

قال صاحب هذه الملحوظات لا شك أن ما ذكرته من التحسينات في شأن الملكة المصرية يقع معظمه موقع التحقيق لو دامت هذه الملكة في قبضة الفرنساوية انتهى

ونحن نقول من القواعد الاساسية ان علة الضم الجنسية

نعم بيننا جنسية الود والصفا ولكنني لم ألفها علة الضم

« مطل » استمدادا بناء مصر بقرا أيحهم الذكية لجميع

د مطاب ، حفظ قوى اها مصر القلية الم آخرعمرهمؤ الغالب

السير في البحر ولا يؤمن علمها فيه أن برسي بلا خطر في مينا دمياط فيكون سفر التجارة في البرآمن ولهذا يازم انشاء ترعة ما بين مينتي الاسكندرية لمن لا يريد التجارة في البر فبانشائها يسهل عبور السفن وخروجها من الاقطار الشامية واذا غرست الاشجار في صعيد مصر فأنها تحفظ القطر المصرى من ريح السموم وتقيه من وخامة الهواء المسموم لأن الاشجار العالية الجافةمتي غرست في الجهات لمجاورة للبراري والصحاري وقت المرارع من التلف وحفظت الاهالي من الامراض الناشئة في الغالب عن هبوب هذه الرياح المسعومة المضرة فاذا حصل ذلك كله توفر في قطر مصر الخير والبركة في محصولاتها وتواجد فها من المؤنة والمعونة قوت أهلها فيفيض فيها ما يكفي لقوت أهالي جنوب أوروبا و مكنها أيضا ان يغتذي بها من مراعيهاما ينيف عن خمسمائة ألف من الابل وما تي أنف من الخبل وأربعائة الف من الحير والبغال واربعة ملايين من الابقار والجواميس وعشرة ملايين من الضأن والمعز واذااتخذ فيها نحو ثمانمائة معمل لترقيد البيض واخراج الدجاج نتج من ذلك خمسة وعشرون مليو نامن الدجاج وهذا كله ينتج الغني والثروة مع ما يتجدد بها من العلاقات التجارية والتواصل بالمعاملات الاستمرارية بينها وبين جميع المدن التي على البحر المالح من بلاد الحجاز واليمن وسائر بلاد المرب وبلاد الحبشةويكثر تردد السفن منها بطريق السويس والقصير على المينات العسرية والحبشية كما تصير موردا لذلك وكذلك اذا زالت موانع الاوية والمضار من الجهات الجنوبية فارن قوافل داخل بلاد افريقية تتردد الى ديار مصر عتاجرهم ليستعيضوها بمحصولات فبريقات أوروبا الواردة الى مصروبو اسطة مافى مصر من الامنية والمساعدة للاجانب والاغراب ترسل جميع البلاد اليها الرسائل

بتاك الجهات الصعيدية تبلغ تقريبا نحو نصف مليون فدان من الاطيان التي تخرست بالحلفاء و بفيرها من الحشائش الطفيلية كالشوك والسعدان ويصح في هذه الاراضي الصعيدية شجرالتوت الذي تنفذي به دود القزلان الصعيد ينبت الجميز في كل ناحية من نواحيه فيفلح فيه التوت ولا يخشي على دود القز فيه من التلف لقلة الانطار والعواصف المتلفة لدود القر في بلاد أمريقه وعكن في مصر وقاتها والتحفظ عليها من هبوب الرباح الجنوبية المريسية بغرس الاشجار الملطفة لتلك الرباح

د مطلب ه نتاح اغنام' المسار بنوس باردیة افیوم

« مطلب » تحسين جلس الحيول في الهيوم واشر قية بأسيس اصطلات خصوصية

وفي اودية الفيوم تنتج اغنام المارينوس ذوات الصوف الموصوف وتحسن للغاية لجودة مرعاها فبذلك تحصل في مصرالاصواف الجيدة وتتخذ منها النسوجات الظريفة والمشفولات اللطيفة ولامانع من تخصيص اصطبلات عظيمة في جزء من افليم الفوم وفي جانب من مديرية الشرقية لتحدين جنس الخيولفان توليد الكحائل العربية وجياد الخيول الدقلاوية للتجنيس على الخيول المصرية ينشأ عنها أصناف جيدة متجنسة تعتبرمن الاصائر وكذلك اذابلنت ترعة السويس المرام بوصلة النيل المبارك بالبحر الاحمر فان مزاياه لأتحصى ولاتحصر واذا سهلت الواصلة بين قنا والقصير للاخذ والاعطاء تتجديد منازل خانات للماكل و إنناء صهاريج تمتليء من الامطار الشتائية بقدر لوازم المسافرين واحتياجاتهم فان فوائد هذه التجديدات مما لامزيد عليه لراوج المخالطات والمعاملات وكذلك اذا صارالمريش الذي بين مصر والشام مركزا للتجارات والبضائع وتأكدت المعاوضات والمبادلات والاخذ والعطاء بين الاقاليم الصرية والشامية فان الفوافل تنقل محصولات القطرين من احدهما الي الآخر مدة الفصل الذي مخشي فيه على السفن في

وألطف منه بكثير قول بعضهم فيه ماغزا

عجيب في الوصال بـ الر عـ ال جملت فد كهل الحمن حابب له ريق ألذ من الزلال نقى الثغر معسول الثنايا وهدزت عطفه رمح الشمال له قد القضيب اذا تثني يقام عليه حد القطع ظلما ولم يسرق ولم يتهم عال ويمصر كعبه من غير ذنب فيبدي الشكر من كرم الخلال وهو كثير في الديار الصرية لايكاد ينقطع عنها الا في خسة أشهر في السنة ( وقد نقل ) عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال لولا قصب السكر عصر ما سكنتها وكان يكثر من مصه للدته التي لا علما أحد وقد نجدد صنف آخر من قصب السكر مشبع في المائية والحلاوة لكنه لايساوي في اللذة القصب البلدي وقدكثر هذاالصنف باقاليم مصر ولكن استنحات أعواده في مدرية المنية لشدة صلاحيتها لزرعه وفيها ثلاثون ألف فدان من البور فاذا زرعت يتحصل منها محمولات عظيمة

واما مديرية أسيوط وجرجافانها مشتملة أيضاعلى نحو ستين ألف فدان بدون فلاحة لسكمها صالحة لذلك يجمع في أرضها الحنطة والفول والذرة والعدس والنيلة والدخان والسلجم والقرطم والخشخاش وقصب السكر وغير ذلك ومن أسيوط الى أسنا سائر الاراضي صالحة لقطن والكتان والقرطم والسلجم وقصب السكر والقمح والفول والذرة و لعدس واللوبيات وغير ذلك وجميع أراضيها صالحة لزاعة شجرة البن واغا تستدعى بها أعما لاخصوصية يمني اذا خدمت الارض خدمة مخصوصة وزرعت فيها شجرة البي فانها شمر اثعارا عظيما فهذا تستغنى مصرعن بن بلاد اليمن فالارض الصالحة لحذه الشجرة عليما فهذا تستغنى مصرعن بن بلاد اليمن فالارض الصالحة لحذه الشجرة عظيما فهذا تستغنى مصرعن بن بلاد اليمن فالارض الصالحة لحذه الشجرة

ره مطلب ه طیان مدیریة المنیة

ه مطلب ، اطران مدير بة اسروط وجرجا

ه مطلب ، صلاحیة ارض الصمید الاعلی لزراعة شجرة المین

د مطاب ، اطیان مدبریة الجبزة ومدبریة القیویة

مطل ،
 اطیان اقلیم

الفيوم

واما مديرية ألجيزه ومديرية القلبوية فانهما تعطيان محصولات ممائلة لمحصولات النوفية والنرية ادا صارته هما بالحرث والغرس كايد غي ال يزيدان على داك بصلاحيتهما لزراعة القرطم واداصار اصلاح مافيهما من البور الذي يناهز ثمانين الف فدان يكثر محصولها كثرة بالغة وكذبك اقليم الفيوم اذا استمر على زراعة الزيون والورد واخذ في الكثرة فان محصول هذين الفرعين يزيد في قيمته زيادة ذريعة فانه اقليم ظريف محصب بكثرة الاجتهاد وتقديم فن الزراعة فيه واغاية عصصمنه جزء عظيم من الاراضي لزراعة الغلال بقدر الحاجة والباقي تصح فيه زراعة النيلة والكتان والبرسيم بترتيب زراعة كلصنف عا يلائمه من فصول السنة لصلاحية أرضه للزراعات الراتبة ومافيه من الاخراس يقارب ستين الف فدان قابلة للاصلاح فالة أراضيه التي فسدت من الاخراس واغارة العرب قابلة للاستحسان وان يعود خصبها كما كان

« مطاب » اطبان مديرية بني سويف

واما مديرية بني سويف فهي منبتة للحنطة والذرة والفول والكتان الموالنيلة والدخان ومعذلك ففيهامن الاخراس نحوأر بعين الف فدان اذا انصلحت المسير جسيمة المحصول

« مطلب » اطيانالاطفيحية وفى اقايم الاطفيحية يصح القمح والنول والذرة والدخان وفيه من الراضى الغير المفلحة نحو ثلاثين الف فدان اصلاحها من الواجبات واما راضى المنية فا كثرها صالح لزراعةقصب السكر لاسيما نواحي ملوي (قال) لحكيم جالينوس لولاقصب السكر بمصر مابر ثث أهاليم امن العلل سريعاوقيل ممل من قصب السكر محوالف نوع من الحلوأ اقال بعضهم واحسن في الجناس سبحان من أنبت في ارصنا مابين شوك وحلافها أبوية في حشوها سكر قد كان ماء وحلافها

فرنسا وقد سلك هذا المسلك المرحوم محمد على في مبدأ الامر برفع الاموال عن اراضي الضواحي التي يزرع فيها قدر مخصوص من شجر الزيتون وكما صدر في هذا العهد الاخير من قرارات مجلس النواب فيما يخص الاراضي المستبحرة والموات من تمييزها برفع الاموال عنها مدة محدودة للمنفعة العمومية ولا بأس ازيعمل في مصرمثل ما يعمل في فرنسا في ربط الاموال على العقارات المجددة من بيوت الابحار والورش والمعامل وهو ان لا يربط علمها عوائد الافي آخر السنة الثالثة التي تمضي من تمام عمارتها ترغيبا عليها عوائد الافي آخر السنة الثالثة التي تمضي من تمام عمارتها ترغيبا للمجددين حيث أنهم في اثناء هذه السنين الثلاثة يجنون جميع ثمرة مبانهم ويوفون غالبا ما عليهم من الديون للصناع وارباب مهات البناء فيمثل هذه الترغيبات يكثر التجديد للامور النافية النادرة فالتشويق لغرس شجر التوت لتنمية دود القر يكون من هذا القبيل

فبحسن ادارة تربيته يكون عدة وعمدة لامداد الفبريقات الاروباوية كاسيأتى توضيح ذلك فيما بعد الفصل الثالث من هذا الباب

وفي اقليم الشرقية نحو أربعين الف فدان من البور اذا صار تدهدها بالزراعة يتبدل البوار بالعار وقلة المحصول بالاستكثار وكذلك بالدهملية نحو ستين الف فدان بدون زراعة اذا انصاحت راجت وكانت كنزا للبراعة واذا تقدمت زراعة الارز بجوار رشيد ودمياط عما هو جار الآن وتحسن تبييض الارز بتكثير الطواحين التي تدور بالآلات المائية فان أرباب الزراعة بتلك الجهات يكتسبون الاموال الجمة من هذا الفرع الذي هوأجود من أرز ايطاليا وأمريقة والاقطار الهندية لا سيما وان بتلك النواحي يوجد من الاراضي البور الصالحة لزراعة الارز بحو اربعين الف فدان

و مطلب ، اطبان مدير به الشرقية

والفول والشعير والكتان والنيلة والدخان الاآنه لابدمن تقدمالزراعة بها تقدما أجسم من ذلك لازدياد المحصول وكثرته فان روضة البحر سالتي هي عبارة عن الغربية والمنوفية فيها نحو مائة وعشرين الف فدان من البور منها بالغرية نحو ثمانين الف فدان والباقي وهو مقدار النصف من ذلك بالمنوفية ومن تحسين الزراعة عصر أن يخصص جزء من أراضي الشرقية والدقهلية لزراعة القطن والكتان والنيلة وما يتبقى بعد هذا التخصيص يكون لزراعة الحنطة والذرة والفول والشمير والعـدس ونحو ذلك ويخصص في مديرية الشرقية جملة أفدنة لزرعها على هيئة المروج الصناعية والمراعي المدبرة ويصح في هذه المدرية زراعة الكرم والتوت كما صحت زراعة التوت في بعض الجهات الاخرى من الاقاليم الجنوبية الافرنجية الشبيمـة بالاراضي المصرية فان تربية دود القز عصر تعطى مع السهولة محصولا عظيما لمساعدة الحكومة له واستثنائه من دفع العوائد تمييزاً له في الحال المقتضي لها ذلك فان في مملكة فرانسا أشياء تستثني من دفع العوائد والضرائب لقصد ترغيب الزراعة وتكون معافاة من ذلك وقتيا يعني لا تدفع العوائد الا بعد مدة فن ذلك التزام ردم قدر مخصوص من البرك والمستنقعات لمن يريد غرسها فانه يجوز في فرنسا الترخيص له في ذلك القدر ومعافاته مرت دفع المال مدة لا تريد عن خمس وعشرين سنة تمضى بعد التنشيف وصيرورته صالحالفيره هذا في الاراضي البور وأما الاراضي الممورة فيجوز عوجب اللوائح الصادرة في ذلك معافاتها من المال لمنفعة الاراضي نفسها اذا زرعت نرراعات مخصوصة أنفع من غيرها للمملكة كزراعة الكرم أو الاشجار و التوت كتنمية دود القز أو الاثمار فتكون لها امتيازات خصوصية في

« مطاب » ما يستدي من دفع العوائد المالية ترغيبا لتكثير العمارية

ه مطلب ،
 بای الفرنساویة
 دین تغلیم علی ،
 صر فی عمارها ;

« مطلب » حالة اطيان مديرية البحيرة

2113

334

114-15

ولما حل ما جيش الفرنساوية أمهن النظر فماوعرف قيمة الطرق المعاشية وان مصر لو حكمت بحكومة مماثلة لدول أوروبا المنتظمة لامكن تكثير أهام ا و بلوغهم الى عمانية ملايين متممة وأنها قابلة لنمو الزراعة والصناعة والتجارة وأنأهلها فيهمالقابلية لاجتناء ثمراتالعقولوفوائد المهارة وقطرها مستعد لتحسين الصحة العمومية بطرد الامراض الوبائية وماء النيل اذا توزع على الاراضي بالوجه اللائق يروي من الفدادين فوق اربعة ملايين وتكون كثيرة المحصول فإن فلاحتها المختلفة تمكث ثمانية اشهر من السنة يتقلب عايها الحرث والزرع المختلف باختلاف الفصول فاذاراضي اقاليم البحرية متساوية الاطيان تقريبا في طبيعة المزارع مستوية الاجزاء فجميع اراضيها صالحة للزراعة والفلاحة بالسهولة لان الرطوية تبقي بها مدة فصل الشتاء وبعده فيسهل أنباتها بواسطة ما ينزل فيها من الامطار بدون الاستعانة بالسواقي فتخرج منها الحنطة الجيدة فما يوجد فيها من البور بدون زرع فهو ناشىء من مجرد اهمال الاهالى وسوء ادارة الحكام مثلا جميع الاراضي الواقعة على شطوط ترعة الاسكندرية هي أشبه بالصحراء والبرية لخلوها عن الحرث والغرس ولو زرعت جميعها لخرج من المحصول الجسيم مقادير وافرة فالاراضي الثي لاتزرع بمدرية البحيرة نحو مائة وثمانين الف فدان تقريبا منها أرض بحيرة مريوط تشتمل على ستين الف فدان مع آنه يمكن تجفيف جزء مها وزرعه

واما روضة البحرين فانها خصبة جدا الا أنها لم يعطها الفلاحون في الفلاحة ما يجب لها فهي في الجلة تعطي محصولات جيدة ولو أعطي لها حقها من الفلاحة الحشر محصولها كثرة بالغة ففي أقسامها تخرج الحنطة والذرة

« مطلب » حال اطيان مديرية روضة البحرين

## الفصل الثاني

فى ملحوظات عمومية تتعلق بالديار المصرية أبداها بعض من أرخ مصر من أرباب السياحة وحرض فيها على ما يلزم من تقديم التمدن بتحسين أحوال المنافع العمومية تجارة كانت أو زراعة أو فلاحة وهذا باعتبار ماكان كما لا يخفى على ذوى العرفان

ومضمون كلام هذا المؤرخ ان خصوبة أرض مصر واعتدال قطرها وصحو زمنها كل ذلك يؤذن باستعدادها الى الوصول لدرجة السعادة وأوج الثروة ومع ذلك فقد توالى عليها من منذ قرون عديدة عدة من الدول ولم يتشبث أحد من ملوكهم الي ابلاغها درجة كال ولا مرتبة اعتدال وذلك لانها في عهدا خلفاء كان يتولى عليها من الدهال والنو اب من لا يسلك أكثرهم في حسن الادارة والتدبير سبيل الصواب وانما كان النائب فاعلا مختارا يسيء معاملة الرعبة بما عنده من المرخصية وربما حدث في أيام نيابته اختلال جسيم يتسبب عنه الدمار وانحلال العار فقد رأى نيل مصر بعينية أن رمال الصحراء والبراري انهالت عليه وامتدت على جزء عظيم من الارض التي كان يرويها وتي أعقمت سواحله بوار نواحيها وأفسدت رسادة ها وضواحيها

د مطلب ه عدم الوقوف على حقيقة مصاً لارباب السياح

وقد ازداد هذا الضرر وتجسم الخطب والخطر في أيام حكومة سلاطين الشراكسة وبقيت أيضا في أيام الدولة العلية للاختلاف الواقع بين ولاتهم والماليك الوجاةلية ففسدت مملكة مصر بين الفريقين وضاعت كضياع السفينة ذات الرئيسين ولم يصفها أرباب السياحة من المتقدمين والمتأخرين حق وصفها الصحيح بل تكامو اعليها بكلام ناقص فيها يتعلق بالتعديل والتجريج للا وفوا لها عا يجب من الطب والعلاح ولا بينوا طرق التقدم والرواج

الحكومة التي أنع الله عليها بمن يسارع فى اعزاز الوطن و"بليفه مناه واعلاء الحمى وتكثير غناه ولو بانفاق المال لتحسين الحال

أصون عرضي بمالى لا أدنسه لابارك الله دون المرض في المال أحتال للهال ان أودي أحصله ولست للعرض ان أودي بمحتال

فالملك العاقل من يستطيب المتاءب في استحصال المعونة ويستجلب لمكاسب ليقوم أود وطنه ويتعهد شؤونه وبجتهد في تنمية الايراد والمصرف الى حد التعديل بسلوك أرشد طريق وأعدل سبيل حتي يبلغ السعى في التنمية درجة الموازنة والتسوية قاذا امتلاً الحوض وسقى الروض لطف السعى وذاقت الرعية حلاوة الرعي وظهرت ضخامة مصر التجارية و فحامتها السياسية الغرس أصول المنافع الاسياسة فان حسن الادارة والاقتصاد والتدبير بابعظيم لفتوح الحير الكثير وطريق لتأسيس الثروة و تمهيد الذي ولتجديد النعمة و ازدياد الهنا وكل ما يوجب حسن الثنا نما يحسن فيه قول الشاعى

بدائع من صنع القديم ومحدث تأنق فيه المحدث المتأنق الذاأنت من العرف فيه و تطلق الخاأنت من اعلاه أشرفت ناظرا تجيل عنان الطرف فيه و تطلق و تجمع فيه كل حسن مفرق وشمل الاسي عن حاضرية تفرق في من غياض في رياض و جنة بها كوثر من مائها يتدفق

ولقد حصل في هذا الزمن الاخير في الحكومة توسيعات وتسخيرات عجيبة لم يتمكن منها المرحوم محمد على وكان يتني حصو لها بعض المؤرخين حيث أبدي فيه ملحوظة لطيفة تفيد أنه لو ظفرت ديار مصر بهذا التكميل لتم لها الدست وفازت بالحظ الجزيل فاتمناه المؤرخ المذكورثم في هذه الحكومة الحالية كما سنذكر ملحوظ ذلك في الفصل انثاني المتكفل لبيان مباني تلك المعاني

المجاورة لها وبالجملة فأرض مصر الاريضه الطويلة العريضة طيبة التربة كرية المنبت ومضافاتها من بلاد السودان جسيمة المقدار خصبة ايضا على الاكثر وتربتها أيضا معشوشبة فيها تعظم سعة الحديوية الجليلة المصرية تحيث لاتنقص في المقدار عن ثلث المالك العثمانية فساحتها مساحة المالك العظيمة وجميع أهاليها واهالى البلاد الملحقة بها نحوستة ملايين كل ذلك مجعلها مضاهية حساومعني لبعض المالك العتبرة في ميزان البوليتيقية

فلا غروأنكانت بمزاياها وخصائصها منتظمة في سلوك أحاسن المالك بل هي واسطة سلوك العقود الجوهرية ومالكها خير مالك ومن وقت ماحسن فيها مذهب الادارة والترتيب جاد مصدر ايرادها بالمحصول العجيب فن قدره بزهاء مليون من الاكياس فقد أصاب حدسه وما حاد عن القياس

وأقوي الدلائل في الحالة الراهنة على طيب حال مصر وما برجى لها في المستقبل من نموالخير وانتهاء محو الاصر ماهو جار الان من ازدياد تجارتها وامتداد معاملتها فان ما خرج منها الى البلاد الاجنبية سنة سبع وستين ومائتين وألف هجرية قد زاد الآن خمسة أضعاف على السابق والذي دخل اليها زاد ضعفين فاليوم صارت قيمة تجارتها الداخلة والخارجة جسيمة جدا من رؤس أموال وأرباح حتى أبلنها بعضهم نحو مائة وخمسين مليونا من الليرات وان كان هذا لا مخلو عن المبالغة

ولا ترال مصر بالتقدمات التحسينية المتشبثة بها الحكومة الحالية تقادى في الازدياد و تتهادى بحسن سلوك سبيل الرشدوالسداد فلا غر وأن استحالت حالة الحكومة في أحوال متعددة الى أطوار حسنة متجددة ونهض بها حسن الجد والطالع الي أسمى الطوالع وأسنى المطالع فما أحسن

## الباب الخامس

في الآمال الحسنة والاعمال المستحسنة من الاصلاحات المصرية بمتنضى اصطلاحات الحال العصرية وفيه فصول

## الفصل الرابع

(في ذكر تقدم مصرفي هذا الوقت الحالي)

من المعلوم ان مصر في هــذا العهد من احسن البلادالمشرقية حكومة وافضلها ادارة اذ فيهامن كالحسن الادارة والضبط والربط مايفيدالا من على الارواح والاموال والاعراض كما في اعظم المالك المشرقية والمغربية وفها الصنائع آخذة في النمو والازدياد وما أنشىء فيهامن سكك الحديد الكثيرة الفروع ومن الترع والجسور والقناطر زاد كثيرافي تجارتها وزراعتها ولولم يكن للحكومة الحالية الاحوض السويس العجيب والترعة الابراهيميه التي صار انشاؤها بالصعيد على وجه من السعة غريب لكفاها ذلك على رغم حاسدها المريب فناهيك بترعة كادت ان تكون محرا وحفرها في اقرب مدة يكاد أن يعد سحرا وكمالحكومة الحالية غير ذلك من التجديدات والمآثر الخالدات فلونظرت الى تحسين المحروسة بتوسيع المشارع والمسألك وأنها فيأقرب مدة صارت كاعظم مدن الدول الكبيرة والمالك لازدريت من تولى حكومة مصر من الملوك والخلفا ولصغر في عينك مجدهم الاثيل الذي ذهب جفاء واختني فشأن مصر اليوم مما ينبط عليه فهي حرية أن تكون قدوة لجميع البلاد

« مطلب » توسيم المشارع والمسالك فقد أدى في حقها من البحث عنها ماوجب فاذا كانت الغايات لا تدرك فالميسور منها لا يترك فكأن لسان حاله بقول

سأضرب في بطون الارض ضربا وأركب في العلا غرر الليالي فاما والـ ثرى وأصيب عذرا واما والـ ثريا والمـ الى وفي الحديث اعملو فكل منيسر لما خلق له وفي رواية فكل مهيأ لما

خلق له وبالجملة فكان تهيؤه للمعالى عجيب

« مطلب »
الالمرحوم محمد
على كان بجمل
كسب المعالي
دائما نصب
عينيه وكان
لا يحرم منها

الحمد لله النبي رجل مذكنت لا تنقضي اعاجبي وحسبه من الافعال العجيبة وقاية مصر من الاوبية بحسن النظافة وبالاحتراسات الحكمية وتجديدالمطبعة لنشر المؤلفات العلمية وانشاء مسجد القاعة العامرة لتعضيد المعالم الاسلامية وقطع دابر الفسدين للحصول على التأمينات العمومية ومع ذلك فكم ترك الاول للآخروكم ابق لمن بعده من تكميل المفاخر فلهذا وجب على الخلف تميم مالم يتيسر فعله للسلف واعمال فكره في استنتاج نفائس المنافع كما يعلم ذلك من فصول الباب التابع

والحكم حيث اعتى بترجمته في سائر لغات الاثم وكذلك قد تعلم فقهاء الخرطوم من معي من المشايخ القراء تجويد القرآن الشريف وعلم القراآت حق صاروا ماهرين في ذلك وفي آخر الامر تنظمت المدرسة نحو تسعة شهور و تعلم فيها التلاميذ من ابناء المصريين القاطنين هناك طرفا من النحو والحساب والهندسة وحسن الحط وظهرت نتيجة ذلك في الامتحان العام والآن حين جددت الحكومة الاسمعيلية عدة مدارس بالاقاليم السوداية توظف بها البعض من هؤلاء المتعلمين ولا بد أنه يرجى نجاح تلك المدارس بداعي أن تأسيسها مبنى على الاخلاص في النية وحسن الطوية الحديوية

وبالجلة فتى زالت من السودان وسائل الوخامة والسقامة ودخلت الهاليما بحسن الادارة فى دائرة الاستقامة صارت هى وديار مصر فى العار كالتو أمين وفى ايناع الا عمار صنوين حتى ينشد لسان حالها

نحن غصنان ضمنا عاطف الوجدد هيما في الحب ضم النطاق في جبين الزمان منك ومني غرة كوكبية الانفلاق وقد لاح على قرب عماريتها علامة ظاهرة وهي فتح المدارس الحسة من ابتداء الحكومة الاسمعيلية الباهرة وكذلك ارسالية اسماعيل بك الفذك ناظر المهندسخانة والرصدخانة الى سواكن في رمضان سنة الف ومائيين وثلاثة و ثمانين مع بعض المهندسين والرسامين لتعبين الطرق الحديدية المزمع على انشائها بالاقاليم السودانية وارسالية بعض أرباب المعارف الانكليزية في سنة ١٢٨٦ لاستكشاف منابع النيل واعطاء ملحو ظات خيرية كل هذاوامثالة دلائل قاطعة على ان السودان سيحظي عن قريب بالوسائل الدافعة فلا شك أن سياحة المرحوم جنتمكان في بلادالسودان وازلم تنفتح بها كنوز الذهب

وتشهى وقريب العفو يشملها عليك منى صلات الله اكملها ياماجدا عمت الدارين أنعمه

يسق البرابا جميعا ري عارضها انسا وجنا ووحشا في مرابضها تشفى الحلائق طراً من تمارضها يبدى عبير اومسكامسك عارضها ويختمه

وها تحية ربي أكرم الكرما تنحوضر يحك ياخير الورى كرما سواطع النور منها علاً الحرما ما رنح الربح أغصان الاراك وما حامت على أبرق الحنان حومه

تحية بصلات البر عائدة بالخير موصلة للرشد قائدة تشي عليك وليست عنك حائدة وتشنى فتم الآل جائدة بكل عارض فضل جاد مسجمه

رفاعة خمس المنظوم مرتجلا قريضه وهوبالخرطوم قد وجلا قالت هو الله كن رجلا فان جدك طه للخطوب جلا فأمر خطبك هذا الجد يحسمه

ما ذالمناء وأهل البيت قد كفلوا عودا جميلا وما عن وعده غفلوا لا تعن بالغير جدوا السير او قفلوا همأجموا أمر هم لكيد واحتفلوا والامر لله ما يرضاه يحكمه

ومع ان مدة الاقامة تلك الجهات كانت لمجود الحرمان من النفع لوطنى فقد افتضت الحكمة الالحية ان سفر على لم يضع هباء منثورا فقد اعتنيت في مدتي هناك بترجمة وقائع تلماك وهو بكل من في حماك وهو الذي صار طبعه فيما بعد في مدينة بيروت ولا شك انه من انفع كتب الآداب

أصبحت كلا على نماك بل شكلا أثقلت ظهري بأوزاري وجئتك لا قلب سليم ولا شيء أقدمه

سلكت في هذه الدنيا سلوك غبى وماغدت ومن الاخرى على رهب لكن تعلقت في اذيال خير نبي ياصاحب الوحي والتنزيل لطفك بي لا زلت تعفو عن الجاني وتكرمه

رفاعة يشتكي من عصبة سخرت لمارأت أبحر المرفان قد زخرت فارفع ظلامة نفس عدلك ادخرت وهاك جوهم ابيات بك افتخرت جاءت اليك بخط الذنب ترقه

قبول تخميسها فضل عليه ومن لانه زمن قاسى صروف زمن الله ومن الله عبد الرحيم ومن الله مؤلفها يرجو الخلاص ثمن فانهض بقائلها عبد الرحيم ومن للدهر يهزمه

فَاكَشُفُ بِحَقَكَ عَنْدَالِيو مِمْظُلُمَةً مِنْ الْهُمُومُ عَدْتَ كَالَيْلُ مُظْلِمَةً وَاخْدُلُولُ مُظْلِمَةً وَاخْدُلُولُ مِنْكُ بِمِرْأَى العَيْنُ مُرْحَةً وَاخْدُلُولُكُ بِمِرْأَى العَيْنُ مُرْحَةً

اذا ألم به من ليس يرحمه

ارحم غربا بعيد الدار غائبه حبل النوى حمل الاثقال غاربه فصل رغائبه وافصل غرائبه وان دعا فأجبه واحم جانبه ياخير من دفنت في الترب أعظمه

أسير بين قلبل الصبر قاصره وعصره بفراق الاهل عاصره وانت ذوكرم لا شي حاصره فكل من أنت في الدارين ناصره لم تستطع محن الدارين تهضمه

وهذه حاجة اللهوف جملها وأنت أعلم والدولي بجملها

من للمريد وقد أقصاه مرشده منى أناديه من قرب وأنشده قصيدة فيه أملاها خويدمه

حديثة السن ما نيطت تمامًها نضيرة الغصن قد غنت حمامًها راجت حواسدها جارت لوامًها مها جرية افترت كما ممها عن مغر در لسان الحال نظمه

عذراء منذورة فى خدمة الحرم عسى يكون بها صفح لمجترم ويبلغ القصد قبل الفوت بالهرم كم يأمل الروضة الغراء ذوكرم وجو الزيارة والاقدار تحرمه

لما تجنى زمانى الذنب وافتعلا وابيض مسود شعر الرأس واشتعلا قصدت من جل فى سلطانه وعلا مستعديا بحبيب الزائرين على دهر تنكر بالاهمال معجمه

هل سام غرك انسان ولاملك أو رام قدرك سلطان ولا ملك فان ألم زمان خطبه حلك فقم بعبدك ياشمس الوجودوكن هاهمن كل خطب مر مطعمه

فكم سقاه الردى اقدى مشاربه من حيث ساق له ادهى نوائبه فاجمل زيارته أبهى مناقبه وادع الاله اذا ضاق الخناق به ما خاب من أنت في الدارين مكرمه

أرجوك نصرة اعزاز موزرة على هوى النفس اذ كانت معذرة وقد توالت جيوش الهم منذرة يا سيد العرب العرباء معذرة لنادم القلب لا يغنى تندمه

الى حماك ضعيف أمره وكلا وكم مليك حمى بالجاه رعى كلا

لوميزوا قدرهم من قدره سلموا حال السهى غير حال الشمس لوعاموا بل أهل مكة في طنيانهم عمهوا

عمى البصائر عن قدر وعن قدر صم المسامع عن تقدير مقتدر فن تخلف في ورد وفي صدر فاصدع بأمرك بابن الشم من مضر فقد بعثت لانف الشرك ترغمه

من بيغ شأوك في قاب الكمال عن بحظ منهزم يكبو وعجز زمن لك الشفاعة مو لاك الكريم ضمن لك الجيل من الذكر الجيل ومن

كل اسم جود عظيم الجود أعظمه

في البداية كنت السيد الحكما أوفى النهاية حزت الحكو الحكما فرجه ودع الكهان والحكما يا ايها الآمل الراجي ليهنك ما ترجوه ذاكعبة الراجي وموسمه

عم ضريحًا اذا ما قام يحصره عاد ملائكة الرحمن تنصره روضاً باهت به في الدهر أعصره قبرا أشاهد نورا حين تبصره عيني وانشق مسكا حين الثمه

خضم جود تناهى فى عزازته فيه الامير برىء من امارته من لى ولو بنصيب من خفارته كم استنبت رفاقي فى زيارته عنى ومأكل صبالقلب مغرمه

قلبي طليق اللقا جسمى مقيده فليت شعري متى يفديه سيده كم أمه زائر مثلي يؤيده وكم تصافحه من لا يدى يده ولا في عند تقبيل الثرى فه

أراه كالبدر في العلياء أرصده قرين بعد وبالآمال أقصده

سل البراق عادًا فاز راكبه سارت الى المسجد الاقصى ركائبه يزفه مسرخ الاسرا وملجمه

سرى به وهو فى أقصى تعجبه وفاز طه بأعلى المجد اعجبه له انجلا ما توارى فى تحجبه والشوق متفيا جبريل زجبه

في النور والنور مرقاه وسلمه

بغ رؤية الرسل ليلاكم قضى اربا وكم دنا وتدلى ثم وافتربا لقد رأى الآية الكبرى ومااضطربا والعرش يهتز من تنظيمه طربا اذ شرف العرش والكرسي مقدمه

اعـــتز بالله حبــا في معــزته وحل في الملاء الاعلى بحوزته فكيف فازنبي شطر فوزته والحــق ســبحانه في عزعزته من قاب قوسين أو أدنى يكامه

فی السبع فاز بخمس فو زمنصرف بأجر خمسین یسدی شکر معترف و نال ما نال من مجد ومن ترف فکم هنالك من عز ومن شرف لمن شدید القوی وحیا یعلمه

كفار مكة ما كانت مجوزة لا زال يمنيج آيات معيزة حتى اذا جاء بالتنزيل معجزة بل اصبحت بالا حاجي فيه ملغزة يحو الشرائع والاحكام محكمه

اجاب كل مصيح بالسجود كم آيانه أخرسهم منطقا وفما وحيث كل لديها القوا السلما هانت صفات عظيم القريتين وما يأتيه جهلا ابو جهل ويزعمه

فطالما بالنوا في السبأو ثلموا عرضا وأنفسهم والله قد ظلموا

والمانوية لا تنفك نائحة واصبحت سبل التوحيد واضحة والكفر ينديه بالوبل مأتمـه

كم ظامة عند اهل الزيع كامنة قد انجلت بيد للنفع ضامنة وعصبة من هجوم الروع آمنـة والارض بهج من نور ابن آمنة والعدل ترمي ثغور الجور أسهمه

فلاتري كاهنا للغيب يسترق كلا ولا ماردا الا ويخترق والجن خابواالرجابل مسهم فرق وان يقم لاستراق السمع مسترق رصدنه أنجم الارجاء ترجمه

فكم تحدى وأبدى فى دلالته من معجزات والتفى رسالته فقل لطاغ تمادى في ضلالته ان ابن عبد مناف من جلالته شمس لافق الهدى والرسل أنجمه

ماجاء من سلب الاعدا غنيمته به قتادة قدردت كريمته في كل آونة ترداد قيمته العدل سيرته والفضل شيمته والرءب يقدمه والنصر يخدمه

فى حومة الدين أصمى الني و الجدلا وجندل الكفرحتى صارمبتذلا عمم طويل نجاد حكمه عدلا أقام بالسيف نهج الحق معتدلا سهل المقاصد يهدى من ييمه

يا صاح كن برسول الله مقتديا حيف فعله وبنور الحق مهتديا فكم أياد من الباغين معتديا وكلا طال ركن الشرك منهيا في الزيغ قام رسول الله يهدمه

بسعد طالعه تسموكواكبه وطالما ابتهجت زهوا مواكبه

هذا المشفع يوم العرض مرحمة فرد الجلالة فرد الجود مكرمة فرد الوجود أبر الكون أرحمه

من في صباحته بحكيه مبتسما من في ملاحته حاز البها وسما كم أقسم الحق باسم المصطفى قسما نور الهدى جوهم التوحيد بدرسما واصفه بالبدر يظلمه

بطيب عنصره طابت سريرته شمائل المجد دون الحد سيرته وسورة النتح مشل الحمد سورته من نور ذي العرش منشاه وصورته ومنشأ النور من نور يجسمه

من لاذ من فزع بالها شمى أمن أو حاد عنه فعن سبل الرشادعم بالفضل قد خصه، ولاه وهو قن ومودع السرفي ذات النبوة من

علم وحلم واحسان يقسمه

ماحكمـة الله الا تعجز الحكما قدأبرزت للوري أسمى الورى عظما لب اللباب تسامي أصله ونمـا فذاك من ثمرات الكون اطيب ما جاد الوجود باعلاه واعلمه

سيوفه بالردى نحو العدا لمعت وكفه بالندى قبل الندا همعت صفوفه فى المداروم الهدى اجتمعت فا رأت مثله عين ولا سمعت اذن كاحمد أنن الأبن نعلمه

لا تعز روما وتركا اوجراكسة لحسنه ان في هذا مواكسة تقول آمنة فيه منافسة أضحت لمولده الاصنام ناكسة على الرؤس وذاق الخزى مجرمه

فلا تري الفرس للنيران جانحة بعد الخود ولا الانوار لا تُعة

ولا عداعن رباها الجوداذ نزلا يسوقه الرعد من خير البطاح الى أم القرى ورياح البشر تقدمه

وسمى جود سريعات نجائبه ولى عهد مريسات رغائبه وواكف بالندى تكفي سواكبه وكلماكف اوكات ركائبه والرحب مسعاه وزمزمه

مادر من قبله غيث يعارضه ولااضرت عسراه عوارضه تخاله وهو لاريح يناقضه لما الث على البطحاء عارضه علا المدينة برق راق مبسمه

برق بواسمه فى الجو قد سطعت فقهقه الرعد بالنبرا وقد خشعت والرجع سيح من الخضرا وما جمعت سقى الرياض التى من روضها طلعت طلائع الدين حتى قام قيمه

مغارب الارض طرا أومشارقها تسعى الى طيبة منها خلائقها مدينــة العلم هل تخفى حقائقها حيث النبوة مضروب سرادقها والنور لا يستطيع الليل يكتمه

يلوح في روضة مأثورة الشرف درى كوكبها يجلو دجي السدف والبدر يطلع في افق بلاكلف والشمس تسطع في خلف الحجاب وفي ذاك الحجاب أعزالكون اكرمه.

يازائرا قبر خير البدو والحضر الله ترى ربه المعشوشب النضر يلقاك حيا بأهنى عيشة الخضر محمد سيد السادات من مضر خير النبيين محي الدين مكرمه

هرج بساحته بمنحك تكرمة فلا تخف بعدها بنيا ومظلمة

وان تكافت أن تدرى أشايرهم كافت نفسك أن تقفو مآثرهم وان تكافت أن تقفو مآثرهم والشيء صعب على من ليس يحكمه

فى حب لبلى خلى البال يعذلنى ان لم أغالط فا ينفك يخذلني فو الذى منزل العشاق ينزلنى اني أورى عذولى حين يسألنى

بزينب عن هوى ليلي فاوهمه

كم فى الهوى والنوى قاسيت من الم وكم ملأت طروس العشق من كلم وكم سهرت سمير النجم في الظلم وطالما سجعت وهنا بذي سلم ورقاء تعجم شكواها فأفهمه

ماالسحب الادموع المين باكية ولا لظى غير احشائى محاكية لاشك أناغي الورق شاكية وتشنى عذبات البان حاكية

علم الفريق فادرى ما تترجه

امام عشق تولى نصر ملته على الوشاة وفاداها بمهجته نادىوقد ذاب وجدا مع ثنيته يامن أذاب فؤادى فى محبته لو شئت دوايت قلبا أنت مسقمه

متى بربع صحابى أبلغ الاملا فكم سقى ماء دمعى السهل والجبلا وما شغى معهدا من ساكنيه خلا سقى الجبال فرعن الطود منه الى شعب المريحات هامي المزن مرهمه

ملث غيث يسح الوابل الهطلا وصيب طيب يستخصب الطللا أضحى عنهم الانواء منهملا وبات يرفض من وادى الحرام على وادى ارام وما والى يلملمه

حيا منازلها فيض الحيا وملا أرجاءها من بروق يبتسمن جلا

1 مطلب 3 يس القصيدة البرعية التي مطمها خل ا لغرام لعب دمعه دمه

ما هكذا الحب يامن ليس يفهمه خل الفرام لصب دمعه دمه حدم الذكرى وتعدمه حيران توجده الذكرى وتعدمه

دع قلبه فى اشتغال من تقلبه ولبه في اشتعال من تلهبه واصنع جميـل فعال فى تجنبه واقنـع له بعـلاقات علقن به لواطلعت عليه كنت ترحمه

فؤاده في الحمى مسعى جآذره وفى نجوم السما مرعى نواظره فيا عذولا سعى فى لوم عاذره عذلته حين لم تنظر بنا ظره ولا علمت الذى فى الحب يعلمه

أما تري نفسه مرعى الهوى انتجعت وساقها الحب فانساقت ولا رجعت فاعذر أو أعذله ما ورق الحمى سجعت لو ذقت كأس الهوى المذرى ما هجمت عيناك في جنح ليل جن مظلمه

ولا صبوت لسلوان ولا ملل ولا جنحت الى لوم ولا عذل ولا انتنيت لخطب في الهوى جلل ولا ثنيت عنان الشوق عن طلل بال عفت بيد الانواء ارسمه

فكيف ناقشته في أصل مذهبه وما تحريت تحقيقا لمطلبه فو الذي صانه عن وصمة الشبه ما الحب الالقوم يعرفون به قد مارسوا الحب حتى هان معظمه

تجيبه ان دعا للـوجد أمتـه وعزمـه بينهم سـام وهمتـه قوم لديهم بـان الحب عجمته عذابه عنـدهم عـذب وظلمته نور ومغرمه بالراء مغنمه

يا من دعاه هواه أن يعاشرهم أسلك مشاعرهم والزم شعائرهم

يقيني نشب أظفار العوادي فتى في شرعة العرفان هادي عضار العلاطاق الجياد وغنى باسمه حاد وشاد فقلت وفي الرياسة ذو انفراد فقلت وذو تحر واجتهاد وثاقب ذهنه واريے الزناد فقلت وكم حدا بالوصف حاد لغواص الملوم بلا نفاد بسجن الزنج يحكي ذا القياد وطالت وفق أهواء الاعادي وذا عين الاصابة والسداد فيقضى لي بتقريب التعادي ولا سندي أراه ولا سنادي فمدوحي له وصف الجواد سوى تلطيف عودى في بلادي رزان في حماستها شداد على طه الشفع في الماد مواصلة . الى يوم . التناد

وتدعيه جدالا من يسلمه

وفي دار العزازة لي عياذ أمير كبار أرباب المعالى عروف ألمى لا يبارب بوافر فضله الركبان سارت وقالوا في معارفه فريد وفى الاحكام قالوا لا يضاهي وقالوا في الذكاء ذكا فقلنا وقالوا وافق الحسن المثنى و کر حجاه بدو منه در فياحسن الفعال أغث أسيرا عليه دوائر الاسواء دارت وقد فوضت للمولى أمورى عسى المولى تقول امضوا بعبدى وما نظم القريض برأس مالي ووافر محره ان جاد يوما وایس لبکر فکری من صداق فا أسمى ذراها من يوت ومسك ختامها صلوات ريي وآل والصحابة كل وقت وأما تخميس القصيدة البرعية التي عبق مسك ختاسه أرج الفرج فهو هذا تبدى الغرام وأهل العشق تكتمه

ولا غنم لدى سوى الكساد ولا يصغى لاخصام لداد فكيف صغى لألسنة حداد وهل في حربهم يكبو جوادي على تريفه نادے المنادي صحيح الانتقاء والانتقاد عصر فما النتيجة في بمادي فَكُدتُ الآنَ أُءرِفَ فِي الثَّاد بدون مدارس طبق المراد هناك ودونها خرط القتاد لأيد القاصد بالبادي لمرغوب المعاش أوالمعاد ولي وصف الوفاء والاعتماد تقدر للتعاش مستفاد ولو من دون راحلة وزاد وهون الخطب عند الاشتداد وكم نادى فؤادي يا فؤادى وجهد الطول في طول النجاد تفوه بالذكاك ولم يفاد وذلك ضد سرى واعتقادى وليكن لاحياة لمن تنادي

وطالت مدة التغريب عنهم وما خلت العيزيز يريد ذلي لديه سعوا بالسنة حداد مهازيل الفضائل خادعوني وزخرف قولهم اذ موهوه فهل من صير في المعنى بصير قياس مدارسي قالوا عقيم وكان البحر منهج سفن عزمي ثلاث سنين بالخرطوم مرت وكيف مدارس الخرطوم ترجي نع ترجى المصانع وهي احرى علوم الشرع قائمة لدمهم خدمت عوطني زمنا طويلا فكنت عنعة الاكرام أولى وغاية مطلبي عدودي لاهلي وصبري ضاع منذاشتد خطي وكم حسنا دءوت لحسن حالى وارجو صدر مصر لشرح صدري وكم بشرت أن عزيز مصر وحاشا أن أقول مقال غيرى لقد أسمعت لو ناديت حيا وامطر ربعها صوب العماد وفضلي في سواها في المزاد ولا سلمای فیه ولا سعادی زفير لظي فلا يطفيه وادي دواما في اضطراب واطراد وبعض القوم اشبه بالجمادي عن العظم مع صافى الرماد كدهن الابلمن جرب القراد يقال اخو بنات في الجلاد ويصعب فتق هذا الانسداد مع النهى ارتضوه بأتحاد به الرغبات دوما باحتشاد على شبق مجاذبة السفاد ولا محصيه طرسي أو مدادي وشر الناس منتشر الجراد سوادا في سواد في سواد كان وظيفتي لبس الحداد بطمطا دون عودي واعتيادي ولا سمري يطيب ولا رقادي بلوعة مهجة ذات اتقاد مواصلتي ويطمع في عنادي

رعى الحنان عهد زمان مصر رحلت بصفقة المغبون عنها وماالسودان قط مقام مثلي مها ريح السموم يشم منه عواصفها صباحا أو مساء ونصف القوم أكثره وحوش فلا تعجب إذا طبخوا خليطا ولطخ الدهن في بدن وشعر ويضرب بالسياط الزوج حتى وبرتق ما بزوجته زمانا واكراه الفتاة على بناء نتيجته المولد وهو غال لهم شغف بتعليم الجواري وشرح الحال منه يضيق صدرى وضبط القول فالاخيار نزر ولولا البيضمن عرب لكانوا وحسى فتكها بنصيف صحي وقد فارقت اطفالا صغارا أفكر فهم سرا وجهرا وعادت بهجتي بالنأى عنهم أريد وصالهم والدهم يأيي

جميلا فهو أوفى بالوداد عرسل حبه في القلب بادي فرب وداده أبدا ودادى وأخدان مختلف البلاد باثداء العلا دون اقتصاد الى الانجاد من بعد الوهاد على شعثى وتبلغنى مرادى وقد دلت على نهج الرشاد وفى ميدانه عزم انقيادي عظامي شريف بالتالاد الى خير الحواضر والبوادي بطهطا معشري وبها مهادى وبدنيني الى قس الايادي تبيد كتائبا يوم الطرادي وكم طرس تحبر بالمدادي تني بفنون سلم أو جهاد ومنتسكوا يقر بلا تمادى قد اقترحو سقاية كل صادي بقاهرة المزعلى عمادى وكافأنى علىقدر اجتهادى وماشكري لدي تلك الايادي

ومن حسن الخلائق سله صنعا وحدث عن وفا خــل وفي ورب أخ تلاهي عنك يوما سو الآداب اخوان جميعا خلائف عنصر كل تغذى وآداب الفتى تعليـه يوما وآدابی تسامی بی الدراري ومالي لا أنيه بها دلالا الى سبل الفخار تقود حزمي عصامي طريف المجلد سعيا سوى نسب العلوم لى انتساب حسيني السلالة قاسمي لسان العرب منسب لي نجارا وحسبي انني أبرزت كتبا فمها منبع العرفان بجرى على عدد التواتر معرباتي وملطبرون يشهد وهو عدل ومفترفو قراح فرات درسي ولاح لسأن باريس كشمس ومحنى مصر أحيا كان قدري سأشكر فضله مادمت حيا

ليس ذاك كما تقول والكنكم قوم ملكتم فظامتم وتركتم ما به أمرتم وركنتم الى ما عنه نهبتم فسلبكم الله العز وألبسكم الذل بذنوبكم ولله فيكم نعمة لم تبلغ غايتها بعد وانا أخاف أن تنزل بكم النقمة والتم ببلدى فنصيني معك فارتحلوا عن جوارى انتهى فقام أبو جعفر وقيذا من كلامه فدخل حجرته قال الله تمالى واذا أردنا ان تهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمر ناها تدميرا قال الفسرون في الآية حذف دل عليــه باقيها أي أمرنا السودان لمروان مترفيها أي مندميها بالطاءة فخالفوا ففسقوا فدمر ناها تدميرا انتهى فيالها موعظة بيضاء من ملك أسود ولعل ملوكهم في الازمان القديمة كانوا كصلحائهم الآن على قدم عظيم في الاستقامة وطريقة قويمة وأما موضع معرض الذم في حق اهل السودان فهو متوجه على جمهور اهل البلاد وهم العبيد والمولدون ومن يحذو حذوهم من رعاع أهالي تلك البلاد ارباب الدنائة

د مطل » سفرى لاسودان ونظمى قصيدة تشرالي احوال تلك البلاد وعوائدها وتخميسي قصيدة ير عيدهـ منها نسيج الفرج بر که دی خرالرية

« مطلب » موعظة ملك

بن محد حين

التجا اليه

وفي سنة سبع وستين ومائتين والف كنت سافرت الىالسو دان بسعى بعض الامراء بضمير مستتر بوسيلة نظارة مدرسة بالخرطوم فلبثت نحو الإربع سنين بلا طائل و تو في نصف من بمديتي من الخوجات المصريين فنظمت هذه القصيدة برسم المرحوم حسن بأشاكتخدا مصر رجاء نشلي من أوحال نلك الاحوال فلم يتيسر ارسالها ثم أسعد الحال بتبديل مر الماضي بإلحال لذى هو حال وذلك عقب تخميسي لقصيدة نبوية برعية متوسلافيه بشفاعة خير البرية وهاهي القصيدة الأولى

يجبك وان تكن في أي نادي أصاب جني النجاغب الحصاد الا فادع الذي ترجو ونادي فمن غرس الرجا في قلب حر وبدل على هذا ما حكى للخليفة أبي جعفر المنصور عما جرى بين عبد الله بن مروان بن محمد وبين ملك النوبة نما ذكره المؤرخون في حق الملك المذكور مع أنه كان من ملوك السودان المتأصلين والجنس القطين اذ لم تكن القبائل العربية انتجمت الى السودان ولا تسلط على هذا الاقليم ملك من أهل الاسلام ولا من العربان وهو ان ابا جعفر المنصور حضره ليلة عبد الله بن على وصالح بن على في نفر معهما فقال عبد الله بن على يا أمير المؤمنين ان عبد الله بن مروان بن محمد لما هرب الى بلاد النوبة جري بينــه وبين ملكها كلام فيه أعجوبة سقط عنى حفظه فان رآى أمير المؤمنين أن يرسل اليه بحضرتنا ويسأله عما ذهب عنا وكان في الحبس فأرسل اليه أبو جعفر فلما دخل قال له يا عبد الله قال لبيك يا أمير المؤمنين قال اخبرني بحديثك وحديث ملك النوبة قال يا أمير المؤمنين هربت ممن تبعني باثاث سلم لي الى بلاد النوبة فلما دخلت بلادهم فرشت ذلك الاثاث فجاء أهــل النوبة ينظرون الي متعجبين مني الى أن بلغ ملك النوبة حضورى فجاء ومعه ثلاثة فر فاذا رجل طويل آدم أغبر مسنون الوجه اى مملسه فلما قرب مني قعد على الأرض وترك البساط قلت ما يمنعك ان تجلس على أثاثنا هذا قال أبي ملك وحق لكل ملك ان يتواضع لعظمة الله اذا رفعة الله قال ثم نظر الي فقال لم تشربون الخر وهي محرمة عليكم فقلت عبيدنا واتباعنا يفعلون ذلك بالجهل منهم قال فلم تلبسون الديباج وألحرير وتحلون بالذهب وهو محرم عليكم فقلت زال عنا الملك وانقطعت المادة واستنصرنا بقوم من الاعاجم كان هذا زيهم فكرهنا الخلاف عليهم فاطرق يقلب يده ويقول عبيدنا واتباعنا وأعاجم دخلوا في ديننا يكرر الكلام على نفسه ثم نظر الى فقال والزهاد الحاضرين من أقصى البلاد لاداء فريضة الحج الشريف ومنزلها كالتكية للفقراء وابناء السبيل والقاصدين بيت الله الحرام وامثال ذلك كثير هناك في ظل الحكومة المصرية

ومما يدل على حسن مقاصد الرحوم محمد على أنه في عودته من البلاد السودانية استصحب معه عدة غلمان من أبناء وجوه السودان الى مصر وأدخلهم في المدارس المصرية ليتعلموا مبادى العلوم ثم نقلهم الى مكتب الزراعة ثم الى مدرسة الالسن وكان القصد من ذلك أن يذوقوا طعم المعارف التمدنية لينشروها في بلادهم وقد شاهدت بعضهم مستخدما عدرية الخرطوم بوظيفة كاتب ويغلب على الظن أنه بواسطة تنظمات سعادة شاهين باشا الاخيرة الؤسسة على حب تقديم الجمعية المدنية وهمة سعادة جعفر باشا صاحب الانظار التمدنية تمكرن ايصال التقدمات المصرية بمناية الحكومة المصرية في اطراف وأكناف تلك البلاد التي هي الآن لم تخل قراها عن نوع التقدم في الحضارة مع مساعدة الوارد والمتردد اليها في هذه الايام لقصد الزيارة أو التجارة فانها اقرب للتمدن من اقاليم أمريقة بكشير وجميع أهلها ماعدا بعض الجبال لسأنهم عربى فصيح حيث ان جلهم من نسل العرب المنتجمة القبائل قـدعا يحفظون احسابهم وانسابهم وفهم كمل الاستعداد وذكاء الفطنة وآءا يحتاجون في حصول المطلوب الى اطمئنان النفوس وتأليف القلوب من حكام ارباب صداقة وعفاف وعدل وانصاف لا تحملهم المطامع الدنيوية على محض الالتفات الى الامور الدنية بل توجد القابلية أيضا في الاهالي التأصلين

وصح فيها جميع البقول والفلال لاسيما زرع الحنطة الذي في تلك البلادله بال وهناك اراض عديرية دنقله لايملوها النيل الافي زمن الفيضان الغزير وليست داخلة في دفتر مكلفات الاقليم وقد التمس زراءتها في سنة من السنين بعض الاهالي بدفع العشور فزرعها من صنف الذرة فأدت محصولافوق الاربعين الف أردب فدفع الى شونة الميري عشرها فصار صنف الذرة رخيصافي هذه السنة فشكا الاهالى المزارعون كساد محصولاتهم فأبىمدر تلك الجهة انتولى في ذلك الوقت أن يعطيها بعد ذلك لاحد وأحب أحدالبكباشات المستخدم بتلك الجهة ان يتعاهدها في كل سنة بقيمة مكافئة لعشرها السنوى فلم يساعد على ذلك وأمثال هذه الاراضي كثيرة جدا والاراضي منبتة للنباتات الناتجة بنفسها بدون عمل مع قبول أهلها للتمدن الحقيقي لدقة أذهانهم فان اكثرهم قبائل عربية لاسيما الجمليبن والشاقية وغيرهم فان اشتغالهم بما ألفوه من العلوم الشرعية شغل رغبة واجتهاد ولهم مآثر عظيمة في حسن التعلم والتعليم حتى ان البلدة اذاكان بها عالم شهير يرحل اليه من البلاد الاجنبية للمجاورة من طابة العلم العدد الكشير والجم النفير فيمينه أهل بلدته على ذلك بتوزيع المجاورين على البيوت بحسب الاستطاعة فكل أنسان من الاهالي يخض الواحد أو الاثنين فيقيمون بشؤنهم مدة التعلم والتعليم

ولقد رأيت في طريقي ببلاد الشاقية عديرية دقله حرم سنجق يدعى الملك الازيرق تسمى السيدة أمونة تقرأ الفرآن التشريف ومؤسسة مكتبين أحدهما للفلمان والثاني للبنات كل منها لقراءة القرآن وحفظ المتون تنفق على المكتبين من كسبها بزراعة القطن وحلجه وغزله وتشغيله ولا ترضى ان يشوبه شيء من مال زوجها و بجانب المكتبين خلوات لمن مختلي من العباد

المعطب المستعداداهالي السودان المعارف والكمالات ووجودالتعاون يندهم على طلب العام

حسنة مستقيمة وصدق المتحنون في تجأريبهم وصار الاجتهاد في الاستخراج على وجه مرضى فلا بدأن تظهر نتأج عظيمة خصوصا اذا كان المأ وربذلك من المعدنجية المتبحرين في هذا العلم وله سابقة عمليات صحيحة واما سفرنا هذا فلم يكن الا محض مناظرة واطلاع على نفس المحال المعدنية بالبلاد السودانية مجردا عن راحة الفكر والبدن وقوله في محله لان العرضي كان دامًا عرضة لاغارة السودان الممل وكان بدون أهبة ولا ذخيرة وكانت عساكر الاتراك المحافظين على المعدنجية أشد عليهم عداوة من السودان

مطاب » ان معادن الدوبالسودان لانتكروان الزراعة تفلح فيم الزراعة تفلح فيم الزراعة تفلح فيم الوان خيراتها كثيرة

فبهذا لم يمكن الوقوف على حقيقة الحال من الاهالي وكانت التجاريب تعمل بالخوف والعجلة وكانت الامراض ايضا من جملة الموانع ومع ذلك فقد صح بتجربة موسيو بورياني التي استمرت نحو ثلاث سنوات أن بعملية استخراج المعادن بالعبيد يعطي قنطار الرمل نحو خمس حبات من الذهب مع قبول الزيادة عن ذلك لووجدت المعرفة والصداقة ومعهذا كله فنقول ان ذهب السودان لاينكر وأن الاقطار السودانيه التابعة للحكومة المصرية وانكانت دون أقاليم امريقة بكثير فهي كمصر ان لم تسعفها المادن التطرقة فعادن الزراعة فيهامحققة ولولاالتنافل والتكاسل من بعض الحكام واتصاف بعض آخر بالجهل التام لكانث أبراداتها ومحصولاتها على آكمل نظام فان خصوبة ارضها عجيبة وحيواناتها نجيبة واخشابهاجيدة ومعادنهامتعددة فالمواليد الثلائة فيهاعلى غاية من الكمال ولا نظر الى ما يعتقد عامة الناس من أن اكثرها رمال فقد يوجد من الاهالي من يترافع مع اخصامه في ملكية ألوف من الفدادين انفسه ويريد نرعها من يدأبناء جنسه وفي ايام حكمدارية حضرة لطيف باشا أعطيالف فدان لاحد السناجق وهو دموزاغا من البور فلم تبرح مدة يسيرة أنصارت من المعور وأما موسيو بورياني فقدكان حاضراوأخبر بالصدق ولم يدلس ولكن كونه كان يهاب سيده كشيرا فلم يستطع أن يذب عن نفسه فضرب عنه المرحوم محمد على صفحا وأنعم على جميع المهندسين والمعدنجية عند ارتحاله من السودان بركوبة ورخت مذهب وما استثناه من هذا الانعام ولا غض عنه البصر ويئس من وجود الذهب المشبع من بلاد السودان ولكن لم يظهر له الحقد ولا صرف عنه النظر بل أمر الجمعية أن تمكث وتبحث مع غاية الدقة عن الطريقة اللازمة لاستخراج هذه المعادن فكان العسكر المحافظون على أهل هذه الغزوة الملمية يعتقدرن أن سيدهم أبقي هؤلاء المهندسين رسما فقط وان اشغال هؤلاه الهندسين ايست الاصورية فكانوالايساعدونهم على اشغالهم ولا يصرفون همتهم في اعطاء ما يلزم لتتميم التجربة وكان قد تعين لادارة المعدن خير الدين باشا فكان يسيء السلوك لانه كان مكرها على الاقامة بتلك الديار وترك وطنه فبهذا كان يعتقد ان الافرنج المعدنجية هم السبب في طول غربته فكان يتجاهر بتقريعهم وتوسخهم

ثم ان موسيو ليفبره أصابته حي شديدة وكان قد وعده المرحوم محمد على أن يعطيه بعد عام الاشغال رتبة مير الاي فكان على غاية من الاجتهاد فات بالحي وقبل موته صرح بأن تقرير الجمعية بعدم تربيح المعادن في السودان ليس بقطعي ولاينني عليه حكم وانه لاينبني ان يقطع الرجاء بالكلية من دبح هذه المعادن لاسيماوان موسيو بورياني قرر تقريرا شفاهيا يؤيد رأي ليفبره السابق وعبارته ليس من ارباب الجمعية بمامها من هو معتمد في قوله فيما يخص قيمة ما يتحصل من الرمال من الذهب حيث جميعنا لا معرفة له تامة باستخراج المعادن فاسنا متبحرين في هذا الفن بل الظاهرانه لوصارت الادارة على صورة المعادن فاسنا متبحرين في هذا الفن بل الظاهرانه لوصارت الادارة على صورة

المطلب المرحوم علم على من المرحوم على من استخراج ممادن لذهب الدودان في نفسه وعوده الى مصر

« مطلب » موت رئيس المدنجية وافادته الموتهان تقرير الجمية بعدمر بح ستخراج المعادن عليه

عن ذلك وصار منهمكا على اتباع هذه الطريقة في النجرية فلم يشعر اذ وجد في قرار القرازة جرما معدنيا ذهبيا محلوطا بغيره ولم يعرف سبب هذا الغش فأخبر غيطاني بكو، وسيو لمبير بك بذلك وه أخبروا المرحوم محمد على فوسيو بورياني اتهم بعض أخصامه انهم أرادوا أن يفسدوا عليه تجربته وأرادباخبار من ذكر البحث عن صاحب الفعلة فادعى احمد افندى الجشنجي ان موسيو بورياني المذكور هو الذي خلط الذهب بالزئبق عمدا لعدم نتاج تجربته وأخبر بذلك أمام الباشا وصدق عليه الحاضرون فني اليوم الثاني استعمل موسيو بورياني طريقة الغسل بالقصاع فغسل مائة قنطار من الرمل مأخوذا من فرش الوادي بجبال قراده فاستخرج منها تسعا وأربعين حبة من الذهب

فهذه النجربة الكبيرة ظهر منها اشباع معدن وادي فاشنغار والذي جرب عينته موسيو روسيجير سأبقا فوجد بين طريقة وسيو بوريانى و ووسيو روسيجير فرق جسيم فهذا الاختلاف الفاحش ضاق صدر الباشا الرحوم وفترت همته حتى كاد أن يصرف النظر عن قضية استخراج المعادن ولكن عاد الى تجده وصبره وأمر بعقد جمعية تستخرج مقدار قيم مجاميع الاشغال التي حصات كلها فبادرت الجمعية باستخراج ذلك فنتج انه لا يتحصل من عملية الصانع الواحد من الذهب الا بقيمة ثلاثة قروش كل يوم

فن هذا الوقت سقطت قيمة المعادن الذهبية من أعين الجميع وقل اعتبارها فتغير خاطر المرحوم محمد على من ذلك وداخله اليأس من رواج معادن السودان ولوكان موسيو روسيجير حاضرا معه لسلاه وعالمه بالاماني الكاذبة

البك المذكور وبنيت حوله الدور حتى صار بلدة شهيرة هناك سميت بمحمد على وهي من الآثر الجليل الجلى الا أنها صارت محل التغريب ينشد فيها المنفى الغريب

محمد على الى قرية فاموكو استحسانه اياها وامره بيناءقصر فيهاعلى اسمه

ه مطلب
 وصول الرحوم

ياعين ان بعد الحبيب وداره ونأت مرابعه وشط مزاره فلقد ظفرت من الزمان بطائل ان لم تريه فهده آثاره ولما عاد أحمد باشا من غزوه كان فصل المطر قد دنا والدحائر كادت تنفد وكان الرحوم محمد على توجه الى افليم فاشنغارو وكان قد بعث حين توجهه احد مماليكه ليأخذ الرمل من وادى قراده فاستخرج المدنجية من هذا الرمل نحو ثلاثة فازات من الذهب اليسير القيمة القليل الجودة

« مطلب » وصول المرحوم محمد علي الى فاشنفار و

ولما نزل المرحوم محمد على في فاشنغارو ضرب مخيمه نحت شجرة تين والمسكر حوله ولم يبق معـه من المـأ كولات الاالبقسماط واليسير من الارز فسئمت نفوس الجميع من قلة الزاد والحط والترحال بهذه الحالة ولام كل الناس موسيو بورياني على تأميل الباشا المذكور وتجسيمه له في ربح المعادن الذهبية فجمع الباشا المذكور المعدنجية والمندسين ليأخذ رأيهم فقرروا جميعًا على عمل تجربة جديدة بطريقة أخرى مفيدة وهي أن يجمع الرمل من جميع المحلات بمقادير متناسبة ويعلم كمية ما يخرج منها فخرجت النتيجة بهذه التجربة مثل السابق في قلة الربح ولكن قد استكشف موسيوبورياني فی بئر من آبار وادی قراده فی عمق آنین وعشرین قدما طبقة معدنیة یترامی أنهاكثيرة الذهب ليمتحنها معالتأني وقبلأن يرحل موسيو ليفبره المعدنجي من الخرطوم كان عثر أيضا على رطلين من الزئبق في مخازن الحكمدارية فأجب موسيو بورياني ان يعمل امتحانه لما أخذه بطريقة التحليل فسكت

« مطلب » جمع المدنجية وعمل ثجرية عمومية د مطلب »
سفر المرحوم
محمد على من
الخرطوم الي
حجة سنار
د مطلب »
ارشاد المرحوم
محمد على اهمل
السودار الي
وغيرها

النحاس التيهي على ميمنة النيل باقليم روسيري وارسل خلفهم كلامن موسيو بوريانى ودر نودنك وأماحضر تهالعلية فقدبتي فى الخرطوم ليستقبل رؤساء بالاد السودان الوافدين عليه من جميع الجهات على اختلافها كلهم ووعدوه بالمساعدة على مشروعه وأن يمينوه بستين الف نفس لاشغل آذا اقتضى الحال هذا القدر ثم سافر الى جهة سنار ونزل باقليم روسيرىوحضر اليه ملوك سناروفازغلو وصار يستعلم منهم عن المعادن ومحل وجودها وعن احوال زراعة البلاد وما يناسبها وارشدرؤساء السودان اليطرق جديدة في الزراعة وفي الصنائم والفنون التي لا يعرفونها وامرهم بالحصول عليها واستعمالها لتصل نوبة النقدم للنوبة باكتساب وسائل المنافع المحبوبة المجلوبة وينوب الخيط الابيض من فجر الفنون عن الخيط الاسود من فجور الفنون وليكونوا من أهل التبصرة وتكون عندهم آية النهار مبصرة ثم حضر المعدنجي ليفبره من جبل مويه وأخبره أنه لم يجد أثر المعدن الفضة ولا معدن النحاس في المحل الذي حكي عنه موسيو روسيجير فنفر من الاقامة بهذه الجهة لعدم الحصول على مقصده ولكن

د مطلب ۵ مسیرالمرحوم محمدعلیالیاقایم فازغلو على المرء أن يسعى لما فيه نفعه وليس عليه ان يساعده الدهر فرفع معسكره ونهض الى اقليم فازغلو وكان أحمد باشا قد تولى حكمدارا عوضا عن خو رشيد باشا وكان قد بعثه محمد على الى محاربة جبال رجريج وكانوا عاصين فنوى أن ينتظر عودة الحكمدار بعد وصوله ففي ظرف ثلاثة أيام وصل المرحوم محمد على الى قرية فاموكو تجاه فازغلو وهى على ميمنة البحر الازرق فضرب خيامه بها وأعجبه حسنها وظرافتها فأمر ببناء قصرفيها على اسمه ليذكر سفره بها وعين حالا درنود بك لهذه المأمورية فهندسه على اسمه ليذكر سفره بها وعين حالا درنود بك لهذه المأمورية فهندسه

وامر موسيو بورياني بالذهاب قبله بعدة ايام فأراد ان يتخلص من ذلك وقال ان طريقة التحليل بالزئبق التي ملكها موسيو روسيجير ربما يمكن ان ينال بها اكثر من طريقة القصعة التي عليها العمل عند السودان فيكأنه سلم ان طريقة صاحبه مربحة وكان قوله ذلك لمحض الاعتذار والخروج من الورطة ثم قال ايضا ان الرمل لامانع من ان يعطي كل يوم للشغال نحوار بعين قرشا ومع أنه قال ذلك المجرد المسايرة الآان المرحوم محمد على اخذه بالقبول وفرح به وكان الرحوم محمد على جلب من فرنسا معدنجيا شهيرا بعلم المعادن وهو موسيو ليفيره كان سبق استخدامه في مدرسة المعادن المصرية وكان موسيو بورياني قد سافر الى السودان امتثالا للامرالعالي و بعده شلائة أيام ركب المرحوم محمد على البحر وصحبته خير الدين بك قبودان السفن وعدة اشخاص منهم موسيوليفبره المعدنجي ودار نودبك المهندس ولمبيربك المهندس واحمد افندى يو سف الجشنجي فسافر بالسلامة بالنيل حتى دخل السودان أركب النيل ما استطعت ففيه راحة لافتى وغاية بغيه كم تفرجت حين سافرت فيه في بلاد وكم ظفرت عنيه فلها دخل مدينة الخرطوم كان يومامشهو دافحضر جميع من هناك للتشريف فلطفهم جميعا ودعوا لهبخير وفرحوبه غايةالفرح وأثنو اعليه بجميل الثناءومكارم اخلاقه كما قيل

كل الامور تبيدعنك وتنقضى الاالثناء فانه لك باقى لو اننى خيرت كل فضيلة ما اخترت غير مكارم الاخلاق مم امر موسيو ليفبره المعدنجي ان توجه الى جبال مويه وسكادى وهي على ثمان فراسخ في الجنوب الغربي من سنارليجرب معادن الفضة ومعادن

د مطلب ه استصحاب رحوم محمد علی ب سفره جما من ارباب الحبرة فی لمادن وغیرها

« مطل » خول الرحوم على على حصل من حصل من وارساله لاحتفال به على عددة جهات عدة جهات عدة جهات بالحرطوم واقامته لاستقبال المديدة عليه والمديدة عليه المديدة عليه المديدة عليه والمديدة والمدي

الى اثنى عشر فلا يجمع الا سبعة قروش ميري من الذهب بالنسبة الى رمال اقليم فاشنغارولا يحصل الاعلى ثلاثة قروش ونصف من الذهب فى اليوم الواحد فكتب هذه التجربة خطابا وارسله مع العينة الى الحكمدار خورشد باشا فارسل الحكمدار المذكور ذلك بصحبة موسيو بوريانى الى المعية السنية وكان ذلك فى سنة اربع وخمسين ومائتين والف

واما تجربة موسيوروسيجيرفكانت نتيجتها مخلاف ذلك فان الاحجار المدنية الذهبية يحصل منها اثناز في المائة يعني ان صافي المائة درهم مثلا درهمان واماالذهب الصفائحي الذي يوجد في المادن كالعروق فانه يحصل في كل الف قنطار من مأنة وستين الى مائة وثمانين صفيحة من الذهب يعني من ثمانمائة وخمسة وثلاثين درهما الى الف ومائة وستة وثلاثين درها من الذهب وقيمة الدرهم ثمانية وثلاثون قرشا وتحقق عند هذا المعدنجي ان الشخص الواحد ينظف كل يوم ثلثمائة وخمسين أقة من الرمل فيتحصل منها ذهب قيمته من ثمانين قرشا الى مائة قرش فكان هذا المعدل زيد عن معدل موسيو بورياني عشرين مرة فلما اطلع المرحوم محمدعلي على المعدلين ووجد الفرق بينهما جسيما لم يَمَالك نفسه من الغضب على موسيو بورياني لانه كان يميل بالطبع لما فيــه الارجحية في الربح فهذا مال الى تقرير موسيوروسجيرولا بجل الوقوف على الحقيقة صمم على السفر الى بلاد السودان لتصير التجرية امامه مع تقدمه في السن وشيخوخته وطبيعة اقليمالاقطار السودانية وتعب الاسفار الشاقة بها الا أنه كان ملحوظا بالمناية الربانية ومحفوظا بالتوفيقيات الصمدانية كما قيل ان حل فالشرف التلميد أنيسه او سأر فالظفر الطريف قرينه

فالدهر خاذل من اراد عناده أبدا ورزاق العباد ممينه

د مطل ه تصميم المرحوم محمد على على السفر الى بلاد السودان

« مطلب »
 رجوع المدنحية
 من تلك الجهات

كثيرة في طريقهم وكلا تحصلوا عليه من الفازوات وضعوه في الزجاج وسدوا عليه وكانوا يجدون في عودتهم كثيرا من المعادن الحفرية التي حفرها العبيد ولم يجد المسكر في طريقهم بيوتا ولا مساكن مسكونة بأحد لان العبيد للحوفهم من العساكر كانوا يهرعون منها فاذلك لم يقف المعدنجية على حقيقة الحال ولم يمكنهم أن يذهبوا الى المحلات المشهورة لمحصول الذهب كجبل دوك الفقد الذخيرة وقد وجدوا على شطوط نهر هادي عدة آبار مستديرة عميقة يبلغ عدها نحو ستمائة بئر عمق البئر الواحدة أربعة وعشرون قدما وقطرها نحو أربعة اقدام وفي قاع كل بير مما شي يتوصل اليها بواسطة سلالم صغيرة

وهذا النهركثير الذهب جداً فقد عثر موسيو بورياني على الذهب في ثلاث صوانات أخذها من هذا النهر وكذلك موسيو روسيجير وجد به قطعا من الاحجار مشتملة على الذهب

فباستكشاف ممادن هذا النهر اطمأنت ولوب اهل المرضى وفرحوبه فرحا شديدا حتى بهض العساكر على الانقضاض بهذا النهراء بهادا على حكاية اهل الجهة وجمعوا ماعشروا عليه من الحجر ثم عادوا الى مدينة الخرطوم التي خرجوا منها من نحوستة اشهر فلم يجدوا الحكمدار فيها حيث كان قد توجه لقتال الحبشة المغيرين على الاطراف فأخذوا في تحليل ما تحصلوا عليه فو جدوا العينات مختلفة الريح وذلك ان موسيو ابورياني عمل التجرية التنظيفية بطريقة التحليل بالزئبق فكانت النتيجة في احدى التجريبات بالنسبة الى اقليم كاميل التحليل بالزئبق فكانت النتيجة في احدى التجريبات بالنسبة الى اقليم كاميل مساعدان لنقل الماء والتراب اذا كان ينظف كل يوم عشرة قناطير من الرمل المناه الناه الناه على ثلاث حبات من الذهب فالرجل الذي معه اثنان مساعدان لنقل الماء والتراب اذا كان ينظف كل يوم عشرة قناطير من الرمل

بنو شنغول وسنجه ولهم مساكن لطيفة مقبوة يقال لها توكول وعدتها تنيف عن الني بيت وعرض جبل سنجه في الدرجة العاشرة والعشرين دقيقة شماليا ولا يزرع سودانها الا قليلا من الذرة والدخان حول مساكنهم فلها رأوا العسكر قربوا من مساكنهم ولوا هاريين فدخل العسكر مساكنهم فوجدوا بها الآلات والادوات المستعملة لتنظيف الرمل واستخراج الذهب منه فبعث رؤساء العسكر لطلبهم فلم يحضروا ولا حضر المندوبون في طلبهم ولا ظهر عنهم خبر ولا بان لهم أثر فاحترس العرضي كل الاحتراس وضربت الخيام في محال عالية من الوادي خوفا من الهجوم فظهر على حين غفلة فوق الجبل وعلى البعد عدة من العبيد حتى دنوا من العرضي وصاروا يرمون العساكر بسهامهم وحرابهم وكان العسكر قد سكنوا عساكنهم فهجم عليهم العسكر فهربوا ثم عادوا وصاروا يحاربون الى الليل

« مطاب » هجوم أهل سنجه على العسكر

« مطلب » تجربة وادي بولغيدية ولما اعتكر الليل أحاطوا بالعسكر من كل جانب ولم يتشتت شملهم الا بضرب النيران فلما أصبح الصباح صعدوا على ذروة الجبلوفوقوا نبالهم وسهامهم على العسكر كالامطار ومع هذه الحروب الخطرة فكان مع المعدنجية ما ئة نفر يخفرونهم فاشتغلوا في وقت الحرب بتجربة النهر الخارج فن هذا الجبل فتحصل موسيو بورياني على فلزات ذهبية خرجت بالتنظيف عدة مرات ووضعها في زجاجة ليمتحنها فيا بعد ولا زال العبيد ينفصوب على العسكر حتى تركوا جبل سنجه بدون تتيم التجربة فاقتنى السودان اثرهم لي جهة وادي بولغيدية فأخذوا قنطارين من دقيق رمل هذا الوادي المعسلوها وحسبوا زمن شغلهما فكاما خرج منهما وضعفى الزجاجة ووجدوا المناذ خائر كادت تنفد منهم فرجعوا من طريق سنار وقد جربوا تجاريب في الذخائر كادت تنفد منهم فرجعوا من طريق سنار وقد جربوا تجاريب

د مطلب » نجر بة جهات منجه وزنبو وتومانو

د مطلب ، تربة معادن ابو غولجي

وشرعوا في استخراج المدن والبحث عنه فوجد حفائر حفرتها العبيد قبل ذلك وبجوانبها قصاع من الخشب فكل واحد من المعدنجية أخذ قصعة وعمل صنعة التنظيف للرمل الخارج من الحفرة فلم يظهر لاحد منهم رمح بل ما تبقي من بعد التصفية انما هو فلزات مشوبة بالحديد والتراب ثم كرروا التجربة فلم تنتج أزيد من ذلك فان موسيو بورياني أخذ قنطارين من الرمل وصفاهما فلم يخرج منهما سوى حبة ونصف من الذهب وكذلك موسيو روسيجير ثم توجهوا الى جهة سنجه وهي ابعد محل فتحه المرحوم اسمعيل باشا ومشهور بكثرة الذهب فمكشوا فيه ليلة بواد يسمى خور الباباكان العبيد قد حفروا فيــه حفائر لاستخراج الذهب ثم ذهبو الى محل يقال له زنبو حوله غابات عظيمة ووديان وسفوح منخفضة ووصلوا الىوادى يسمى وادي توماتو جارى المياه فوجدوا فيه حفائر وقصاعا ممدة لتنظيف الذهب وتنقيته فكانت نتيجة التجربة كالسابقة فاقتضى الحال أن يمروا بنابات غير مسلوكة فوصلوا الى جبل ابو غولجي ونزلوا بهذه الجهة المشهورة بمعادنها الذهبية فأرسلوا بطلب شيخ السودان هناك ايستملموا منه عن ذلك فأبي الحضور فرجعوا من طريقهم بوادي ابو غولجي نفسه فكان بسالا ماء فيه بكثرة وأنما كأنوا يجدوز في طريقهم في الحفر بمضمياه و بعضحفائر حفرها العبيد وعلى حكايتهم أن هذه المعادن التي بهذا الوادي كثيرة الذهب ثم بعد ذلك بمسير مسافة ساعة صوب المرب وجدوا واديا آخر عالى الحوافي الصخرية فلم يقفوا عنده وبينها هم سائرون في أباطحه قبض موسيو بورياني قبضة من الرمل فوجد بها أربع فازات من الذهب كل فاز منها وزن حبة فساروا من وادي الى آخر حتى وصلوا تجاه جبلى سنجه وغويزه وبسفحها

ا مطلب ، رض حبل منجه د مطك مشابهه افره لامريقه وف انها يستكشه منها معادر النقدين بالبح

» مطلب ارسال محده معدنجیه بالسوداز لاستکشاف المادن

جدا ومعادن قاليفورنا المشهورة بالذهب الشبع التي استكشفت سنة خمسة وستين ومائتين وألف وهيفى جمهورية مقسيقا فبلاد افريقه لهاشبه بأمريقه فلهذا أرسل المرحوم محمد على باشا عدة مرات من يلزممن المعدنجية لتجريب معادنها فلم يقف منهم على حقائق تامة في شأن ذلك فشك في مهارتهم وفي اجتهادهم وقد كان حكمدار بلاد السودان أرسل اليه عدة فلزات من الذهب على سبيل العينة فكاد يطير بها فرحا فأرسل في نحو سنة مائنين والف كلا من موسيو روسيجير وموسيو بريالي الكيماوي فالاولكان قــد ذهب الي الممادن قبل الثاني بكثير فشرع في التجرية ورجع الى الخرطوم فوجد موسيو برياني قد أقام بها ينتظر الفصل المناسب فكتب موسيو روسيجير من الخرطوم الي المرحوم محمد على ما مضمونه انالنفر الذي يشتغل في المعدن باليومية يستخرج ذهبا بعشرة فرنكات كل يوم يعنى بأربعين قرشا ميريا وكانذلك في مدة ولاية خو رشيد باشا لحكمدارية السودان واخبر المدنجي الحكمدار بذلك فلم يصدق ذلك الحكمدار المذكور واما المعية السنية فأخذت كلام المدنجي المذكور قضية مسلمة واعتقد ذلك أيضاً الرحوم محمد على وتباشر بأنه اذا صار استخراج المعادن على هذه الكيفية بصير أغنى الملوك وانتقلت الرغبة في الزراعة التي بها غذاء أهل مصر والتي هي كاللبن لرضاعهم الى الرغبة في المادن فصار مطمح النظر من النيل أنه وسيلة المسير فيه لاستخراج الذهب وجلبه وكانما هذا الغرض هو المقصد منه بالاصالة

« مطلب
 نتیجة بجر
 میادن فاز

تم لما اعتدل الوقت للياقة السفر الى المعادن خرج موسيو روسيجير وموسيو بورياني من الخرطوم ومعهما من الخفر الف من عساكر الجهادية تحت رياسة مير اللوي مصطفى بك وصاروا جميعا حتى وصاوا الى فازغام

فى مقابلة ماذاقوه من الشدائد في أول الامر ذوقهم طعم الهناء والراحة التامة في آخره وذلك مصداق قوله تعالى فان مع العسر يسرا أن مع العسر يسرا وكان المرحوم لا يزال يصرف وقته في تكميل المنافع العمومية للديار المصرية وكانت الاقطار السودانية الني تحت حكومته تتجرقديما وحديثا لا سيما في الذهب وشهيرة بما فيها من المعادن المشبعة صرف همته العلية الى توسيع استخراج المعادن بتلك الجهة لما أن معدن الذهب من أشرف نعم الله على عباده اذ به قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق فان حاجات الناس اليه كشيرة وكلها تقضى بالنقدين ويباع بهما ويشرى كل شيء كخلاف غيرهمامن المعادن فأنه يرغب فيه كل أحد رغبته في النقدين حيث هما كالقاضيين المصالح لكل من لقيهما ولذلك قال الله عن وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم لان المقصود منهما تداولها بين الناس لقضاء الحوائج فمن كنزها فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها وكان كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضي بين الناس فالذهب والفضة كما بجلبان المنافع بجلبان المضار

وأمهات معادن الذهب المستخرجة فيهذا المهد هي معادن بلاد الامريقه مادن النضة في تخرج من جوف الارض أو من تنظيف الرمال الذهبية وفي بلاد أفريقــه التبر فرع عظيم في تجارة السودان وليس في بلاد أوروبا الامعادن سبيرن بلاد الموسقو ومعادن بلاد المجر في مملكة النيمسا وفي آسيا معادن الذهب ورماله وأما معادن الفضة الشهيرة في بلاد أمريقه باقليم برو وغيردوهي التي تعظى كمية عظيمة من الفضة المتعامل بها في أيدى التجارفني بلادمقسيقا أزيد من الآنة آلاف معدن مستخرج وكذلك معادن بلادبرو بامريقه فأنهامثرية

ولدينا تضاعفت نع الله و وجلت عن كل عد و حصر عرف الحق أهل مصر وكانوا قبله بين منكر ومقر وحصلنا بالحمد والاجر والنص ر وطيب الثنا وحسن الذكر قد بلغنا بالصبر كل مراد وبلوغ المسراد عقبي الصبر ليس مثري الرجال من ملك الما ل ولكنما اخو اللب مثري وما أحسن هذا البيت الاخير الذي هو من الحكم اللطيفة ومن جوامع المنيفة

وقد كان المرحوم محمد على من وقت حيازته واستيلائه على السودان التي استولى عليها بسيفه سنة ثمان وثلاثين ومائتين وألف مشغول البال باستكشاف معادنها واستخراجها فاذلك سافر اليها بنفسه ليمتحن معادنها وياطف أهلها ويشوقهم الى اكتساب التمدن والتقدم كما فعل بمصر وتفصيل ذلك في الفصل الرابع من هذا الياب

## الفصل الرابع

ل سفر جنتمكان محمد على الجليل الشان الى جبال فازغلو ببلاد السودان لاستكشاف المعادن الدهبية والكشف عنها بحضوره واعمال الطرق التجربية

لما مهد محمد على في مصر الزراعة والتجارة والصناعة التي هي المنافع ممومية وكثرت ثروة مصر بالاخذ والعطاء وحظى أهلها بطيب العيش الرفاهية وذاقوا ثمرة العدل والاحسان والفضل والامتنان وكان أواخر صر المرحوم محمد على بالنسبة اليهم ماكان يسمى عصر الذهب عند أمة بونان في أوائل تلك الازمان حيث عوض الله سبحانه وتعالى أهل مصر

« مطلب » امهات المادن المستخرجة في هذا العهد الضباط فالمرحوم أبراهبم باشا أبطل هذه الطريقة في حق أولادالعربوفي حق أبناء السودان وسواه بغيرهم

وبالجملة فكان المرحوم محمد على لاتكل همته ولا نفتر عزيمته ولاير تاح بدنه وعقله بل دائما مشغول بما يخص التمدن والتفكر فى التجديدات وحميد المشروعات ولا يبالى بالمصارف والتكاليف للحرص على تقديم وطنه المنيف واخراج الرعايا من ورطة التخشن العنيف

المال ملء يد والقوم أملك يد ولا أطيل وهـذا جملة الخبر اذ لولاه لما صلت مصر الى هذه الدرجة من التقدم والرفاهية بعدان مكثت عدة قرون في الذل والمسكنة وكانت حبال منافعها واهنة

فقد تجدد فى ايامه من الامورالمقربة للتمدن اشارة الاخبار ووابورات البخار والدواليب البخارية وقد عمل تجربة فى كفر مجر لسكة الحديد وكان صمم فيها على الانشاء والتجديد فنجز بعضها على وجه هين ثم تكاملت الآن بالاصل والفرع على وجه فى درجة الكمال بين

زيادة النيل نقص عند فيضهما فما لنا نتقاضى منة الديم فلو لم يكن للمرحوم محمد على من المحاسن الا تجديد المخالطات المصرية مع الدول الاجنبية بعد انضعفت الامة المصرية بانقطاعها المدد المديدة والسنين العديدة لكفاه ذلك فقد أذهب عنها داء الوحشة والانفراد وآنسها بوصال أبناء المالك الاخرك والبلاد لنشر المنافع العمومية واكتساب السبق في مبدان التقدمية فما أحست بنتيجة الدواءالشافي والعلاج المعافي الا في هذه الايام الاخيرة التي ضاعفت الادوية الحسية والمعنوية النظرية والعملية بطرق من النجامة جليه وأضعفت داءا لجهالة المعدية فكل لصنيعها متشكر ومقريا حسانها غير منكر جليه وأضعفت داءا لجهالة المعدية فكل لصنيعها متشكر ومقريا حسانها غير منكر

اذا شئت ان تلقى عدوك راغما وتحرقه غما من ازداد علما زاد حاسد هما فسام العلى وازددمن الفضل انه وايضًا كان من جملة الارسالية الاولى عدة من الافندية المبعوثين الى باريس تعلموا العلوم البحرية وسافروا الى افريقة والهندو غير ذلك من البلاد وتمكنوا من العلوم البحرية فلما حضروا قلدهم بوظيفة قبودانية السفن وكان لهذه الدنما قبودان من الباشاوات وكان معه بوسون بكالفر نساوى بوظيفة رياسة رجال البحرية فكان بمنزلة رئيس الرجال سليمان باشافي الجهادية البرية ثم انالمرحوما براهيم باشالماغزامورة وحضرمنهاجدد ألايات السواري وبيان ذلك ان جنتمكم ن محمدعلي كانقبل غزوةمورة يعتقدان فرسان الماليك أعظم فرسان الدنيا حيث شاهد ذلك منهم في الحروب المتكررة معهوان تعليم فروسيتهم على اجود ما يكون وكان يظن انحركات الخيالة الاورباوية كلا شيء بالنسبة لحركة الماليك فكانث فرسانه جارين على طريقة الكوليمان وكذلك المرحوم أبراهيم باشاكان يعتقد ذلك فقد ظهر للمرحوم أبراهيم باشا في حرب موره ان تعليم السوارى على طرز اوروبا اكمل وألزم لما شاهده من سواري الفرنساوية هناك فرتب ألايات السواري بجميع انواعها على طراز فرنسا من شر خجية ودراغون وغيرذلك فبهذاصار انشأ مدرسة السواري في الجيزه ليتملم بها الفروسيةالنظامية والمسايفة والرسم وغير ذلك ليخرج منها الضبات العظام وكانعدد تلامذتها ثلاثائة وستين فروكان عددتلامذة مدرسة الطوبجيه بطره ربيائة تلميذ وعدد تلامذة مكتب الرجال في الخانقاه نحو ما ثنى تلميذ وكان لا يقبل في مكتب الرجال أي أركان حربية الا الترك والماليك ثم أنضم اليهم ابناء العرب وكانوا لا يحرزون عند الامتحان رتب يرقون الى الرتب المسكرية على حسب معارفهم

فتملم أبناء الاوطان جودة صناعة السفن فهذه الطريقة صارت أعان هينة جدا على الحكومة وبطل شراؤها من الاجانب وكانت همة جنتمكان في هذه المادة السفينة الحرية كهمة سلطان الموسقو بطرس الاكبر في الاجتهادوالاعتناء مذه المادة اذ كاندائما مواظباعلى مناظرة الاشغال بالترسانة والاقامة فيها الساعات المديدة من النهارولو أن ملك الموسقو كان قد تعلم عمارة السفن نفسه الاأن محمدعلي رخص لمهندس السفن سيريزي بك الرخصة التامة في حسن ادارتها فكان مهندسها ينفذ أغراض سيده كما يحب ومختار كانه هو فلايعيب الاصيل مارآه الوكيل حسنا ولا نقض عليهما ابرمه فكان تنَازل المرحوم لهذا الحد في التفويض يوازي تنازل بطرس الاكبرفي كونه تعلم صنعة السفن بنفسه وعامها لاهل وطنه ولم يتكبر في ذلك وكان النه جنتمكان أبراهم بإشا يبادر متشهيل التشغيل مبادرة زائدة و فوى عز عة المهندس والشغالين ويترقب آعام السفن الحرية في أفرب وقت ويكرم المهندس الاكرام الكبلي وعضى النهار بمامه فى الترسانة نجانب الاشغال وكان جنتمكان محمد على يديم النظر في السفن عند صناعتها و متصور الغرض منها وكلما شارفت الا تمام ازداد فرحا وسرورا واذا نزلت سفينة فى البحرلم يتمالك نفسه مع ماكان عليه من كمال الهيبة وحفظ ناموس الوقار ان يظهر امارة السرور فلهذا كملت عنده دو نما ملوكية على طبق مرامه وطقمها بالمدافع والعساكر ونظمها على نسق نظام العماكر البرية وانشأ مدرسة بحرية بثغر سكندرية ليخرج منها من الصباط مأكتاج اليه هذه الدو نماو ترجم العاوم البحرية وصارلها كتب كافية كسائر العاوم الاخري كما قيل

عليها الصون من التشويه و تمية الاهالي و تكثير العار وأما تجديده لترتيب العساكر الجهادية برية و بحرية على صورة جميلة وهيئة جليلة فقد عجز عنها على هذا الوجه قبله ملوك الاسلام وانصاغت هذه التنظيمات لهذا الهام المقدام واقتدى به بعد ذلك سواه ولكن لم يصلوا في زمنه الي درجة ما أحسن ترتيبه وسواه لا سيما سفنه البحرية فكانت بحسن النظام حرية فقد رتبها قبل حرب موره حيث استدعتها الضرورة وذلك لانه لما طلب منه ديوان القسطنطينية الاعانة بالقوة في غزوة موره التي هي أعجب غزوة مشهورة لم يبعث هذا الديوان سفنه الحربية ولا عمارته المثمانية لنقل العساكر المصريه والذخيرة الى جزيرة موره ولم يكن اذ ذاك عند المرحوم محمد على عصر الاسفينان كل سفينة منها ذات ثلاثين مدفعا لم يكمل شغلهما فجهز ثلاثة و ثلاثين سفينة حربية كاملة الآلة والعدة في أقرب مدة ومائة سفينة من سفن العادة لنقل المهمات

وقد تكامل هذا المددفى وأقمة اناوارين و تلف أكثره باحراق المتعصبين فشرع في عمارة سفن اخرى أعظم منها بشرائهامن البلاد الاجنبية الاورباوية ثم شرع في عمل ترسانة الاسكندرية سنة الف ومائيين وسبعة و ثلاثين التي لم تكن دون ترسانة طولون ببلاد الفرنساويه

فقد رتب بهذه الترسانة مصانع ومعامل متنوعة ومخازن مهمات ومفاتل احبال وأنشأ بهذه الترسانة ايضا كثيرا من السفن الحربيه التي كل سفينة منها من ذوات المائة مدفع وغير ذلك من السفن حتى صارت دو نما عظيمة واستخدم فيها الاهالي وكذلك كان الشغالون وارباب الصنائع فيها من الاهالي المصرية وكان جميع المستخدمين بالدو نما والترسانة على الطراز العسكرى فكان اهلها

أولاهما كالتجهيزية والبتدان وكانت النائية كالخصوصية يخرح منها المستخده ون باي ديوان ثم جدد مدرسة الطب والمهندسخانة بعد تجديد عساكر النظام فكاذ يخرج منهما الاطباء والمهندسون للمصالح الملكية والعسكرية من المهرة العظام ثم جدد مدارس الجهادية من بيادة وسوارى وطو بجية ليخرج منها الضباط الفخام وكذلك جدد مدرسة العمليات لتعود بالنفع على الفنون والصنائع من سائر أنواع المافع ومدرسة الالسن الاهلية والاجنبية لمعرفة اللغات واستفادة ترجمة الكتب الاجنبية ونتج عنها تكثير المعلومات واحرزت ديار مصر منها الفوائد الجة والمعارف المهمة وجدد مدارس ومكاتب عديدة للمبتديان والتجهيزية على صورة جديدة واجتني مدارس ومكاتب عديدة للمبتديان والتجهيزية على صورة جديدة واجتني مدارس ومكاتب عديدة للمبتديان والتجهيزية على صورة جديدة واجتني مدارس ومكاتب عديدة للمبتديان والتجهيزية على صورة جديدة واجتني مدارس ومكاتب عديدة للمبتديان والتجهيزية على صورة جديدة واجتني

فقد أرشد الملة القاصرة الى النافع المفيدة حتى صارت الملة المصرية رشيدة فتعلمت المبادي والقاصد وتحكينت من معرفة فوائد الانحاء الراصد ولم يكتف بتوسيع دائرة التعليم في بلاده بل أرسل الى فرانسا عدة ارساليات لتعليم العلوم والصنائع واستخراج الفنون من معادنها لتني بمراده فتكفل باستخراج المنافع من معادنها وباستنباط عيون المعارف من مواطنها ومع ذلك فقد أنشأ كا سبق مدرسة للالسن في الاكثر لقصد ترجمة الكتب الغربة فكانت للوفاء بجل مقصده مجيبه وترجم فيها كثيراه ن العلوم المتنوعة ودخل رجالها في الحدامات الميرية وعادت منهم على البلاد المنفعة وقد نتج عن انشاء مدرسة الطب مشورة صحيه تدير عموم الصحة الاهلية كا نتج عنها عدة اسبتاليات نفعها عميم حيث ترتبت في جميع الاقاليم ومدرسة الولادة تعد من أعظم الما ثركا ان مصلحة تلقيح الجدري وقت النفوس من الاخطار وترتب

د مطلب » ارسالية المرحو محمد على لاستكشاف منبع النيل مرحلة فوق جزيرة جانكير المذكورة فتكون المسافة بين جانكير ومنبع النيل نحو مائة و خمسين فرسخا تقريبا وبهذا الاستكشاف سهل لسياحي الانكلين تمام استكشافهم بين ارسالية جنتمكان الذي كان ولم يزل طرفه للبحث عن احراز المكارم يقظان

ملك أسهر عينا لم تزل همها تشريد هم الراقدين ما روى الراوون بل ماسطروا مثل ما خطت له أيدى السنين (غيره)

أصبحت دون ملوك الإرض منفردا بلا شبيه اذ الا مالاك أشباه مشمراو بنو الاسلام في شغل عن بدء غرس لهم أثمار عقباه فقد انفق على مصلحة النيل النفقات الخارجة عن حد العادة كما قبل لو ان فيض النيل فائض نيله لم تفتقر مصر الى مقياس فقد اشترى وسائل التمدن ومقاصد الما ترالعالية ومقدمات التقدم بالاثمان الغالية

ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذل

فلله اليد الطولى التي نقلت صورة الاهالى من صورة الى اخرى ومن هرولى الى هيولى فقد اوجد عزم محمد على بالتوفيقات الصمدانية من الامة المصرية أطباء ألباء وأرباب هندسة عالية وترجمة سامية وأرباب إدارة ملكية وضباط عسكرية وأرباب صنائع وتجارات وكان هذا للمدارس والمكاتب من أفضل النتائج وأجل الثرات

فقد أنشامن أول الامر مدرستيقصر العيني والدرسخانة فكانت

د مطلب » انشاءالمدارس المصرية الانتفاع منه الابالصورة و فاوتم عمل البو ابات كالفرض المعالوب منها في الفت والقفل بغلية السهولة و تمت الرياحات النالا ته المذكورة و قناطرها اللا ته حكم المرغوب لحصات التي العظيمة للمديريات المذكورة و تو فرت الياه التي تسقي بالراحة و تو فرت أيضا جميع السواقي والنوابيت واكتسبت الاهالي المكاسب العظيمة من الزراعات مع قلة المصاريف حيث انها لا تحسر مياه النيل التي لا ينصب منها في المالح الا القدر الزائد عن اللزوم فلا شك أنها اذا تمت القناطر الخيرية على الوجه الاكل عوجب تصميات الحكومة في الحالة الراهنة فانها تكون من أعظم ما يوجب كال الافتخار للجد والحفيد والموجود منها الآن فهومن آثار جوهرى العقل الفريد اذ أنوار عقله السواطع هي أشعة المنافع

قد بلغ النيل كل نفع من فيض تلك اليد الكرعه وصار ذا غلة ورزق فهذه نعمة جسيمه وقد ذكر ناعناية جنتمكان بعلاج مصب النيل وقداعتني أيضار حمه الله بالبحث عن استكشاف منبعه افتداء بمشاهيرقدماء ماوك مصر وملوك العجم واسكندر والبطالسة وقياصرة الروم وعقلاء خلفاء مصرو نبلاء سلاطينها وملوكها بعدالفتح فارسل في ظرف أربع سنوات ثلاث ارساليات متوالية وكانت في سنة ١٢٥٧ الارسالية الثانية تحت رياسة سليم بك قبودان ودرنو بك مهندس وهي أنفع الارساليات فسارت هذه الارساية من الخرطوم في النيل المسمى هناك بالبحر الابيض مسافة خمسمانة فرسخ حتى وصلت الى جزيرة جانكير عشرع كندكرو وعندهارمال وصخورمتكاثرة كالشادلات تمع الديرعن النيل منعاكليا فاقتصر القبودان المذكور على أخذا لاستملامات اللازمة ممايعلم من أهالي تلك الجهة فاستبان من ذلك أن منبع النيل بقرب دائرة الاستواء على ثلاثين

مديرية البحيرة وان يعمل لهذه الترع الثلاثة التي هي عارة عن فروع خارجة من بحر دمياط ورشيد قناطر وعيون على حسب ميزانية الارض وان يعمل لها بوابات تقفل و تفتيح على حسب الاقتضاء

فاذا تمت على هذا الوجه ترتب عليها انه في وقت فيضان النيل تفتح القناطر الخيرية وقناطر الثلاث ترع المسهاة بالرياحات لتصريف مازاد من مياه النيل عن لزوم الري في البحر المالح وحبسه بقدر اللزوم بقفلها بقصد السقى و يجعل سفر المراكب ممكنا وفي ايام التحاريق تقفل بو ابات القناطر الخيرية قفلا محكما بحيث ترتفع المياه أمام القناطر المذكورة بقدر عدة امتار فتنصب بالضرورة في الرياحات الثلاثة المستمدة الماء منها في هذه المدة وكدلك تقفل أبواب قناطر الرياحات الثلاثة المستمدة الماء بحيث تفيض مياهها على الاراضي التي أمام الولا يتركمنها الاالقدر الزائد ليتوزع على الاراضي والحيضان من حوض الى آخر

و جذا القفل في القناطر الخيرية وفي الرياحات يمكن السفر في السفن في هذه الجهة في النيل وقت التحاريق فالقناطر الخيرية والرصيف والرياحات هي المقصد الذي به تم مصاحة الري في المديريات السنة السالفة الذكر وقد تم منها في أيام المرحوم جنتمكان القناطر والرصيف ولم يتم عمل الرياحات بل الذي صار اعماله جزء من رياح القايوبية وجزء من رياح المنوفية وجزء من رياح البحيرة فجزء رياح القليوبية تلف الآن بالكلية وجزء رباح المنوفية يستعمل الآن استمالا غير القصو دمنه فان مصلحة ري المنوفية أحو جت الي استعاله بتوصيله المياه المي الترع القديمة وأماجزء رياح البحيرة فلم نول الي الآن باقيا لكن بدون عمرة بل بو ابات القناطر الخيرية التي جامنفمة القناطر لم يتم منها الى الآن الا بعضها لا جميعها والبعض الذي صارع له لم يكن محكم القفل والفتح بالسهولة فلا يكون

وهيمديرية القليوبية والشرقية والدقيلية والمنوفية والغربيةالا انانتفاعهذه المديريات منهما لاتكون تامة الافي زمن فيضان النيل وامافي ايام التحاريق فان ماهم ما تنصب في البحر المالح ولا تعود منها على الزراعة أدني منفعة فانصبابها في البحر المالح محض خسارة على الزراعة فاستصوب المرحوم قنطرتهما من أمام شلقان الى برالمناشي بقنطرتين احداهاعلى البحر الشرقي والثانية على البحر الغربي بعيون كثيرة وأن تكون القنطر تان على استقامة واحدة من البرين يعني من برشلقان الى بر المناشي وان يبني على رأس الجزيرة رصيف يكون ابتداؤه من الشطالغربي من فرع دمياط وأنتهاؤه الى الشطالشرقي من فرع رشيدو فائدة هذا ال الرصيف منع الميادمن ان تقطع رأس الجزيرة فتغرق المنوفية والغربية وان يكون الو هذاالرصيف عالياجدا بحيث لاير تفع اليه الماءعند الفيضان وان يعمل لعيون هذه مم القناطر الخيرية بوابات محكمة تقفل وتفتح بحسب الاقتضاء لحبس المياه وارسالها إ وان يعمل ايضالمساعدة القناطر الخيرية ثلاث ترع رياحات تكون فوها تهامن فوق الزا تلك القناطر الخيرية احدى هذه الترع يكوز معدالري القليوبية والشرقية والدقهلية بن م بالراحة وفوهتها من الشطالشرقي قبل شاقان و ترعة الثانية تكوز فوهم ا من وم

وسط رأسالجزيرة يعنى من منتصف الرصيف وتكون معدة لري المنوفية والغربية ألز

والترعة الثالثة تكون فوهاتهامن فوق القناطر الخيرية ببرالمناشي وتكوز معدة لرى سا

فلم ياخذ الريفيها حده الاكل بسبب تعذر تطهير الترع في مواعيدها كل سنة

مع اتساع الدوائر الزراعية اتساعا وافرافي الاقاليم البحرية ولاتكمل مصلحة

الرى الا بايجاد القناطر الخيرية على فرعي النيل المفترقين من شلقان الذين احدهما

شرقى وهو فرع دمياط والثاني غربى وهوفرع رشيدوذلك أن هذين الفرعين

يتكون منهما مثلث وهوالجزيرة المسهاة ايضا الدلتهومنهما تروىءدةمدريات

د مطلب » كال مصاحة الرى ناتمام القناطر الحيرية

هالب
 لزوم الرياحات
 للقاطر الحيرية
 والمديريات
 المتغمة بها

لا بدأن يقي فيها منه جزء بدون ري واغدا أكثر مزارع مديريتي اسيوط وجرجا ضامنة في هذه الحالة للري والظاهر أن هذا الوصف في تلك الجهة حاصل من قديم الزمان

تصوير الاراد لارشيد واستحسانه م اقاليم الاسيوط

د مطل ۵

فقد ذكر بعض المؤرخين أن الدنياكام الما صورت للرشيد لم يستحسن منها الاكرة اسيوطالان من مساحم اثلاثين الف فدان في استواء الارض لو وقع فيها قليل الماء لانتشر في جميعها لا يشرق منها شيء يزرع بها الكتان والقمح والقرطم وسائر أنواغ النلات فلا يكون على وجــه الارض بساط أعجب منه وبها مناسج الارمني والدبيقي والمثلث وسائر انواع المنبوس الذي لا يخلو منه ملك اسلامي ولا جاهلي وبها الخس والسفر جل الذي يزيد على كل بلد في كثرته وبهائه والليمون الذي محمل الي سائر الآفاق وبمدسة أخمهمن عمل الاسيوطية الطراز الصوف الشفاف والمطارف والمارز والملم الابيض والماوكي ويحمل منه الىأقصى البلاد والى سائر الآفاق يبلغ الثوب منه عشرين دينارا والمطرز مثله فهذا يدل على حسن الزراعة والصناعة بتلك الجهات انتهى فا ظر ما حكاه المؤرخون في شان أسيوط واخميم فانه يتراءى استبعاده مع ان الواقع أن قطرهما الى الآنقابل لمثل ذلك ولعله يعود الامر كما كان وفي قريب من الزمان

وقد كان تصميم جنتمكان على ان يعمله ترعة عظمى محاذية للنيل على استقامة الصحراء وتكون فوهتهم من عندجبل السلسلة فلم يتم مرامه الاانه صار عمل بعض ترع فوق البلينة اصلحت كثيرا من المحال بتلك الجهة حتى صارت حيضان تلك الجهات تروي من بعضها في ابام اخذ النيل في النقص ومع صرف المرحوم المشار اليه همته العاية في مصلحة الري في الاقاليم البحرية

نذكر بعضا منها فنقول ان من جملة أعماله عمل الجسر الاعظم الممتد بطول النيل على الساحلين مبدؤه من جبل السلسلة في الصعيد وانتهاؤه الى محر اسكندرية وهو محيط بالوجه البحري فهذا الجسر سد عظيم يحفظ بقاء مياه النيل فى فرشه ومجراه فاذا ارتفع الماء عند الفيضان حفظته الجسور من انتشاره وتفريقه للبلاد كما ان هذه الجسور تحفظ أيضا مياه النيل في زمن الريمدة طويلة على الارض حتى مرسب طينها النافع وتحصل فائدة الطمي وقد صار عمل هذا الجسر الاعظم الحافظ للمياه في ظرف سنة واحدة بدون اتعاب للأهالي اذكل بلد أعانت في عمله تقدر ما نخص بلدها منه وهذا كله غير القناطر والجسور الخصوصية المنشأة في الاقاليم البحرية والقبلية لاسيما بالجهات البحرية فأنها اخصبت جدا وتكاثرت فها زراعة الاصناف وعلى الخصوص زراعة الاقطان اذ صارت ضامنة الري اياماكانث زيادة النبل بخلاف الصعيد فأنه لم يصل الى هذه الدرجة القصوى أذ لم تغفل عنه عين المرحوم طرفة عين وان لم يجبُّه في اصلاح الصعيد عثل ذلك الاجتهاد مع أن أغلب ملوك مصر في الازمان القدعة كانت همهم في تحسين الصعيد وعديه حتى قيل أن الاقاليم القبلية كانت سابقة التمدن قبل الاقاليم البحرية قيل ولمل سبب تراخى اعتنائه به كال الاعتناء أن الصعيد لا يصلح لزراعة الاصناف كالوجه البحري لاسيما زراءة القطن وانكان الصعيد ينجح فيه زراعة الكتان والافيون وغير ذلك بل والقطن على قلة حتى أن زراعته في بالاد النوبة النابعة لمصر ناجحة وأنما تحتاج لعزعة الحكومة فكمال الاهمام في المصالح النيلية مبقية لعناية حكومة الذرية المتولية العزازة

ومن أحوال الصعيد الآنأن السنين الني فيها زيادة النيل متوسطة

الى دخول الليل وكان في شهر رمضان فقال متى يشتري هؤلاء الضعفاء إفطارا لعيالهم وأولادهم اصرفوهم بعد العصر فصارت سنة غالبة الى اليوم عصر فيل لم يكن عصر بقعة أعظم من البقعة التي بني فيها هذا الجامع وكانت تسمى جبل يشكر وهو مشهور باجابة الدعاء فيه وبنيأ يضآ بجوار هذا الجامع مارستانا وصرف عليه ستين الف دينار والظاهر آنه أول مارستان بمصر وجعل به خزينة الشراب والادوية وكان يجلس على بابه كل يوم جمعة طبيبان برسم مناظرة الضعفاء وأرصد عليه الاوقاف الكثيرة الدارة وقد أصلح أيضا مقياس مصر وصرف عليه الف دينار فاين حسن عدله وتدبيره من ظلم الماليك الكيامان في الاعصر الاخيرة وتدميرهم للبلاد فمدار العار على العدل وبضدها تميز الاشياء كاقيل

عليك بالعدل إن أوليت مملكة واحذر من الظلم فيها غاية الحذر فالملك يبقي معالكفر الذميم ولا يبقى معالجور فيبدو ولاحضر فاذلك في مدة أحكامهم صارت مصر تفقد كل يوم عناصر حياتها على التدريج بأنحلال الانتظام فكانت مصر محتاجة الى نظمها في وحدة حكومة مركزية فادركت مرامها بنادرة العصور وهي الذات المحمدية العلية ولولا ان رزقت بالمرحوم محمد على باشا لدرست رسومها بالكاية فقد أسعدهم الله سبحانه بسيادته وكان انقاذه لهم من قبضة الظامة سببا لسعادتهم وسعادته فانه اهتم باصلاح الترع القديمة بالترميم وجدد ما اقنضته الضرورة من

تمارك وتعا کمد علی الترع والجسور والقناطر ماعاد على الزراعة بالتحسين والتقديم لاحماء عمار 500

وقد اساغنا الكلام على ترعة المحمودية وعلى منفقتها العمومية ولايسمنا هنا سرد جميع العمليات المائية التي صارت في ايام حكومته العدلية وأعما

Made » تسخرالمو.

فكان اصحاب الاراضي والمزارعون لها المجاورون شطوط الماء محتكرون الري والسفى و مختلسون من المياه ما هو قريب منهم و منعون الاراضي البعيدة من ذلك مع كونها لها حق في مشاركتهم في المياه عنذ الفيضان فيكان ينشأ من هذا ما لا مزيد عليه من عداوة قربة لاخرى ورعاتر تدعلي ذلك القتال وسفك الدماء فاهذه الحوادث الجاريةفي أيام حكمهم تقرقرت العمليات الهندسية الموروثةعن الفراءنة والرومانيين ومن بعدهم من الخلفاءوالسلاطين ممن كانت دولة مصر في أيامهم منظومة كايام احمد بن طولون فانه لما تولي الامير احمد على مصر تسلمها من احمد المدبروقدتلاشي أمرهاو انحط خراجها فاهتم ان طولون في عمارة جسورها وبناء قناطرهاوحفر خاجانهاوسد ترعها فاستقامت أحوال الديار المصرية في أيامه ووصل خراج مصر مع وجود الرخاء أربعة آلافألف دينار وثائمائة ألف دينار يعني أربعة ملايين دينار وثلث مليون تقريبا وهذا غير ما يتحصل من المكوس وكان ملكا شجاعا صاحب جيوش وسخاء كثير الاموال والخزائن مستقلا عملكة مصريستوفي خراجها وكانت مصر في أيامه عامرة آهلة كثيرة المحصيول لرفقه برعيته وتكثير ثروتهم وقوتهم وعدم ظلمه وجوره علمهموما كان تحصيل الاموال الكشيرة جدامنها الابسب عمارتها فكانت كالروض المهي فيزهر نهاو نضارتها فقد بني مدينة شرقى مدينة الفسطاط وسماها القطائع وكانت مدينة جليلة بنيت قبل القاهرة وكانت ميلا في ميل أولها من كوم الجارح الى الصليبة وعرضها من قناطر السباع الى جبل المقطم فلما فرغ من بنائها اسكن بها جنده وكان قريبا من المائة ألف ثم ابتدأ بناء جامعه الذي بلغت النفقة عليه مبلغًا جسيمًا ورأى أحمد بن طولون الصناع يبنون في الجامع ويتأخرون ا الرعية فنفوذ الحكومة هو الذي يتعهد اصلاح هذه الدرة اليتيمة وليس في عمالك الديا مملكة لصاحب النفوذ الحقيقي على الزراعة والفلاحة الاصاحب مصر فأنه لا يجد في اهمالها فلاحة و بقدر نفوذه على ادارة الزراعة يكون له النفوذ على الاهالي وأما غير مصر من البلاد التي ريها بالمطر فليس للحكومة عليها ولا على قلوب أهلها كبير تسلط

ولما كان رى مصر دامًا صناعيا مدبراكان لا بد فيه من حسن الادارة المائية والضبط والربط في تطهير الترع وبناء الجسور والقناطر فإن كانت الحكومة التولية على مصر سيئة التدبير أو قليلة الدلل أو ضعيفة القوة فأنها تقتصر على تدبير بعض الاقاليم دون بعض أو بعض الاملاك الخصوصية على قدر منفعتها وتجعف بالمصلحة العمومية فلا تخلو الاقاليم في داخلها من المشاجرات بين الاهالي واذا فتحت الحكومة ترعة عظيمة خصوصية أو أهملت ترعة في الترع وجعلتها عرضة للتلف ترتب على ذلك الرائي لا يكون الافي أماكن قليلة فتننا قص كمة الاراضي الزراعية عن أصولها الانساعية وهذا الخلل انما يترتب على عدم الحكومة المركزية في المرافي النراعية عن أصولها الانساعية وهذا الخلل انما يترتب على عدم وحدة الحكومة المركزية المركزي

فقد كانت حكومة الماليك مؤلفة من عدة سناجق تتوزع بينهم اقاليم مصر وكل سنجق يقطع لكشافه القرى والنواحي وكان كل سنجق منفصلا عن غيره بادارته وسياسته لا يتبع الاهوى نفسه ولا يطع الا ما يسوله له عقله من وسائل التخريب وان كان مستقيا للصدفة والاتفاق فالغالب عليه التكاسل وعدم النشاط فكان في أيامهم لكل قسم وكل قرية ترع وجسور خصوصية لا ينتفع من السقي منها الا أهاليها ولم يكن بنهم روابط عمومية خصوصية لا ينتفع من السقي منها الا أهاليها ولم يكن بنهم روابط عمومية

« مطلب » حالة الرى قي ديا حكومة المالياك عظيما بخلاف ما اذاكان في يد انسان مهمل أو جبان أو فاتر همة أو جاهل لا يدرك العواقب فانه يتلفه بسوء تصرفه فيكسد رأس ماله الذي هو النيل وتذوق مصرعذاب القحط الوبيل لانها بدون الري ليست الابلاقع فعاريتها بقدر حسن التصرف في مياهها النيلية فالنيل بالنسبة اليها كالدم لجسم الانسان فقوة البدن بقدر ما فيه من الدماء كما قال بعضهم

« مطل » ما بترتب على انظام مصلحة الري

ان الدماء قوام الحكل جسم صحيح وحمرة النيل فيها قوام جسم وروح فصلحة الرى العمومي هي عملية الاقتصاد في النيل وتدبير مياهمه فقد كانت مصر في أيام الفراعنة ذات قناطر وجسور حسنة التدبير والتقدير حتى ان الماء كان يجري تحت منازلها بمقدار منافعها فيحدسونه حيث شاؤا و ذلك معنى قوله تعالى فيا حكي عن فرعون أليس لى ملك مصر وهذه الانهار تجرى من تحتى أفلا تبصرون ولم يكن يومئذ ملك أعظم من ملك مصر

فاذا انتظمت العمليات باصول واسعة فان أرض مصر الزراعية تزيد وتكثر وسائل ثروتها وتمدنها وتعظم شوكتها وقوتها المملكية وأما اذا بقيت قليلة الترع والجسور عديمة الانتظام والتطهير والاصلاح والنرميم فانه ينحط قدرها ويظهر الفقر والمسكنة على أهلها ويضعف تمدنها فلا بدمن صورة تنظيمية وأصول اجتماعية مستوفية للمذاهب المائية وقوة اجرائية ومثل هذا لا يكون من وظيفة الآحاد والافراد ولا من محض وظيفة القرى والبنادر والبلاد سواء كان بالاجتماع أوالانفراد بل هذه وظيفة لتوة الحمامة العمومية التي هي من المولى تبارك وتعالى كالوصي على مصروعلى جميع إلحاكة العمومية التي هي من المولى تبارك وتعالى كالوصي على مصروعلى جميع إلحاكة العمومية التي هي من المولى تبارك وتعالى كالوصي على مصروعلى جميع

## الفصل الثالث

فيا دبره المرحوم محمد على من اصول المنافع العمومية الجسيمة والوصول بها الى الحصول على التقدمات العميمة فى زمن يسير ممالو أنجزه من الملوك جم غفيرلعد من العمل الكثير وحسن التدبير

الغرض التكلم على ري الاراضي وسقها ءا مخص العادة والامور الهندسية التي هي ايضا من تدبير الحكمة الالهية والافلو نظر نا لمحض الحكمة الالهية لقلنا كما قال الغزالي رحمـة الله تعالى في احياء علوم الدين أن الرغيف لايستدير ويوضع بين يدى الآكل حتى بعمل فيه ثلثائة وستون صانعاا ولهم ميكائيل عليه السلام وهوالذي يكيل الماء من خزائن الرحمة ثم الملائكة التي تزجر السحاب والشمس والقمر والافلاك ودواب الارض وآخر ذلك الخباز أنتهى ويقاس على ذلك كل فرع من فروع المعاش فالعمل هو الذي عليه المدار وهو القوة الأولية في ابراز المنافع الاهلية كاسبق في الفصل الثاني من الباب الاول فان ماياً في في العمليات النيلية لخصب ارض مصر بؤيد ماذكر في ذلك الفصل ومن المعلوم أن مصلحة الري التي هي عبارة عن عمل الثرع والجسور والقناطر من أهم مصالح الحكومة لانهذه المصلحة النيلية لها مدخل عظيم في غنى الاهالي وسعادتهم كما أن لها تأثيرا عظيما في تكشيرا يراد المملكة المصرية لان النيل هو رأس مال البلاد والاقاليم كما قال بعضهم

لمصرنا من نيلها ثروة فالرزق من اصبعه يجري يقول من أبصره احمرا قوموا انظروا للذهب المصري فاذا كان النيل في يدمدبر نشط أحسن التصرف فيه فأنه يربح ربحا

والحاجز لعمومها بالماء

الثانى تلف القيوف المسبب عنه توسيع فرش النيل وانحطاط ميزاية مائه الثالث جور مياه البحر المالح واستدادها على الارض الزراعية وسلبها منها التدريج مقادير واسمة فيذه ينبغي معالجتها وقتيا بما يليق بهامن الاصلاحات كتسبيخها وتسميد ها وتوصيل المياه اليها ولولم تنتج بهذه المعالجات قدرعدة المحصولات السنوية الا ان فائدتها تنسيب الزراعة على اسلوب واحد بحيث ان الماء يصلها فلا تهمل الى حد حصول التداركات الموفية بالغرض واسهل طريق في منع تلك الاسباب الضرة واز لة ضررها دفعة واحدة في آز واحد مع الاقتصاد في المصاريف هو ان يحصر النيل بسدود لائقة يعني ان يعمل مع الاقتصاد في المصاريف هو ان يحصر النيل بسدود لائقة يعني ان يعمل الوائد من ميزانية المهر الذي يطفو على السدودز من الفيضان يصير تصريفه بالتوزيع على الارضي والحيضان كماكان جاريا قبل عمل السد في حصل الطعى بالتوزيع على الارضي والحيضان كماكان جاريا قبل عمل السد في حصل الطعى كالعادة

فهذه العملية تجعل فرش النبل محصورا وتزيد في سرعة جريان ماء النهر عند مصبه فيتجدد من هذه الةوة فائدة عظيمة لان ماء النبل يزاحم حيئذ مياه البحر الملاطمة له ويغلب عليها فيصدها ويرد التدادها وانتشارها بمافيه من السرعة والقوة ويطردها طردا عنيفا كما فعل ذلك في بعض أنهر اوروبا التي يهذه الثابة وهذا المعنى هوالباعث للمرحوم على عمل الجسور العظيمة وعلى عمل المناطر الخيرية التي هي من اعظم المافع العمومية الصرية كمايذ كرفي الفصل الثالث من الباب الرابع

حتى اذا دخل فصل الشتاء كازماؤه منخفضا جداولكن لا تزال المياه موجودة في الترع الكبيرة في هذه الحالة يدخل فصل الزراعة فاذا انفضى فصل الخريف يبست جميع الترع و نضب ماؤها ماعدا عدة ترع مستثناة يستى منها بالراحة او بالا لات فني هذا الفصل تستى الزروع والغروس في اكثر محال الديار المصرية بالتوابيت والسواقي الا أن طريقة الستى على هذا الوجه ضعيفة شاقة كثيرة المصاريف ومع دلك كله لا ينتفع منها الا فليل من المزارع لا سيا القريبة من النهر

فبواسطة الدقي الدائم بتحصل من مزارع الديار المصرية ثلاث محصولات او اربع في اكل سنة ولكن اغلب ارضي مصر ملق غير رواتب فلا تسقي بنلك الطريفة بل يعمها الماء وقت الرأى حسب العادة فلا تزرع الا مرة واحدة ولا تؤدي الامحصولا واحد في السنة فقد لوحظ بالقانون الهندسي انه اذا صار تعمم النيل بترتيب مساقي مرتبة على فصول السنة وتوفيق السقي على مزاج القطر وما يناسب من اصناف الزراعة فانه يترتب على هذا ايجاد عدة محصولات للمزارع في السنة

فاذا تأمل أهل الزراعة الي اسباب تكثير المحصولات و تعددها وما تستدعيه من القوى غير المعتادة والاعمال المدبره فان هذه القوى تساوى الفوي الطبيعية في تنمية المحصولات فقد لاحظ جنتمكان محمد على باشا آنه ينبغي قبل كل شيء الطاف الاسباب الطبيعية للوجبة في آكثر الاوقات لتنقيص اراضي الزاعة على لتقالت لا يدرك مرامه في الثروة والغني الا بالانتصار عليها وهزمها المتدريج وانه لا يدرك مرامه في الثروة والغني الا بالانتصار عليها وهزمها الخمي اعدى عدو للبلاد كما انتصر في وقائعه الحربية

الاول من هذه الاسباب ارتفاع وادي النيل المانع لري عدة محادث

• مطلب • تكثير عدد المحصولات نجم الارضروائي

د مطلب ، ازالة الموانع الطبيعية الموجبة للتقليل اراضي الزراعة

على صحة هذه الدعوى

وعلى كل حال فرن الحقق ان النيل كل سنة محصل منه تغييرات وتبديلات وتحويلات يترتب عليها ثلاث مضرات منبغي المأمل فيها لتداركها الاولى أن تراكم الارساب الطبنية يتسبب عنه ارتفاع ارض وادي مطل ، انتاء للمضار النيل بقدر لا يصله الري فتضيق كمات الاراضي الزراعية التي يصل اليها لا ثالنيية الى - التحفظ منها الماء عند الزيادة

الثانية ان النبل حين نفيض محفر الارض وينحر الحصباء فينفذ في خلال القيوف فيسقطها فيحدث من ذلك كل سنة انخفاضات جسيمة فيتسع فرش النهر ومجراه وتقدر ذاك تتنافص تسوية ميزانية النهر وينحط سطحه فيتولد عن هذا أن الاراضي التي كانت تغرق سابقا بالماء مدة الزيادة مضار البعر صارت بعيدة الآن عن النيل بمسافة بحيث لا يصعد اليها الماء فبهذا صارت يابسة ولو فى زمان الزيادة وهذه الحاله ملازمة للحالة الاولى

النالثة أذالنيل من حيث اله غير محبوس بجور على البحر عند بوغازه الصادم ماؤهماء البحر عندمدة وبجورالبحر المالح أيضاعي الاراضي المستجدة التي يضيق عنها نطاق الري فيتلفها وسيأتى فهابعدمما لجةهذه العلل النااثة الضرة بوادي النيل ويان مضرة البحر المالح للاراضي الزراعية أنه في شهري برموده وبشنس يكون ماء النيل قيل المياه منحفضا فيصعد البحر المالخ نحو ثلاثة فراسخ فوق دمياط ورشيد فيرسب منه رسوب كالربوات من المياه المالحة المنخفضة الزراءة مارالبع المالح فيتكون من ذلك البرك المالحة فمن ذلك بحيرة المنزلة وغيرها من البحيرات التي كانت مزارع وزالت ثم ياخذ النيل في الزيادة في الصيف و يحصل الوفاء في الخريف فيبقى النيل مستمراً على زيادته مدة المام ثم ياخذ في النقص شيأفشيأ

ه مطلب ۵

ه مطلت » غدمصرالنيل « مطل » إشاء ترعة المحمود كالتسميا

« مطلب » ... تفرغ محمد على: للعمدات الىافعاً لثروة مصر عناً الاوان

أو مجمل دخولها خطرا وليس لمصر الاطريق واحد من النيل الى هذا البحر تنقل منه محصولاتها فلما كان في أوائل حكومة المرحوم محمد على طريق رشيد ميدون غيرها الموصلة لنقل المحصولات لمن يسافر الى البلاد الاجنبية اضطر في سنة اربع و ثلاثين ومائتين و ألف من الهجرة أن يفتح ترعة بين النيل والاسكندرية وكان في قديم الزمان ترعة تسمى بالخليج الاشرفي بافية الاثر وكانت توصل مياه اليل الى صهريج اسكندرية وقت الزيادة فكان يمكن توسيعها والسفر فها الا ان جنتمكان محمد على عمد الى انشاء ترعة جديدة سماها المحمودية فكانت من أعظم الترع التي أنشأها على كشرتها فقد فتح كـ ميرا من الترع والخلجان الا أنها منفرقة في جهات عديدة و نافعة في مو قعها ولم يعمل صورة رى واحدة عمومية بحيث بجتمع المهندسون لرسم ميزانية مصرية مؤلفة من مجموع الترع والجسور اللازمة الشغوليته بما هو أهم من ذلك مدة طويلة في مبادي أمره وفي اثباء ولايته وانما بعد مدةطويلة انسعت آراؤه في العمليات وعرف الاسباب والمسببات واكتسب التجارب وتفرغ للممليات النافعة وكانت قد جاء أوانها وتوفرت وسائلها ونفقاتها وذلك أذالنيل فيالحقيقة منه تكون قلب مصر وقالبها وهو الموجد للرطوبة الضرورية للقطر اذ لا يستننى القطر عنها فالنيل نائب عن الامطار المرطبة في البلاد الاخرى وزيادة على ذلك هو الجاذب للطمي الذي هو عنصر الخصوبة وأصل الهماء والبركة حتى استظهر بعض الطبائعيين أن جميع وادي النيل متولد من الطمي ويؤيد هذا القول ما ذكره الاقدمون من أن الوجه البحري متولد من تراكم الطمي الطيني الرأسب من فيضان النيل السنوي وأن شكل ساحل البحر الذي على هيئة نصف دائرة علامة قوية.

يُحسين مصاحة الرى والاحتراس من الفرق والتشريق مقد سلك جنتمكان في ذلك مسلكا حسنا اذ في أقرب زس اكتسب من مالية الاراضي أضعاف اير ادها الاول بقد رست مرات قبل أن يتفرغ تمكر ثير العمليات النافعة وانما تأخرت أعمال الري الجسيمة التي هي أهم من غيرها في حد ذاتها وبالنسبة للاهالي وتكثيرا راد الملكة لاز غيرها كان في ذلك الوقت أم منها وهو الجاد الساكروكثيرهم والاحتياج الهم لتصميم ملكه والامن على نفسه وحماية الوطرفكانت بانسبة الىالباشا الرحوم جمع المنافع العمومية المكية عرضية و ابعة للمسكرية التي مها تصميم كرسي الديار المصرية فلم يلنفت لرواج الزراءة البادية الا النفاتا أنويا ولم يصرف عليها في أوائل حكمه الا مقادير غير جسيمة بالنسبة لما صرفه على تاسيس المسكرية ومع قلة الايرادات اذ ذلك في كمان يحسن تدير دو يقنن ابراده على قدر مصر فه فلهذا لم تكن تحسينات الترع والجسور في مبادي أحكامه متسمة بلكن يقتصرفها على الضروري

> و مطلب ، غدم قیاس انیل بغیره بن الانهار

د مطل ، د. دهه محد

على في مدد امره لد ظام الدة

الممكر مواينا ه لها مو كثير بن

المنافع المموميه

ومن العلوم ان النيل لا يقاس به غيره من انهار الدنيا فانه يستدعى الافتياد فيه تدفيقا مستمرا و تأملا متكررا فلا ينبغي ان يقاس بالانهار الواسعة البوغارات فان لها عند ، صها ما يسمو به حاجزا وهو السيف الذي يرسب من الطين وغيره من الاشياء المتجمعة في البوغاز وهذا الحاجز يصادم مياه النهر عند انصبابها في البحر فيجهل مجرى المياه وانصبابها بطياً وأما النيل فان بوغاز وعريض عرضا ذريه المنهوصا به في ايام فيضانه وفي مائه من الطين الذي يحول معه من بلاد الحبشة جزء عظيم فيتكون منه عند بوغاز رشيد حاجز كبير جداً يعوق السفن المارة من النيل الى البحر عن الدخول فيه حاجز كبير جداً يعوق السفن المارة من النيل الى البحر عن الدخول فيه

من الحكومات فلا يؤثر شيأ في جريان الفصول والامطار فينتج من هذا أن مصر اذا توفرت فيها شروط انتظام الحكومة واصلاح النيل وسهولة وسائل المنافع العمومية ودفع المضار النيلية كثر خيرها وبرها واذا اختلت فسدت مزارعها فاختلال مصر من السنين الماضية أضر بها كثيرا مع انه عكن أن تكون أرض مصروه زارعها مستوية الخصوبة في جميع اجزاء الافاليم محصوبة واحدة اذا صار تعهدها على الوجه المسالف الذكر بخلاف ما اذا أهلت جسورها على عملها المعتاد وتركت الترع بدون تطهير فان ذلك يوجب نلف الافليم بمامه و يجعله صحراء لا ينتفع بها فتأخير العمليات عن مواعيدها موجب للتلف فان الزراعة والحصد مبنيان على ازمان فيضان النيل وكميات مياهمه و بغوات العمليات تنوت مواعيد الزراعة والحصادة

السادسة اذاصاراالشره عنى عملية قناطر عظمية تسدفرع دمياطور شيدنى المحل المسمى بطل البقرة وعمل لها أبواب ورباحات ومصارف فان بواسطة ذلك يحصل كويل النيل للمحلات التي لا يصل اليها بدون ذلك فصلحة الرى تصير كاملة ويصير ماء الذل عند الفيضان ضعفين بحجز مياهه ومنع الاسراف نيها بانصبابها في البحر هذا ما تصورته الفكرة الجليلة المحمدية العلية لا سيما أرادت إجراءه فيما بعد ببناء القناطر الخيرية وبالجملة فكان ميل جنتمكان توجها كلية الى بذل مجهوده وقوة نشاطه لا حياء عملية الرى والزراعة بعن ذلك نيج احياء مصر وأهلها واستنشقت في أيامه رائحة الراحة لانه عن ذلك نيج احياء مصر وأهلها واستنشقت في أيامه رائحة الراحة لانه رزاق الاهالي ذات اثمان غالية لكونها تؤدي محصولاتها بغاية من السهولة شرط رتيب الميادو الاقتصاد فيها فكانت الحكومة المصرية دائما متشبئة شرط رتيب الميادو الاقتصاد فيها فكانت الحكومة المصرية دائما متشبئة

ينصب ماء النبل في البحر الابيض الاما لا يمكن تركه فيهذه الوسيلة يكوز ماء النبل الفائض جسيما ويمتد على كثير من الاراضي زيادة عماه وعليه فبهذ تتسع الارض الصالحة للزراعة أو للسكني أزيد من الحالة الراهنة

الثانية ادا صار الاعتناء بتطهير الترع والخلجان كاينغى وصار الاجتهاد في تكثيرها بقدر اللزوم تمكث المياه على الاراضى جزأ عظيما من السنا فيتسع وادي النيل ومجراه و يمتد فيروي الاراضى الصالحة للزراعة فمن هذه الاراضى القابلة للغرس الواحات الخارجة وجزء عظيم مبدؤه من برية الفرم وسائر البحيرة ومريوط وما حوالى الاسكندرية فان جميع تلك الاراضي كانت فى الازمان القديمة عامرة بالزراعة ليست من ما ثر النيل محروما الثالثة قدصح وجه الحدس والتخمين از بواسطة الطريقة السابقة المستحسنا

الثانته فدصح بوجه الخدس والتحمين ال بواسطه الطريفه السابقه المستحسنا جدا أذا أجريت بالضبط والمواظبة وحسن الهندسة الصادرة عن فكرة سليم الناتجة عن حكومة منظومة تزيد في مزارع مصر العامرة ما ينيف عن تسعمائة فرسخ مربع

الرابعة الظاهر أن الذي في الاعصر السابقة سبق مروره بالفيوم بالارض السماة هناك بحر ابلا ماء وجرى من الفيوم الى بحيرات الطرون وكان يخرج منها فينصب في المالح من الحل الذي خلف قلعة العرب والظاهر أيضا ان بركة قيرون المسماة بحيرة موريس التي هي كدلك بالفيوم سدت هذا الفرع وصارت بحير الخامسة من المعاوم مما سبق أن خصب مصر و عنها متسبب عن النيل

الخامسة من المعلوم مما سبق أن خصب مصر وعنها متسبب عن النيراً وعن غيرها الزراعي متسبب عن اختلاف الفصول والامطار فهذا كانتهم مصر مستعدة لكسب السمادة اكثر من غيرها بشرط انتظام حكو منها واجتهاد أهاليها لان اختلال حكومتها يخل عزارعها بخلاف اختلال غيره

فكان الماليك المستولون عليها لا ينظرون الى عمارتها وانما بأخذون ما بدالهم وراج فى كل عام حتى صارت ببابا وازدادت خرابا فقد كان أهمام الماليك نحو خمسين سنة بدون عملية نيلية فكانت الاراضي تفسد فى كل عام فى كثير من الاقاليم حتى هجمت جيوش رمال البرارى على وادى النيل الصالح لازراعة فتكون من الرمال على شواطىء النيل تلال واكوام ولو بقى حكم ابراهيم بك ومراد بك عشرين من الاعوام لفسدت جمع أراضي مصر الزراعية

« مطلب »
 رای نالجون
 فی کوسرار اضی
 مصر واستفلالها
 و تکثیر أهالیها

قال نابليون حين أمله في أراضي مصر لوحكمت هذه الديار بحكومة منظمة مضاهية لحكومة فرانساوايطاليا وانكابتراراليسا لزادت مزارعها وأهاليها ثلاث أضعاف ماكانت عليه في أيام الماليك فان المرارع تجلب من سواحل أفريقية ومن جزيرة العرب خلقا كثيرين ينتجعون اليها للسيرة لما أيها من الخيرات انتهى فقد سخر الله تعالى لها محمد على لاحياء مواتها وقد نال صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وايس لمرق ظالمحق يعني من عمر أرضا فقد ملكها بالاحياء والتعمير وايس لمن غرس عرق شجرة لما حق فيما غرسه وورد أيضا من احيا ارضا ميتة فله فيها أجر وما اكلمه لما غيو صدفة والمراد بالعافية كل طالب رزق من آدي أوغيره وصفة لما لاحياء التي علك به الموات شرعا ما يعد مثله العرف عمارة للمحي فيخناف للحياء التي علك به الموات شرعا ما يعد مثله العرف عمارة للمحي فيخناف لله بحسب الغرض منه الا ان احياء الدبار المصرية هي حياة عمومية ماوكية لمله خطر في خاطر ولى النعم المحوظات الآتية

\* مطلب ، ماخطر في بال محد على من النعوظات الستة لاحيه مان مصر الموات والتشبث السباب

الاولي أنه لم يكن للنبل في هذه الايام الا فرعان فرع رشيد وفرع مياط وأنه بجب عمل أففال وسدود لهذين الفرعين بطريقة نقتضي ان لا

الفراعنة ما عظم نفعه من المصالح الخيرية لحفظ المزارع والمنافع النيلية فبهذا أبدوا سعدهم وخلدوا ذكرهم لمن بعدهم واقتدى بهم غيرهم من الملوك

وعند فتوح الاسلام سلك الخلفاء والسلاطين والولاة بقدر استطاعهم في هذا الساوك وانما لما صارت مملكة مصر في قبضة الكوليمان وصار لهم عليها الرياسة واختلت أحوالهم وضعفت عندهم السياسة ولم ببق لهم من شهامة الحكام الا مجرد احسان ركوب الحيل والفر وسية بدون فراسة أهملوا عمليات النيل فحسروا من نيل الثروة وكسب السعادة خسرانا مبينا وهجم عليهم الفر نساوية فلم مجدوا لهم من النظام المعنوي ولا الحسى منجدا ولامعينا فنبدد شملهم بالكلية وصارت مصر في بد الفر نساوية تعد اقليا من أقاليم الجهورية ولم تعد للدولة العلية الا بعد التي واللتيا فرحف علمها الماليك وبالهمة المحمدية العلية لم يلثوا بها مليا ثم بتوطن هذا الاه بر وتوطيد هذا السربر أدرك انه لم يستول من الاراضي الا على وات ولم يسترع الا أحياء ضعاف الحمة وهم في الحقيقه لاختلال الهيئه الاجتماعية في حيز الاموات

ولعل البطل الهمام المؤسس فهم بقوة فطنته ما أجاب به عن سؤال عمر بن الخطاب بعد الفتوح ملك مصر المقوقس وذلك ان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كرب الى عمرو بن العاص ان يسأل المقوقس عن مصر من أبن تأتى عمارتها وخرابها فسأله عمرو فقال له المقوقس عمارتها وخرابها من وجوه خمسة الاول ان يستخرج خراجها في ابان واحد عند فراغ أهلها من وروعهم الثاني ان يرفع خراجها في ابان واحد عند فراغ اهلها من عصر كرومهم الثاني ان يرفع خراجها في ابان واحد عند فراغ اهلها من عصر كرومهم الثاني ان يرفع خراجها في ابان واحد عند فراغ اهلها من الخامس ان لا يقبل مطل اهلها فاذافعل هذا فيها عمرت واز فعل فها مخلافه خربت

## الفصل الثاني

فى أن منافع مصر العمومية قد تمكنت كل التمكن من الذات المحمدية العلية وتسلطنت على قلبه وأخذت بمجامع لبه

لا شك ان المومى اليه أدرك بقر محته الصحيحة وفطنته الرجيحة أن الملكة المثرية السعيدة وسائل الثروة فها والسعادة هي عين وسائل الصيانة والمجادة وانه ننبغي أن يعض علمها بالنواجذ وأن لايفتح لشواردها سبل ولا منافذ ومن المعلوم أن منبع سعادة مصر بالاصالة الزراعة فلا يسوغ لها أن توقع الثروة الا من المحصولات الزراعية دون غيرها فليس من بلاد الدنيا بلد يسهل استخراج غزارة محصولاتها كالاراضي النيلية كما أنه ليس من أقاليم الدنيا ما هو أفرب للتلف كمصر اذ أراضيها أشد عرضة للفساد بفساد النيل فهي تابعة له وجودا وعدما فاذا أغمض النيل عينه عنها سنة من السنين وحجب عنها فيضانه الممزوج بالطينة المخصبة كانت السنة عقيمة ومجدية كما اذا أغرقها بمائه الزائد عن الحاجة واللزوم فان السنة الغرقية كسنة الشراقي تورث الهموم وحسبك في الخصب وضده ما ذكر في سورة يوسف الصديق من ذكر سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف فالآية قد اجادت في وصف مصر على وجه التحقيق وقوله فما حصدتم فذروه في سنبله وشد الى الاحتياط والاحتراس لجميع ملوك مصر وسائر من فها من الناس فلهذا كان حكماء ماوك مصر محتاطون في سنى الخصب فلا يخرجون الزائد لنبرها من البلاد ويعتنون كل الاعتناء بحفظ مجرى النيل و تنظم القناطر والجسور والترع والخلجان لمصلحة الرى في كل طريق وسبيل فلذلك ترى من مباني

مطاب »
 كون الفلاحا
 هى منبع ثروة
 معمر الحقيق
 وتحفظ حكماً
 الملوك على شؤة

۱ مطلب »
 ساعدة كبار
 رزرا، ارباب
 رائح لملوكهم
 على التمدين

ان تنسب الافعال العظيمة الهم كساعدة خير الدين باشا وامثاله لمولانا السلطان سليان وكساعدة الوزرمازارين ورئيس الوزراء كولبرت وكالمرشان تورين وغيرهم من مشاهير الابطال الذين لا محصون عددا فاوحظي المرحوم محمد على في او الل توليته بأمثال هؤلاء الفحول المتصفين بالسياسة والرياسة وذكاء العقول لكان أعظم ابطال الدنيا ومع ذلك فله الفضل الذي كاد ان يختص في كو نه اعمل قرىحته في تربية رجاله الذين جاؤا معه الى الديار المصرية او الذين انتخبهم ورباهم فاحسن تربيتهم في هذه الديار و ببركة عنهوحسن نيته الخيرية سلكوا معه سبيل الفخار ونالوا بترييته كمال الشهرة والاعتبار فهو مذه الملاحظة بالنسبة لتلك الازمان حاز قصب السبق في ميدان الملوك السابقين فهو جدر بأن يعد من عظاء ماوك الدنيا يقين وحسبه انه احسن تربية نجله الا كبر الراهيم باشأ تربية عسكرية حتى شهد له بالفضل الحربي جميع امراء جيوش الدولة الاورباوية وايقنواجميما انه من كبار قواد الجنود الذين اشتهروا في القديم والحديث وانه اول امير من امراء الجنودفي الدول الاسلامية من القرون الاخيرة وأما في السياسة الملكية فكان مر . كبار المدبرين وادارته الخصوصية أعدل شاهدعلى انه لوطال عمره بعد توليته لكان من أعظم الممرين وقد افتضت حكمة الحكم إن وضع في اسمعيل سرا براهيم وانه حين آلسر برالملك اليداجري اللة تعالى كال خير التمدن على بديدوما تجدد في عهده من المحاسن الجمة شاهد عدل على ان مولاه وضع فيه سرأ بيه وجده وهي نعبة عظيمة وأي نعمة

عنده عشرين أ. فه عليه تمصبت وعلى قتاله تحالفت وتحزبت وبالجملة فهو اعظم الملوك في حياته كماكان عظم المبرة عند مماته انتهى

وكان في عصر هذا الملك من مشاهير الرجال جماعات كثيرون في كل فن فكان الملك في أعلى درجات الفخار بالجمعيات العظيمة المؤلفة من هؤلاء المشاهير أرباب القرائح الكاملة والعقول الراجحة الفاضلة وقد استعان بجميعهم وعرف لكل منهم فضله وقلده من الوظائف بقدر استحقاقه فهو مع هذه الجمعيات العظيمة التي ساعدت مظاهر سعده مخلد الذكر عند من جاء من بعده وفي بحر مدة حكمه تولى على الدولة العثمانية ستة من السلاطين فقد تولى لويز الرابع عشر على دولة فرانسا وكان اذ ذاك متوليا على الدولة العثمانية السلطان الراهيم بن السلطان أحمد خان الاول نفلفه ابنه السلطان محمد الرابع سنة ثمانية وخمسين والف ومات في سنة تسعة وتسعين ومائة وخلفه ابنه في هذه السنة السلطان سايان الثاني ويقال له الثالث ثم توفى في أوائل شعبان سنة الف ومائة واثنتين من الهجرة

ثم تولى في هذه السنة السلطان احمد الثاني ابن السلطان ابر اهيم خان و توفي سنة النومائة وواحد من الهجرة خلفه في هذه السنة السلطان مصطفى خان الثاني ابن السلطان محمد الرابع و توفي في اوئل سنة الف ومائة وخمسة عشر شم تولى السلطان احمد الثالث بن السلطان محمد الرابع سنة خمسة عشر ومائة والف من الهجرة وفي ايامه توفي لويز الرابع عشر فقد عمر لويز المذكور عمر اطويلا بقدر عمر خمسة من الملوك العثمانية فكان طول عمره مما أعانه على كثرة مشروعاته وانجازه جميعها

فقد علم من هذا مساعدة كبار الملوك على مقاصدهم برجال مجر بين يكاد

` مطلب ،
فيمنكان من الدلاطينالممانية وعصر لويز الرابع عشر

ومن بلاد الدولة الملية الاختصاص بصنة البسط والسجاجيد الجيدة ورث الصالح البحرية من ترسانات ودواون وعوائد وحسن الزراعة والفلاحة واكتسب الملك من أيام وزراته الصادقة في العمل فلاحه و قع الاحكام والقوانين وهو المؤسس لمدارس العلوم الكبيرة الملوكية ولمدارس الرسم لا سيما مدرسة رومية التي هي بحسن الرسم معهودة ولم تزل باقية الى الان على طرف الفرناوية ومرصودا لها دراهم معدودة ورتب مكاتب النحت والنقش والمبأبى وحسن مدينة باريس بتشييد الارصفة على نهر الصيزوزينها باليادين الممومية الفسيحة وقوى علم النجوم بالرصدغانة الملوكي وجدد فيما الحسبة والضبط والربط الداخلية وأدخل حسن التربية في الجيوش العسكرية وسوى بالعارات بالسوحل المينات المـ أمونة وبنى علمها قلاع الثغور المصونة وجدد لنفع الملة بتمامها قشلة العساكر السقط على أتم أسلوب وأكمل نمط وعقد لمملكة فرانسا على غيرهم من الدول عقود المعاهدات والمحالفات النافعة وجمل الروابط والملاقات بينهم وبين خلفائهم متواثقة متمانعة واكثر من الفتوحات الفاخرة الني وسعت لعموم الوطن محيط الدائرة وقد رثى ولتير الفيلسوفي الشاعر لويز الربع عشر بذكر بعض الما ثر فقال ما معناه لم يتول قبله ملك مرن تلك العصابة ولا ساواه غيره في تربية الرعية بهذه المثابة فالفخار شعاره والمجد دثاره وكان أحظى الملوك باكتساب الطاعة من رعاياه والانقياد كما كان أعظمهم في الهيبة عند الاخدان والاضداد ورعما كان دومهم في ميل الرعية اليه ومحبتهم له بانعطاف القلوب عليه فطالما رأيناه تقلب عليه صروف الزمان وتتلاعب به حوادث الحدثان وهو عند النصرة يظهر الفخار وتحلد عند الهزعة ولا يظهر عظهر الذلوالا نكسار فقد أرهب

مطل ،
 ثاءولتير الشاعر
 لويزالرابع عشر

يجد من غيره عيباً ستره وخالا سده وجبره وكان مقداماً على الحروب جلدا ومطل و وزار كولبت على الحطوب يحسن مكايد تدارك الاعداء ولا يحمل أحدامن العسكرية على على الملكة ووزار الاعداء ولا يخطو خطوة سدى فقد قضى زمانه في خدمة الاوطان وحاز من المجد على العسكرية لعسكري أجهى عنوان

ولما مات أمر الملك بدفنه في القبور الموكية وتشرف بعدا نقضاء حياته بهذه المزية وكتب على قبره من الشعر ما معناه قد دفن تورين في مقابر الموك وامتاز بهذه الحظوة بسلوكه في الحروب أقوم سلوك وقد أذن لويز الرابع عشر بذلك ليتوج بعد الموت بتاج المجازاة اذكان هذا البطل قد أحسن رئاسة الغزاة وليفيد ما يأتي بعده من القرون الآتية انه لا فرق في الدرجة بين من بيده قضيب المملكة والقائد الذي يصون بحسن تدبيره الوطن من التهلكة

صام د مطل ، نجدید کوابرت النافع الموسیة عطاء وجاب حصائس المسنودات المسنودات الاجدیة و محاسنها لوطنه

فيميع ماكان من الفزوات الفرنساوة والانتصار فيها على الاخصام الاجنبية كان من حسن تدبير تورين واما كولبرت رئيس الوزراء فانه قد جدد المنافع العمومية ووسع دائرة التجارة الفرنساوية بكثرة الاخذ والاعطاء في الهند وافريقية وجمل في هذه المالك الاجنبية قبانيات فرنساوية وسهل التجارة الداخلية بفتح مسالك في الانهر بحيت صارت مسلوكة للسفن وكذلك فتح طريقا بين البحرين يمني المحيط الغربي والبحر الابيض وهو خليج لنفدوق وقد كان تصور فتحه فرنسيس الاول ملك فرانسا ولم يشرع فيه ففعله كولبرت في ايام الويز الرابع عشر وانشأ المصانع والعامل والورشات ففعله كولبرت في ايام الويز الرابع عشر وانشأ المصانع والعامل والورشات والكراخانات المتنوعة بتنوع المشعولات حتي سلب من البنادقة الاختصاص بصنعة المرايا والتجارة فيها دون غيره ومن الفاءنك صنعة الملابس والفروشات

في المملكة وقلدت الوزارة لاكر دينال مازارين فكانت مدة مملكته اثنتين وسبمين سنة فلماتم عمر الملك آثنتين وعشرينسنة باشراحكام مملكته ينفسه وكان عبل الى المجد والشوكة فلا زال مستوزرا مازار من فلما دنت وفاة هذا الوزير وأحس بدنو أجله وكان معهودا منه الصداقة لوطنه وملكه أوصي الملك أن يستوزر بعده كولبرت وكان من كبار الرجال الفرنساوية فعمل الملك بوصيته وكان كولبرت حسن الندبير كامل الاستقامة فبذل جهده في تنظيم المالية وترتيب القوانين المداية النافعة وجعل من الاصول مكافأة أرباب المعارف وتشويق أرباب الصنائع من الاهالي والاجانب وجدد في المملكة الفرنساوية عمارة سفن حربيه وأسسمدارسالعلوموالفنونواعتني بالعلوم المستظرفة كالرسم والنقش وجعل لها مكاتب خصوصية وجدد من المنافع العمومية ما صير ملكه مهابا عند الدول الاجنبية وأبطل أسباب الظلم والجور فى داخل البلاد وأقام قسطاس العدلوالا نصاف لراحة العباد وتحولت أحوال الاقاليم في الداخل بالعمليات النافعة وتحسنت الاحكام والفوانين وصارت رياض المنافع يانمة

وفى أثناء ذلك استنار فكر الملك وصار قابلا لملاحظة السياسة بنفسه ولا نتخاب رؤساء مملكته من كل رئيس نافع لابناء جنسه وكما أن الوزير كولبرت متقلد بالوزارة الملكية كان المارشال تورين متقلدا برئاسة المسكرية وكان هذا الامير من فحول رجال عصره نافذالكلمة في الجيوش الفر نساوية في نهيه وأمره حليف الصبر والحلم في حالتي الحرب والسلم لم يعهد عليه غضب نحل ولا حقد ولا حسد بل كان يتحبب لكل أحد مع ماكان عليه من الانفراد بالفضائل والمعارف والغرائب واللطائف وكان اذا

كثيرا من الاعداء واغتنمت غنائم عظيمة وافتتحت في جزائر ذلك البحر اثنين وثلاثين حصنا حصينا من ممالك ايطاليا وغيرها واقتلمها من اساسها وغنمت جيوش المسلمين من الاموال والسبايا ما لا يحصى وعاد السلطان مع سائر عساكره المجهزة برا وبحرا

« مطل » اخذ خرالدين باشا لتونس من يدمولاي حين ن سي حفس ورجوعها اليهم ثم نماء اخذها ايام السلطان سليم

> a alle » اللاغ عصر

لويس الرابع عشر اوروبا

درجة الكمال

وكان في سنة احدى وأربعين تقدم خير الدين باشا الى اسوار مدينة تونس وكان ملكم المولاي حسن من بني حفص وكان في مدة ولايته قد قتل أربعة وعشرين من اخوته مشتغلا بلذاته وشهواته غيرملتفت الى تحصين بلاده فافتتحها خير الدين باشا وطرده من البلاد غيران هذا النتوح لم عكث الا مدة قليلة حيث ان مولاي حسن التجأ الى كرلوس الخامس فجيش على تونس واسترجعها بالحرب لدولة بني حفص شمفى أيام السلطان سليم بن السلطان سليمان صار فتحها بالدولة العثمانية وبقيث في أيديهم

ففي تلك الايام كانت الهيمانية عظيمة مرعبة ماوك اوروبا مع وجود فرنسيس الاول ملك فرانسا وشرلكان أيمبراطور النمسا وملك اسبأنيا وفى أيام هذين القرالين اتسمت دائرة بلاد أوروبا في الفنون والممارف وأخذت في كمال التقدم ومن ذلك العهد لا زالت اوروبا آخذة في تقدم الجمعيات التمدنية الى أن أبلغها درجة الكمال عصر لويز الرابع عشر وكان ذلك بهمة هذا القرال الذي تاريخه لا ينبغي أن يهمل لما بينه وبين جنتمكان محمد على من الشبه الاكمل الامثل عشر في الفصل والمجمل

فناذكر منه نبذة وجيزة فنقول تولى هذا الملك على تخت فرانسا من

سنة ألف وثلثمائة وخمسين الى سنة ١٠٧٢ من الهجرة وكان عمره اذ ذاك خمس سنوات ومكث الى بلوغ رشده تحت ولاية امه فنابت بنفسها عنه

من الولايات والحصون القوية التي لا يدنومنها أحد وقد حرمت على نفسي النوم وجعلت سيني لا يفارق جانبي والله يسهل على الحام الخير وغير ذلك فاسأل رسولك عن جميع ما جري مما استقر عليه الحال وافنع بما يخبرك به من المقال فانه واقع لا محالة ثم بعد رد الجواب ارسل مولانا السلطان سلمان عارة يحرية وأمر عليها خير الدين باشا ينجد بها ملك فرانسا

ولما وصلت الى مرسيليا انضمت الى عمارة الملك فرنسيس وساعدته على أخذ بعض البلاد و نصرته على أعدائه شم عادت الى القسطنطينية وكان خبر الدين باشا من أعظم قباطين الدنيا وكان قد فتح أخوه بلاد الجزائر فى أيام السلطان سايم و نرعها من بد شيخ العرب سالم بن تيمى وكان حاكما عليها شم تقدم أخو خير الدين باشا المذكور في توسيع الفتوحات فارعب كرلوس الخامس حتى خاف بطشه و خشي أن يتغلب على أملاك اسبانيا التي بافريقية فبعث اليه جيشا عظيما جرارا واستشهد هذا الامير الخطير عند هده المدينة فيمث اليه جيشا الحرب المذكورة و دخل في حماية السلطان سليم و قرر على حكومة جزائر الغرب المذكورة ودخل في حماية السلطان سليم و قرر على نفسه خراجا للدولة العليه فلما تولى السلطان سليمان جعله قبطان باشا على جميع الدونما العثمانية فحصن بلاد الجزائر السلطان سليمان جعله قبطان باشا على جميع الدونما العثمانية فحصن بلاد الجزائر الاستحكامات اللازمة

وفي شهر رجب سنة احد وأربعين وتسعائة أرسل خير الدين باشا الي غزوة الجزائر البحر ية الملحقة باسبانيا وغير هامن الجهات البرية كايطاليا وتوجه السلطان بجيشه من جهات البر وأرسل بطريق البحر الطني باشا وخير الدين باشا بحو خمسائة غراب مشحونة بعساكر البحر وأمرها أن يسير وتنزل في معسكر هالمنصور فزلت في ثلاث وأربعين وتسعانة فقتلت في البروالسواحل

د مطك ، بمت السلطان سليمان عمارة بحسرية الي فرانسا لنجدة ملكها

« مطلب » سفرالساطان
 سلیمال بجیشه منجهةالبرالی اورنا وعوده منصور

كولوس الاول يمني أنه اول ماك تولى عليها باسم كرلوس والملك الثاني من المنوك العظام هو فرنسيس الاول ملك فرانسا وكان يلقب بابي العلوم لانه كان يحب العلوم والمعارف كاكان مولعا بالعائر العظيمة فقد أسس بفرانسا مدرسة ملكية وكتبخانة وبني كثيرامن السرايات والقصور وادخل فى ديوانه الرفاهية وآداب التمدن وتهذيب الاخلاق ومع كثرة مصارفه وماكان ينفقه في المنافع والمنازه من خزينته الخصوصية ققد ترك فيها نحو أربعائة الفدينارغيرما لم يقبضه من خزينة المملكة من مرتب التاج الملوكي السنوي وهو ربع مرتب السنة وكان بينه وبين شرلكان امبراطور النمسا السالف الذكر منافسات ومشاجرات أدت الى تواتر الحروب بينها ومع أن دائرة الهزيمة كانت دائما على شرككان الا ان فرنسيس انهزم في واقعة ووقع في قبضة خصمة وهو شرلكان وأخذه أسيرا الى اسبانيا فاستنصر الملك فرنسيس المذكور بمولانا السلطان سلمان وكتب اليه كتابا مؤرخا فيسنة تسعائة واثنين وثلاثين يشكومن تغلب أعدائه على مملكته ويستصرخ به ويستغيث فأجابه بعد صدر الكلام بقوله ان الكتاب الذي أعرضته الى الاستانة الملوكيةمعرسولك المستحق لامانتك أفادان العدوحاكم في مملكتك والك صرت الآن أسيرا وتلتمس من طرفي فك أسرك فجميع ذلك عرض على اقدام سرير سلطنتي العاية الني هي ملجاً العالم وقد أحاط علمي الشريف بجميع شرح كلامك ولا غرابة فى أيامنا هذه اذا انهزمت الملوك ووقعت بغ الاسر فشجع قلبك ولا تترك نفسك تجبن ففي مثل هذه الاحوال لما رأينا سلفنا المجدين واجدادنا الاكرمين لم يتأخروا عن الدخول في قتال الاعداء وفتوح البلاد فانا مقتف لاثرهم فطالما فتحت في هذا المهد كشيرا

بطل مكارمه الجليلة قلدت هام الزمان مكال التيجان ولما كان محمد على محس من نفسه بان عزماته اسكندرية كان متولعا بقراءة تاريخ اسكندر ومنكبا عليه وشبيه الشيء كما يقال منجذب اليه وفي الحقيقة فكان بنها من جميل الصفات والشمائل ماشهدت به الشواهم ودات عليه الدلائل فلو استولى أميرنا على مصر وفها بقايا من حكماء الأعصر المصرية القديمة لحكموا عا يعتقده قدماؤهم في ايام الجاهلية الذميمة من تناسخ الارواح بعد الوت وانعاشها لاجسام أخرى وان روح اسكندر انتقلت بعده الى شبيهة فهو بها أحرى وأما نحن معاشر أهل السنة فنقول ان تشريك أثنين وتسويتهما في الصفات الفاضلة والمعاني الكاملة هو محض فضل من اللهومنه ورلك بخلق مايشاء ونختار وهذا القياس الفارق بينه وبين اسكندر يجري ايضا في قياسه باصحاب الخروج والفتوحات المملكيين فقد أعانتهم ثمالكهم وجنودهم وقوادهم على كسب العز والتمكين وقد كان عصر السلطان سليمان الثاني اعظم الاعصار اذهو الذي قدم

مطاب ،
 فتوح السلطان
 سایمان

الدولة العثمانية الى اوج الفخار فافتتح الفتوحات العظيمة وأعلى كلمة الله ورفع المنار وباشر الغزو بنفسه في ثلاث عشرة غزوة وانتصر في جميعها بقوة التدبير وتنظيم الجيموش وأى قوة وبنى الابنية العجيمة وفعل كثيرا من الافعال الخيرية الغريبة وأنشأ الدونما العثمانية وكان كها وملاذا لأكثر ملوك البلاد القاصية والدانية وكان في أيامه باوربا اثنان من الماوك العظام الاول شراكان الذي كان متوايا على النمسا بلقب اعبراطور وكان يسمى كرلوس الخامس يعنى خامس كرلوس من الاعبراطوره المسميين بهذا الاسم

وكان متوليا أيضاعلي اسبانبا بلقب ملك اسبانيا وكان يسمى بالنسبة لمملكها

ر مطاب ، الملك شركان قرال اسبانيا والنيمسا د مطلب » کون مقدونیا موطن امیر س جلیلین اسکندر و محمدعلی الاقدام والاحجام واستسهال الصعب لنيل المرام

لاستسهلن الصعب أوأدرك الني فا انقادت الآمال لا لصابر

فلما هزم بهم جيوش الماليك بسائر الجهات وأذهب دولة سناجقهم وتحققت الحقائق وزالت الشبهات خلع على حزبه المراتب السنية وجعلهم حكاما في اقطار مصر وحصلت بهم الامنية ورباهم كما يربي الاستاذ الطلبة ونال بهم قصده ومأربه فاوكان الاسكندر بهذه المثابه لم يصب من العز ما أصابه ولا بلغ نصيب محمد على ولا نصابه وعلى كل حال فقد حل الثاني على الاول فكا غدا وثق بهذا وعليه في تميم المقاصد عول كما قلت في تاريخ بداية القدماء وهداية الحكماء في هذا المعنى من ضمن قصيدة

وعز منيف قد أظلت ظلاله اليها ومن أقصى البلاد ارتحاله بديع صفات لا تعد فضاله وما السعد الا عقله وعقاله مناقبهم فاستجمعتها خصاله وقد كان فيها حمله وفصاله اذا لم يكن عم الامير فحاله اذا ما تصدى نحو شأ ويناله اذا ما تصدى نحو شأ ويناله

لمصرية شأن شريف زهت به أتاح لها المولى مليكا قد انتى محد أفدال على مكارم يقول أناس طالع السعد حظه دفاتر تاريخ السلاطين سطرت وما مثلها مقدونيا اذ سمت به منازل منها اسكندر فاتح الورى يضاهيه في أوصافه الغر نجله

وفى هذا البيت الاخير اشارة الى جنتمكان ابراهيم باشاكالاشارة اليه في قصيدة أخرى في الرحلة بقولي

اسكندرا وكسرى أنو شروان والشهم ابراهيم سيف ثاني

من كان مثل أميرنا فقرينه في كفه سيفان سيف عناية

أهالي تلك البلاد الرومية ممن هاجر الى الديار المصرية وبها قام وأدى بهما الحدمة الصادقة و نال عاو الرُّبة و المقام ومن هذا الجنس الرومي من تناسل بالقطر وعد من أيناء الوطن المظام وان كان في غزوة البلاد اليويانية فائدة أخرى جليلة فاهى الاعرين الرجال المسكرية المصرية على الحروب وممارسهم للغزو والجهاد وتعودهم على اقتحام الخطوب تحت قيادة أحد رؤساء الجنود الممدودين الذي لا نزال صيت صوته الجمادي باقيا الى يوم الدين وكذلك فتح محمد الاسم على الشأن لغيرهذه البالاد من البلدان كفتحه للافطار السودانية مما وسع دائرة المنافع الوطنية وحروبه مع والى عكا معلومة وجولان جنوده في الشام وغير الشام مفهومة لم تكن تلك من محض العبث ولا من ذميم تعدى الحدود اذكان جل مقصوده تنبيه أعضاء ملة عظيمة تحسبهمأ يقاظا وهم رقود والدليل على حسن النية ان هذه الحسنة الني على صورة الجنية انتجت أصل وراثة مصر التي ترتب عليها رفع الاصر ولولا بقاؤه تحت ولاء الدولة العلية ومراعات حفظ الحالة الراهنة على ما هي عليه من الراجحية والمرجوحية لجال في الفتوحات الخارجة مجال اسكندر الاكبر وحسن حالة التمدن وجد في جادة العمران وفعل ما فعله اسكندر حيث اتحدا في البلد فكان لا مانع أن تحدا في المظهر فمن سعد مملكة مقدونيا وتخليد فخارها أنها موطن أميرين جليلين بقي ذكرها في الخافقين أحدهما من بيت الملك رأس اليونان وقادهم وفتح معهم سائر البلدان فانتصر بالتــدبير والاعوان وتغلب بذكاء العقل وتجاريب الشجمان والثانى من بيت مجمل ونسل أمثل ساعفتة المقادير واستعان بحسن المقل والتدبير ولم يكن له بعد مولاه غير عقله نصير فنعم المولى ونعم النصير ألهم جموع أبناء جنسه المجردين عن الانتظاماقتحامالعقبات وحسن

فكذاك الفائح لملكة اذانوى اصلاح حالها وتربية أهلهاوتهذيب أخلاقهم واسعادهم وتنعيم بالهم وتحسين أحوالهم برفع الظلم عنهم كما يقتضي به حسن الظن في حق المرحوم محمد على كما هو الواقع فهو مثاب قطعا ولوداخله قصد منفعة دنيوية مما لا يفارق الملوك من حب المحمدة في غالب الاحيان ولو لم يكن من أفعاله الخيرية الا تخليص الحرمين الشريفين والافطار الحجازيةمن عبد الله بن سمود شيخ الوهابية لكفاه فان ابن سمود المذكور اتعب الحجاج بقطع الطرقات وأزعج عباد الله فغزاه جند محمد على جنتمكان وهزمه بعد حروب طويلة وأرسله الي الاستانة فأمرت الدولة العلية بضرب عنقه ليكوزعبرة للناظرين وكذلك حروبه فيمورة فالهامن أجل الافعال المبرورة حيث أن أروام تلك الجهة هجموا على الاسلام في الجوامع والمساجد فقتلوا منهم الجم الغفير ولم يرحموا الشيخ الكبير ولاالطفل الصغير وفتكوا بالجميع فتكا ذريعا بطريقة فظيمة تأباها النفوس الابية وتنفرمها الطبيعة وطالما قبضوا على سفن الاسلام وقتلوا من فيها وأذاقوه كأس الحمام وكثيرا ما عــذبوا المقتولين بالتمزيق والتحريق وأضرموا نار الفتنة في جزائر البحرالابيض بين كل فريق وحرضوا جزائر كريدورودس وساقس وغيرها على العصيان وما خلا من فتنتهم في الاروام الرعايا بلد ولا مكان ولم يقتصروا في الجبروت والطغيان علي مخالفة الشريعة العيسوية بل هتكوا حرمة النواميس الطبيعية فارسل اليهم محمد على باشا عمارته البحرية لقمعهم وادخالهم تحت الطاعة فحاربهم نجله الاكبر جتمكان فدمرهم وشتت شملهم ثم استقلوا ببلادهم وفارقو الجماعة ولم ينتج من هذا الحرب نتيجة تعود على مصر بالمنفعة اللم الا ان اكتسبت عدة من أرباب الامتياز الوافر من أعيان الاعيان الا كابرمن

الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل يعني فالعمدة على النية لقوله صلى الله عليه وسلم أنما الاعمال بالنيات وقوله صلى الله عليه وسلم ليس للعامل من عمله الا ما نوأه فتحت هاتين الكامتين من كنوز العلم ما لا يوقف له على غاية ولذا قال الشافعي رضي الله عنه حديث الاعمال بالنيات يدخل في نصف العلم وذلك أن للدىن ظاهرا وباطنا والنية متعلقة بالباطن والعمل هوالظاهروايضا فالنية عبودية القلب والعمل عبودية الجوارح (وقال) بعض الاعمة حديث الاعمال بالنيات ثلث الدين ووجهه ان الدين قول وعمل ونية ﴿ وَعَنَّ أَبِّي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينظر الي صوركم وأموالكم وانما ينظر الى قلوبكم وأعمالكم وفي حديث آخر تصعد الملائكة بالاعمال فينادي الملك ألق تلك الصحيفة فتقول الملائكة ربنا قال خيرا فحفظناه عليه فيقول الله تبارك وتعالى لم يرد به وجهى وينادي الملك اكتب الهلان كذا وكذا فتقول الملائكة يارب انه لم يعمل فيقول الله عزوجل أنه نواه (وقال) الثورى كانوا يتعلمون النية للعمل كما يتعلمون العمل فكان بعضهم يقول دلونى على عمل لا أزال به عاملا لله فيقال له إنوالخير فانك لا تزال عاملا وان لم تعمل فالنية تعمل وان عدم العمل والناس في النيات على ثلاث طبقات الطبقة الاولى من ينوي بالعمل وجه الله عز وجل والطبقة الثانية من ينوى العمل لله تعالى ويشويه بقصد الخلق تمبا لا أصلا والطبقة الثالثة ما يكون الباعث على الممل الرياء فالاخلاص في الطبقة الاولى والنجرد من الثواب في الثانية والجرمة في الثالثة

وقد كان السلف لا يعملون شيأ الا ان تقدمه النية الخالصة ومع ذلك فقد نص العلماء أن من حج بنية التجارة كان له ثواب بقدر قصده الحج

« مطلب » كون قاصد النفاء اما كالمائد او كالمائقطالغربية وكدالاجر لوفور سعده وتعبه وكده وسبق القدر بوصله الى تمام عزه ومجده صرف النظر عن العودة و نال واهب العطايا ما مهياه له من تبوى محبوحة الملك واعده ولا شك أنه عرف داء مصر وعلاجها في اثناء هذه المدة ولا بد أيضا انه كان نوى لها تحسين الحال والمآل ان بلغه الله الآمال وأمده ولا يخفي أن من قصد الاستيلاء على مملكة لا يخلو عن أحد أمرين اما ان يكون كالصياد يقتنص مصيده بكل مكيدة أوكا للتقط لليتيم المفارق أبويه لينقذه من المهاكمة وبجعله وليده فالامر الثاني هو الممدوح وهو مقصد حميد لاولى الفضائل من اصحاب الفتوح فانه مقصد سنى ومطلب هني فاستقامة الامور لهذا الامير الكبير وما حصل له في الاستيلاء على مصرمن التسخير والتيسير يدل على حسن النية وصفاء الطوية فكاعا أرشده الى بلوغ هذه المنزلة مصداق حديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له فكان دأبه في العناية بشؤون تقديم مصر الاخلاص وحسن النية فأعماله صارت على ذلك مبنية وقد خلصت بيته فهبت صوبه نسمات القبول وأصاب بشرف النفس وعلو الهمة واخلاص العمل ادراك المـأ مول (قال) عمر بن الخطاب رضى الله عنه سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنما الاعمال بالنيات وأنما لكل امرء ما نوى فن كانت هجرته الى اللهورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الي دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليــه ومرجع هذا الحديث ان الامور عقاصدها وهو معنى قوله تعالى يريدون وجه الله فالمدار على الاخلاص في العمل \* وعن أبي موسى الاشعرى قال يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل همية ويقاتل دِياء فأىذلك في سبيل الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكونكلة

د مطلب » أما الاعمال بالنيات على ما في الكازيات الافرنجية التي كانت تترجم له وكان صاحب فراسة اذا تكام أمامه أحد باغة أجنبية فهم من النظر الى حركاته واشاراته مقصده يستشير العقلاء واللماء فيجل أموره وكان نشيطا بحسالحركة ويكره الكسل والبطالة قليل النوم سريع اليقظة يستيقظ غالبا عند الفجر يسمع ينفسه المرضحالات الني تعرض له يوميا عند الصباح ويعطي عنها جوابا ثم يذهب لمناظرة العارات الميرية التي كان مغرما بها وكان متدينا الى حد الاعتدال بدون حمية عصبية ولا تشديد فكان يغتفر لاهل اللل والدول في بلاده التمسك بمقائدهم وعوائدهم مما أباحته في حقهم الشريعة المطهرة وهو أول من أعطى للميسوية الداخلين في الخدامات المربة لمنافعهم الاقتضائيه مزايا المراتب المدنية وكان يؤثر الفيل على القول عمني أنه اذا أراد ترتيب لائحة مهمة فيها منفعة للامة شرع فيها بقصد التجريب وأجراها شيأ فشيأ على طريق الاصلاح والتهذيب فاذا سلكت فى الرعية وصارت قابلة لعوامل المفعولية كساها نوب الترتيب والانتظام وأخرجها من التوة الى الفعل في ضمن قانون الاصول والاحكام لما أنه كما يقال أحسن المقال ماصدق محسن الفعال وكان مولعا ببناء العائر وانشاء الاغراس وتمهيد الطرق واصلاح المزارع واتقان الصنائع والاعمال يرغب في توسيع دائرة التجارة ويستميل عقول الاهالي ليجذبهم الى ما فيه كسب البراعة والمهارة

وبالجملة فكان وحيد زمانه فى جميع أوصافه وفريد أوانه فى عدله وانصافه لا سيما بعد ان صفا له الوقت عقب توليته على مصر فانه مكث قبل ذلك نحو خمس سنين وهو يقاسي ما يقاسي من الشدائد ويعانى من أخصامه جميع أنواع المكائد حتى عزم على رجوعه الى وطنه الاولى بدون صلة وعائد لكن

## الباب الرابع

فى التشبث بعود المنافع العمومية الى مصر حسب الامكان فى عهد محيى، صر جنتمكان وفيه فصول

## الفصل الاول

فى مناقب جنتمكان محمد الاسم على الشان وانه نادرة عصره ومحيى مآثر مصروالمقابلة بينه وبين عدة من مشاهير ملوك الاعصر القريبة

كان المرحوم محمد على سليم القلب صادق اللحجة أمينا في تصرفه حكيا في أعماله كريما الي الغاية حريصا على عمار البلاد وفياً في معاشرته محرصا على ود عشيرته وجندوده ورعيته متحببا اليهم وان كان في بعض المواطن سريع الغضب فقد كان قريب الرضا حليف الحلم صفوحا عن الجداني مقداما على انتحام الاهوال صبورا على الشدائد وتنقل الاحوال شديد الحرص على شرف نفسه وصون ناه وسه قوي الفطنة سريع الادراك يجول فكره في الامور البعيدة بصيرا في الحساب الهوائي العقلي عجيب البداهة غريب الروية تعلم القراءة والكتابة في أفرب وقت وعمره خمس وأربعون سنة اذ ذاك جبرا لما فاته في زمن الصغر وتداركا لما يزيد في مجده في زمن الحبر وتراخ الفاتحين كتاريخ اسكندر الاكبر عبرا لما فاته في زمن الحبر العبرا عبراطور الروس أى الموسكو وتاريخ نا بليون المقدوني وتاريخ بطرس الاكبراعبر اطور الروس أى الموسكو وتاريخ نا بليون الاكبر وغير ذلك من التواريخ المترجة الى التركية مع المواظبة على الاطلاع الاكبر وغير ذلك من التواريخ المترجة الى التركية مع المواظبة على الاطلاع الاكبر وغير ذلك من التواريخ المترجة الى التركية مع المواظبة على الاطلاع الاكبر وغير ذلك من التواريخ المترجة الى التركية مع المواظبة على الاطلاع الاكبر وغير ذلك من التواريخ المترجة الى التركية مع المواظبة على الاطلاع الاكبر وغير ذلك من التواريخ المترجة الى التركية مع المواظبة على الاطلاع الاكبر وغير ذلك من التواريخ المترجة الى التركية مع المواظبة على الاطلاع الدولة ولاسه المواطبة على الاطلاع المواطبة على الاطلاع المواطبة على الاطلاع المواطبة على الاطلاع المواطبة على المواطبة على الاطلاع المواطبة على ال

د مطلب ، استخلاص المرحوم محمد على مصر من بضة الماليك

بفتكهم أول أمير عجبب خرج من قوله وثاني فحول أمراء مقدونيا محمد الاسم على الشأن كما اشار لذلك بعض شعراء الفر نساوية بما معناه

فعلك الخير بعده حسن ذكر مستمر على مدى كل دهي فاغتم حوز مشتهى نيل مصر فلقد شابه دما سيف نصر وغدا في حاك ينفق رفدا فاثقاعم نفعه كل قطر فأنه بقريحته العجيبة أوصل مصر الى درجة مهيبة ثم لما آلت المملكة المصرية الى الحكومة الاسماعيلية بعد فترة تضعضع فيها الاساس اجتهد في ان يكسوها من المجد والفخار أعظم لباس وأن يصونها داخلا وخارجا من الشدة والبأسحى تكون هي المصر و ناسها هم الناس ولا يتم مثل هذا التقديم بدون انجذاب قاوب الاهالى صوب مركز النمدن والتنظيم وتوجه نفوسهم بالطوع والاختيار الى الوفاء بحقوق هذا الوطن العظيم بمعنى أنه اذا تشبثت الحكومة المصرية بكليات المصالح الوطنية ساعدها الاهالي كل على قدر حاله بايجاد المصالح الخيرية الجزئية كسب ما يقتضيه الوقت والحال فبهذه الوسائل تتحصل على النافع العمومية في أطراف، صر واكنافها بجميع المحال فالقوة الوطنية والنخوة الاهلية مما ينتجأ ظهار شمائر الاسلام ويتهج به دين خير الانام والفضل في ذلك للمؤسس الاول الجليل ولمن يقفو أثره من كل وارث نبيل وسيأتي ان ما فعله المؤسس الاول هو ما بني عليه من بمده لا سيما ما حصل من التجديدات في هـذه الايام مما يكاد أن يعجز عنه البشر فالاعمال الاخيرة شواهد وها هي نصب عين كل مناظر ومشاهد

أُخري ان تكون لها منافسة

د مطلب ؛ ضيق دائرة الماسرالمرية في الادوار الاخيرة ثم بتداول الازمان ضافت دائرة تجارتها ومحيط صناعتها في الاعصر الإخيرة ومع ذلك فلم تزل منابع للمنافع النسبية غزيرة لا سيما بعــد فتوح الاسلام فقد عوض الله تعالى مصر دون غيرها في صدر الاسلام وبعده تجارة لن تبور واكتسبت تمدنا آخر أعلى من الاول وبقي القروزالمديدة وأخذت منه مدن الدنيا محظ موفور وناهيك بتقدم التمدن أيام خلفاء بغداد ونقل الخلافة بمصرفى أيام الفاطميين فانه انسحب أثره على جميع البلاد فان يكن النمدن قد قصر في مصر وانحط عن قدره الاصيل فانما كان ذلك في أيام الماليك الذين أساؤا في تدبيرها وسموا في خرابها وتدميرها بما جبلوا عليه من العسف والتعدى وعدلهم عن الجادة بسلوك ما ليس يجدى حتى أنقذهم منها شوكة آل عثمان وغارت دولةالغورى بمصرواطأ نت قلوب ألهلها بسلامة السلطان سليم خان وقتله للسلطان طومان ومع ذلك فصارت مصر مترددة متحيرة لتداول أيدى الولاة المثمانيين المختلفين في درجات العـدل المعتبرة مع بقاء نفوذ أوجافات الشراكسة أهل الحمية والعصبية ولم يكرب لاكثرهم أدنىحظ فيقصد النمدية فاستبدلوا الربح بالخسران وآثروا التدمير على العمران وحل الخوف في أيامهم محل الامان فأكل نظامهم واختلت أحكامهم فطمعت دولة الفرنساوية في أن تجمل حكومة مصر ملحقة مضافة الى ملكتهم بالجر على وجه الاضافة وتغلبت عليها وأرادت بها ما أرادت وأرادالله خلافه فاعيدت كما كانت الى دار الخلافة واكن كان لحكم الماليك قوة نفوذغالبة وأظفار أسود ناشبة تفتك بالرعية ولاترعى حقوق الدولة العليةولا واجب

الانسانية حتى آن الاوان وسخر الله سبحانه وتعالى لخلاصها من أيديهـم

« مطلب » استیلاءالسلطاز سلیمخانعلیمصه

د مطاب » تغابالغرنساوي على مصر وعمروا فيها خطة كبيرة تسمى حارة اليهود ومع ذلك لم بهجروا مدينة منف بل جملها دار الملكة الرسمية فلا تولى بعده بطليموس الثاني محب أخيمه قبل الهجرة بسبع وتسعائه كانت مدنه أيضا خيرا من مدة ايه فصرف همته في تقديم العلوم والمعارف والتجارات فكانت مصر في ايا. ٩ أعمر بلاد الدنيالات أباه كان قد أضاف الي مصر بلاداكثيرة كمملكة القيروان وسواحل الشام وبالاد العرب المجاورة لمصر وجزيرة قبرص وجزائر محر الروم وأغلب مينات أناطلي الجنوبية ومينات سواحل روم ايلي فقنع الملك بهذا الميراث العظيم والنفت الى العمايات الجسيمة التي تعود على مصر وعلى ممالك الدنيا بالمنافع العظيمة فاعتنى باستكشاف طرق البحار بالاسفار لمعرفة المسالك والمالك فاستكشف بلاد افريقية وثنور بحرعمان وفارس وأرسل من يستكشف منبع النيل فوصل قبطانه الى جزيرة مروة بقرب شندي وهي جزيرة أتبرة وارسل قائدا آخر الى تلك الجهات فوصل فوق ما هنالك وانعطف الى جهة المغرب فمهاتين السياحتين السعت دائرة المعاملات التجارية وكثرت المخالطة بين الديار المصرية والسودانية وتقدمت المعارف الجغرافية وعلمت في مصر احوال البلاد والعباد واجتهد هذا الملك في تأيد الماملات التجارية بين مصر والمالك الهندية والشرقية وارسل سفنه أيضا لاستكشاف سواحل الحبشة وأمر رؤساها ان تبقي فما تستكشفه محطات عسكرية ومراكز تجارية وكان مسيرها من مينا القصير فكان مندر القصير موردا ومصدرا للتجارات السوداية والعربية والعجمية والهندية وكانت اسكندربة مركز العموم ومحط رحال النجاركما هو معلوم ولم تنتقل عنها فضيلتها الاولية في ايام حكومة البطالسة فكانت قطب دائرة الدنيا بدون أن يسوغ لمدينة والكد وأكرموا أرباب الفنون وحافظوا على الامانة في سرالتجارة المصون ولم يحتكروا التجارة ولا الصناعة ولا تركو البشاشة والترحيب لارباب البراعة فلهذا كانت شوكم قوية ومملكتهم مثرية غنية فبسير ملك مصر السالف الذكر على سنن الصوريين عاد فن الملاحة على مصر بالثروة لكثرة الماملات التجارية مع البلاد الذاتية والقاصية والاعم الاجنبية كاهل المخوهمدان والهند والسوداز والحبشة والقيرواز وبثروة الاهالىأثرت الحكومة المصرية وقويت شوكها وعظم سلطانها وارتفع شأنها وانتشرت الاعلام الملوكية على هذه السفن فكانت محترمة الناموس عند جميع الملل والدول وعظمت قوة مصر البرية والبحرية فكانت في ايامه عكنها الاستحضار على مائتي ألف من العساكر المشاة واربعين ألف من الفرسان وعلى تلمّانة من الافيال الحرية وعلى الني عربة مسلحة بالناشير والناجل وكان في خزينة المهمات المصرية ثلثًائة الف طقم مجهزة من الزرد وكان بالترسانات نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة سفية ما بين كبيرة وصغيرة وكان ما سبق من الخزينة موفرا في كل سنة من الايراد بعد الصرف الوافى نحو مائة الف كيس فكان الوفريتراكم على ممر السنين وتداول الايام فكانت الملكة غنية وعلى حالة في ثروة تلك الازمان مرضية وكانت التجارة الاهلية والقادمة الىالاسكندرية تحت حماية السفن الملوكية فصارت الاسكندرية بذلك عامرة بالسكان المحبين لملكهم بترخيصه لهم في التجارة والارباح وحسن معاملته مع الاجانب فكانت التجارة تكتسب كل يوم النمو والزيادة

د مطل ، د خائر خزائن مصر فی أیام بطلیموس الاول

« مطلب » جلب بطليموس الربو د الي اسكند ر يه وتأسيسه لهم عارة خصوصية

وكان هذا الملك يجلب دائما الاهالى من أوطانهم للاستيطان في الاسكندرية حتى انه رغب طوائف اليهود بالدخول اليها حتى تكاثروا فيها

فصارت اسكندرية فى قليل من الزمان مركزا للمعارف جميعها وأنشأ فى هذه المدرسة الوسعية كتبخانة ملوكية جمع فيها نفائس الكتب القدعة وجلب اليها النساخين والمصححين والمجادين والمذهبين

وكان يستعير الكتب الجليلة من محالها فينسخها ويرسل المنسوخ لاربابه وسبقي الاصل في خزائنه فكثرت الكتب النافعة من جميع الفنون والعاوم في هذه الكتبخانة وكان له المناية الكاملة بالفنون البحرية وبناء السفن لتكثير الاسفار والترغيب في ركوب البحار فكأنه أراد محماكاة الصوريين حيث صاروا أصحاب تجارة الدنيا بأجمعها بحسن موقع مدينتهم للتجارة وباشداع سفنهم البحرية حيث أطاعتهم الامواج وخضع لسفنهم البحرية العجاج ولم يكترثوا بالعواصف والقواصف وجربوا البحار واعمافها وجسسوا قرارها وعرفوا مخاضها واغراقها ورصدوا النجوم بالبعد عن البروفي بحبوحة البحر وجمعوا الامم الاجنبية التي فصلت بينهم البرور والبحور ونظمو ثم في سلك نضيد كأنهم عقود في نحور فكانوا في الصنائع والفنون عطاردية وأرباب صبر وتجلد على الحركات العملية وحازوا النظافة فى المسكن واللبس والمطعم وكانوا مع ذلك أرباب قناعة واقتصاد فيما خولهم به المولى المنعم وكانت حكومتهم ذات ضبط وربط وتدقيق وحسن الملاحظة وتفتيش وتحقيق لا يدخلون بين الاهالى الشحناء والشقاق ولا يحيدون عن سبيل الوفاق بل هم دائمًا اخوان صفاء ورفاق وهم أشد الامم تمسكا بهذه الخصال كما أنهم أهل صداقة وامانة وكال عنده الراحة للاثم الاجنبية بل يعتبرونهم كاهالى الوطنية فبهذا أينعت عندهم أزهار التجارة النافعة والمعاملة مع سائر امم البرية وقد تنزهوا عن العداوة والحسد وتمسكوا بالاقتصار

د مطلب ، کتبخانه اسکندریه

مطلب »
 تقديم الملاحة
 والاحفار
 البحرية في عهده
 بطليموس
 الاول

د مطل ، ظهور نتائج فتوح اسكندر لمصر في عهد ا البطالسة ومن بعدهم

«مطلب» مدفن اسكندر ومنارة اسكندرية المدودة من هجائ الدنيا

نتابج عقل ذلك الفائح القدواني في عهد البطالسة بالاصالة وبعدهم بالتبعيـة وكان اولهم بطليموس اللاغوسي وكان يعرف أهمية مصر ورفعة قدرها وامتيازها بين المالك فأول ما تقلد ملكها أحسن التدبير والسياسة واهتم بالمدافعة عنها ممن يريد الهجوم عليها فكان لا يغلبه غالب وسبب ذلك منعة ميناتها التي يصعب الدنو منها وميل الصريين اليه لعدله وتحبيه اليهم لان ميل الرعايا لماوكهم هو الحرز الحريز والحصن الحقيقي لحفظ الملوك والممالك وقد تفرغ هذا الملك بعد النصرة على أعدائه في الخارج الى تنظيم الملكة فشرع في تميم مبانى سكندرية التصير من اعظم مدائن الدنيا فبني ضريح اسكندر الأكبر وكان قد أحضر معه جثته من بابل الى الاسكندرية فبني له هيكلا عظما ويغلب على ظن أرباب الممارف ان قبر اسكندر بقرب المحل المسمى نبي الله دانيال أو هو هو وكذلك أنشأ منارة الاسكندرية الشهيرة بجوار المينا البحرية لمنافع التجارات والاسفار البحرية وفوائد المماملات الاهلية والاجنبية التيهي احدىءجائب الدنياكما قال فيها بعض الشعرا

ضياء اذاما حندس الليل أظلما فكان بتذكار الاحبة معلما ألاحظ فيها من صحابي أنجما واني قد خيمت في كبد السما

وسامية الارجاء تهدى أخاالسرى لبست بهابر دامن الانس صافيا وقد ظللتني من ذراها بقية نفيل ان البحر تحتى غمامة

ومن أنفع ما أنشأه بطليموس في الاسكندرية المدرسة العظيمة المتصلة بقصره فقد جمع فيها جميع العلوم الما لونة في ذلك الزمان من فلسفة ورياضيات وطبيعيات والهيات وعادم طبية وجلب اليها علماء لليونان وغيرهم

مدائن الديا وأزهاها واينعها بالعاوم النافعه والتجارات الساطعة لان الابنية الجسيمة من المنافع العمومية العظيمه التي تمنح بانيها من العز والفخار بقدر ما تكسبه الغزوات المخربة من الكراهة والنفار

« مطل » وفاة اسكندر في عنهوان شبابه بدون ان يمهد الى أحدفي السلطة

ثم كانت و فاة اسكندر بعد فماله العجيبة عدية بابل قبل الميلاد بشكمائة و ثلاث وعشرين سنة وعمره ثلاث و ثلاثون سنة ولم يرض ان يعين وارثا بعده بل قال قد أبقيت وراثة السلطنة للأحق بها وأخبر أنه سيسفك الدم في جنازته فكانت الحروب الداخلية وانفصال المالك عن اتصالها عافية فتوحاته بعد انقضاء حياته فكل واحد من امراء جيوشه أخذ مملكة جسيمة فلما تقاسم امراؤه سلطنته سموا علوك الطوائف ولم تعد فنوحاته من النوفل بل ترتب عليها مزايا جسيمة للتمدن والمنافع العمومية حيث بقيت الاجتماعات بل ترتب عليها مزايا جسيمة للتمدن والمنافع العمومية حيث بقيت الاجتماعات لان قطعة آمريا فلان قطعة آمريا مناوقة الابواب عن قطعة أوربا لان قطعة آسيا قبل فنوح اسكندر كانت مغاوقة الابواب عن قطعة أوربا لما ينها من العداوة

فن عهد هذا الفاتح فتحت أبوابها للتجارات فبواسطة ذلك انشرت العلوم والمعارف في المدن لاستفادة بعضها من بعض وكذلك ترتب على فتوحاته تجدد عائلات الملوكية في البلاد اليونانية شيدت ممالكها في البلاد في حكانت من الدول القوية وحسب اسكند و أنه خلفه على مصر الملوك البطالسة فهم الذين أعلوا درجتها وأعادوا بهجتها حتى صارت مصر في عهدهم على هيئة جليلة وصورة استعداد جميلة وعاد اليها فخرها القديم في تلك عهدهم على هيئة وكان قد انهم باستيلاء الاعجام وتغلبهم على ملك الفراعنة فنحقة ثمرة فتوح اسكند وبدا صلاحها في مصر ومضافاتها وظهرت

عه سيوح من الذهب ائه وطالع توجه المدر كراوكانت لحرب بلاد آمي باهبة تسيرة دها للامم

لا مطاب » فتوح اسكنه ر لبلاد العجم وانطلاقه الي مصر عقب ذا!

الرعب والهيبة في قلوب الامم وكان يظن بمد ممالك اليونان الذين كانوا تحت طاعة ابيه أنهم يغتنمون الفرصة بالخروج على اسكندر فاشهرو السلاح فأنتصر عليهم جميعا في غزواته التي كان رئيسها منفسه فلما رجع الى مقدونيا استعد لفتح بلاد آسيا وابي ان يتزوج خوفامن ضياع الزمن في وليمة المرس ومن ضياع الاموال في الافراح بل اغدق عا عنده من الاموال على كبار عسكره برسم الانعام فقال له بعض الامراء ما اعددت للانفاق على نفسك وعسكرك قال اعددت لذلك كله قوة الرجاء فأبتي في مملكته ثلاثةعشر الفرجل للمحافظة واستصحب معه خمسة وثلاثين الف مقاتل لكنهم ابطال تحت طاعة شيوخ مجربين تم توجه الى آسيا وليس معه من المال الانحوسبمين مثقالا من الذهب ومن الذخيرة اهبة شهر واحد وثوقا بقوته وطالع سعده وضعف اعدائه وطالع نحسهم وكانت بلاد آسيا تحت طاعة العجم يحكمون على جميع ممالكم اوكانت قد اشرفت على الخراب لاتساع سلطنها وسوء تدبيرها واستعبادها للاثم وظلم ملوكها حتى ان ولات اقاليها كادوا يكونون ملوكا مستقلين لبعدهم عن مركز السلطنة الذي كان اذ ذاك منبعاً للفتن والاختلال وكان دارا هو ملك الملوك يحكم بلاد آسيا الشرقية ويحكم من بلاد افريقيه مملكة مصر ففتح اسكندر البلاد التي كانت تحت ملوك العجم جميعها حتى وصل الى الشام وفتحها وعقب فتوح بلاد الشام نطلق الى مصر وكانت دولة العجم مبغوضة للمصريين لازدراء الهجم بدين اهل مصر وتشديده عليهم في تركه فتلقي الصريون اسكنـــدر بالترحيب ورغبوا فى حكومته لينقذهم من اعداء دينهم ثم قصد استمالة قلوبهم اليه واستعطافهم لمحبته واقبالهم بالقلب والقالب عليه فاغتفر لهم ان يتسكوا بشرائعهم وعوائدهم واسس عصرمدينة اسكندرية التي صارت من أعمر

اوتستدعيها مفاخرهم الذائية الهوائية فيقعون في الحيره لعدم استنارة البصيرة فاذا استمانوا بالتاريخ أصلحوا عقولهم بالتجاريب ولم يقموا في مضارا لحوادث الماضية ولم ياخذوا منها بنصيب واذا طلعوا في الوقائع انتاريخيسة على ماوقع لغيرهم من العيوب الخفية التي عددح الملوك في حال حياتهم من أهل النفاق وتبقي ماوثة لصحفهم التاريخيــة التي تسير بها الركبان في جميع الآفاق اتعظوا بذلك واعتبرواكل الاعتبار فاذا تملق المهم المتماةون وتذكروا ما اغتر بهفي مثل ذلك الساقون خجلوا من فرحهم بباطل المديح ورجعوا فى العمل للرأى الرجيح وايقنوا ان الفخر الحقيق لا تستحقه الملوك الا بالفضائل المأثورة للخلف وان عاقبة الفعل السيء الندم والاسف فقد تنزهت نفس اسكندرعن ذلك وقد كان مواما بمطالعة تاريخ نصرة ترواده اليونانيه التي جمع حربها جميع امراء المالك فكان جل رغبته وميله للمفاخر العسكرية لما شاهده من هذا التاريخ من الثناء على فحول الرجال من الامة اليونانية وطالما شوهد تنفسه الصعداء غير مرة حين اخبر أن أباه فايبش أنتصر في الوقائع قائلا لبعض اخصائه هاهو ابي قد تغلب على جميع البلدان بسيفه وما ابقي لسيفي شيأما وبينما كان يحدث ذات يو ممع سفر اعملك العجم فما سألهم عن زينة بلادهم ولازخار فها وتنعمهاتها بلسأ لهمءن المسافات بين البلادوقوة الدولة وكيفية سياستهاوتد بيرها وسلوك ملكما فتعجبوا غاية العجب وقال بعضهم لبعض ان هذا الامير لعظم واما ملكنا فهو امير غني فقط وكان يتراءى في طبيعة اسكندر في حال صغره الشجاءة وحب الرياسة والتدبير وشدة الميل للتلذذ بذوق أقتحام العظائم حتى أنه امتاز واشتهر غير مرة في الحرب تحث لواء ابيه في حداثة سنه ولما مات الوه كان ابن عشرين سنة فخلفه على المملكة وكانجدير ابالقائه

د مطلب » "ربيــة ارسطاطاليس لاسكنــدرية الامراء فمات لوقته وكان قد رزق ابنه اسكندر الذي شب في حياته واينع نضيه في حدائق المنز وروضاته فرزم على أن يعلمه العلوم والمعارف فرأى انه لا ينجب الا اذا أعطاه لاعظم حكماء زمانه فلم يجد أفضل من أرسطاطاايس فكتب له جوابا مضمونه قد رزقني الله بولد فحمدته واثنيت عليه لا سيما انه أعطاني اياه في زمنك فالمرجو أن تجتهد في تعليمه وحسن تربيت ليكون أهلا لان يخلفني على مقدوينا فامتشل الحكيم أمره فهذب اخلاق اسكندر وجعله اهلا للامرة فكان اسكندر في ايام شبوبيته تلوح على وجهه بشائر الخير العميم مع ما تعلمه من ابيه ومن استاذه من انواع النعليم فقد أخذ عن معلمه ماله دخل في رياضة ذهنه و تنوير عقله بأنوار معرفة الاخلاق والآداب وما ثر التواريخ التي هي مرآة افعال الملوك الماضين ينظر فيها المتأخر حسنات أو سيئات السابقين

« مطلب » ثمرة التاريخ للملوك قال بمض المؤرخين لو فرضنا ان التاريخ غير نافع للا حاد فلا يستغني عنه احد من ملوك الدنيا الذين ولاهم الله رقاب العباد فانهم يطلعون فيه على ماتناواته الانفس والشهوات واقتضته المنافع بحسب الاحوال والاوقات وينظرون فيه وقائع الازمنة والامكنه والاحوال الظنية والمتيقنة والآراء الصائبة والاهواء الكاذبه وهل التاريخ الا أفعالهم السياسية واشغالهم الرياسية فرجع امورهم اليه ومدار عملهم عليه فانه مشتمل على التجاريب وهي لازمة لهم في حزمهم واجراء احكامهم على وجه مصيب فاذا رأو في التاريخ ما يمدح شموه أومايذم هجروه واجتنبوه فبذلك اضافوا اليه تجاريهم المستفادة وانتفعوا بموه والزيادة فيذغي لهم ان يتششوا بذلك ويتركو اما اعتادوا عليه من سلوك الاصل والزيادة فيذغي لهم ان يتششوا بذلك ويتركو اما اعتادوا عليه من سلوك أقرب المسالك من الاقتصاد على الامور الوقتيه التي تستمتح من احوال الرعية

ودائرة ملكه وطنا مركزيا وجميع الاهالى خطوطا شعاعية منبعثة من المركز الى المحيط ولم تداعده المقادير حيت الامل طويل والعمر قصير

ولنذكر بندة موجرة من تاريخه فنقول هو اسكندر بن فليش المقدوني تولى أبوه على مقدونيا جهة اقليم روم ايلى فرتب المملكة ونظمها ثم عزم على تحصيل مقاصد مهمة من أعظمها ترتيب العساكر والقوانين واخترع كيفية في صف العساكر يقال لها الكردوس على هيئة المثلث فكانت مرهبة في ذلك الوقت كارهاب شكل القلمة المربع الذي عليه العمل في الحروب في هذا العهد وجعل الكردوس نحو سبعة آلاف نفر وقسمها في الحروب في هذا العهد وجعل الكردوس نحو سبعة آلاف نفر وقسمها الي ستة عشر صفا بعضها وراء بعض وأسلحهم بحراب طوال جدا حتى ان حراب الصف الاخير كانت تصل الى الصف الاول فصار والمجده الهيئة مهيبين لا يستطيع العدو أن يظفر بهم

وكان يعامل العساكر بالرفق واللين ويدعوهم بالاصحاب ويعلمهم قواعد الحرب والقتال وكان حسن سياسته بقدر كال شجاعته وقوة ذكائه وفطنته فتوصل بذلك كله للاستيلاء على جميع اليونان فأحبه الجميع وأطاعوه فأداه طمعه في الفخار وحب الاشتهار الى امر عظيم لا يمكن لغيره الاقدام عليه وهو انه قصد محاربة العجم المنا منه انه يظفر بمملكتهم وطلب من جميع المم اليونان أن يكونوا معه في ذلك فتلقوا ذلك بالقبول وحمدوه على هذا المقصد الحسن وقاد نفسه رياسة الجيوش الحربية وكان قد استشار الكهنة في ذلك على حسب عادة اليونان فأجابوه بكلام متشابه واقوال مبهمة محتملة لمعان متعددة حيث قالوا لبس الثور التاج والا كليل ودنا اجله فهو ذبيح عما قليل متعددة حيث قالوا لبس الثور التاج والا كليل ودنا اجله فهو ذبيح عما قليل خدل ذلك على ملك العجم فينها هو يصنع عرسا لزواج بنته اذ قتله بعض

ر مطلب ، اریج اسکندر للامم المختلفة التالیف لسائر ن ثحت حکمه من الملل

و مطاب ، استرمدر رولاية اليهوما رتبه البوه في المسكوية

مطلب »
 قصد فليبش
 حرب العجم
 حر امم البونان
 على المساعدة

« مطلب » قتل فليبش ، عرس ابنته • مطلب ، سلوك اسكندو في البلاد المفتتح له مسلكا سام مسلك الفاتحيّن

سياسته وكمال كياسته تغلب على بالاد العجم التي أسمها كيروش وسلفه بعد ثلاثة حروب عظيمة فقتح هذه البلاد الواسعة الاطراف والاكناف باستقامة تدبيره وحسن ساوكه معأهالها وتطييب خواطرهم وحفظ عوائدهم وشرائعهم حتىصار فتوحه للبلاد المشرقية زمنا تؤرخ به الوقائع والحوادث فلم يكن فتوحـه كفتوح سلفـه من اليونان ولا غيرهم من أهل المراق والكردستان ولاكفتوح العجم اذكانوا جميما يدمرون البلاد ويهلكون الامم واما اسكندر فكانكلما فتح مملكة أسس فيها وجدد وبني وشميد ووطأً ومهد ومدن المدائن وأكثر الاموال في الخزائن وأوجــد وسائل العمران وأحيا قلوب أهالي البلدان وكان من تقــدمه من اصحاب الخروج والفتوحات اذا فتح مدينية أو مملكة عرض أهلها المخالفين له في الاحكام والعقائد للمهلكة فأغضب جميع الاهالي بسوء ساوكه فسلك اسكندر مسلكا غير ما سلكه الفانحون قبله من سلاطين ذلك المصر وملوكه فكان يرخص في كل اقليم فتحه ابقاء الاهالي على عوائدهم القديمة وربما وافقهم على التمسك باتباعها في عمل خصة نفسه ولو لم نكن بحسب رأيه مستقيمة وذلك لمجرد ايناس نفوسهم وتوطينهم على حب حكومته وتأنيسهم فكان ابقائه فلا يسمع مقالهم حتى ان تماديه على ذلك أغضب أبطالهم فلم يبطل شيأ فيما فتحه من البلدان من أحكام الشرئع والاديان وقصـ د بذلك تنجبز أغراضه الصلحية وانجاد الوحدة لسلطنته الفتوحية فجمل أجناس الامم في جميع الاقطار المفتوحة ممتزجة كأمة واحدة أوكجسد واحد وجعل حرية النمسك بالشرائع روحه وصمم على أن تكون أمم سلطنته كعشيرة واحدة

قوانين وقد تفدم في الفصل الأول من هذا الباب الثالث ان اماسيس اوجب التفحص عن معيشة الانسان وكسبه من الحلال وانه كان يحكم بالقتل على من يكتسب من الحرام فلا شاك انه التمس ذلك من خالطة اليو نان فالمخالطة مغناطيس المنافع فهي تساوى حركة العمل في ذلك وكلاهما لا يستغنى عن الحرية والرخصة ومنبع الجميع وكسب المعارف العموه به والمحبة الوطنية التي يترتب عليها اجماع القلوب والتعاون في ابلاغ الوطن المطلوب فخالطة الاغراب لاسما اذا كانوا من أولى الالباب تحل للاوطان من المنافع العمومية العجب العجاب ولوكانت مترتبة على ظواهر التغلب والاغتصاب فرعما صحت الاجسام بالعلل ولنضرب من المثل في فنوح اسكندر لمصر في الايام الاول فقد ترتب على فتوحه في تلك المثل في فنوح اسكندر لمصر بعد ان دمرها حكم الاعجام حيث واسى أهامها وراعى عوائدهم واباح عقائدهم وساسهم بأحسن ما يمكن من السياسة أهامها وراعى عوائدهم واباح عقائدهم وساسهم بأحسن ما يمكن من السياسة والعدل في الاحكام

الفصل الرابع

فيا ترتب على فتوح اسكندر الرومى الديار المصرية من اتساع دائرة المنافع العمومية الناتجة عن مقدمات الحزم والكياسة وشرطيات أشكال العدل في التدبير والسياسة

من المقرر عند أرباب العقول أن افوى شيء في حفظ البلاد وراحة العباد وتوسيع دائرة المنافع العمومية وتأسيس قواعد تمدن الوطنية انما هو مراعاة عوائد الاهالي واباحة تمسكهم بعقائدهم وعدم منههم حسب الامكان بما لا يستطيعون مفارفته من مالوفاتهم الماذونة والمحافظة على ارضاء خواطرهم ولو للفاتح المنفل والمفير المفتصب فان اسكندر الرومي بحسن خواطرهم ولو للفاتح المنفل والمفير المفتصب فان اسكندر الرومي بحسن

د مطلب ، مناقب سولوژ<sub>و</sub> الحكيم اليوناني وقوانينه و

وكان سولون المذكور في مملكة اثينا من ذوي البيوت اكتسب من السياحة في البلادماصيره فريد زمانه في الحكمة والتدبير والسياسة وكان ممن دخل مصر من الفلاسفة فماد الى مملكة أثينا فوجدها مختلة النظام منحلة الاحكام فالتمسوا أن يجعلوه ملكا عليهم وكانوا جمهورية فلم يرض آن يلبس التاج الملوكي ويتسلطن على بلاده وانما افتصر على تنظيم الجمهورية وانشأسولون قوانين داخلية منها أن من ثبت عليه من الاهالي أنه لم يشتغل بحرفة ولاصنعة بعد المرافعة معه ثلاث مرات وهو مصر على البطالة فأنه يفضح على رؤس الاشهاد وكذلك كلولد اشتغل بصنعة وسلك مسلك التبذير فيأمواله فانه نفضحعلى رؤس الاشهاد ايضاوان الولدالذي لايقوم عؤنة أبو به العاجزين عن الكسب فانه يماف بذلك العقاب ولا يعاقب هذه العقوية الوالد اذا بخل بالانفاق على ولده ومن قوانينه أنه لا يجب على المرأة عند الزواجان تنجيز لزوجها باكثر من ثلاثة أثواب وعتاع قليل الثمن لأن تكليفها أكثر من ذلك ربما عاد بالفاقة على اهل الزوجة وانمن اجتمع من الرجال بالنساء المتبرجات وعاشرهن لايسوغ أن يكون من اعضاء مشورة الجمهورية أبدا لانه لايؤتمن على مصلحة الاهالي واذمن ثبت عليه من أرباب المشورة السكرفانه يمافب بالقتل وان المدن لا بجوز حبسه وان من لم يكن له ذرية فله ان يوصى بجميع امواله قبيل وفاته وان من مات في الحرب وله ذرية فان الوصى على ذريته الحكومة فهي الكافلة والمسؤلة عن افعالهم والمطالبة بتربيتهم واصلاح احوالهم وشؤنهم وانه بجب الاقتصاد فى المصارف التي تنفق في الجنائز والاحتفالات الدينية بقدر الامكان واز تدخل الغرباء البلاد اليونانية واكن لايسوغ تداخلهم في مناصب الحكومة فلماكاز سولون معدودا مرالمشرعين والمفننين افتبس منه اماسيس بعض

فى ذلك وسلمت الامر لمولاك الفاعل المختار المتصرف فى ملكه كيف يشاء بالاختيار فلا عتاب ولاملامة قال من عرف الله ازال التهمه وقال كل فعله لحكمة وان ارزاق العباد قسمه تحصل بالتقدير لا بالهمه كما قيل

مثيل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك انت لا تدركه متبعا فاذا وليت عنه تبعث وقال آخر

هون عليك وكن بربك وأثقا فاخو التوكل شأنه التهوين طرح الاذى عن نفسه في رزقه لما تيـقـن انه مضـمون ومما يناسب ذلك ما يحكى عن عروة بن اذينة انه وفد على هشام بن عبـد الملك فشكى اليه حاجته فقال له ألست القائل

القدعامت وماالاسراف من خلق ان الذي هو رزقي سوف يأيني اليسه فيعيني اليه فيعيني تطلبه ولو قمدت أتاني ليس يعيني وقد جئت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق فقال يا امير المؤمنين لقد وعظت فأ بلغت وخرج فركب ناقته وكر الى الحجاز راجعا فلما كان من الليل نام هشام على فراشه فذكر عروة فقال في ناسه رجل من قريش قال حكمة ووفد على فجربته ورددته خائبا فلما أصبح وجه اليه بالني دينار فقرع عليه الرسول باب داره بالمدينة واعطاه المال فقال المغامير المؤمنين منى السلام وقل له كيف رأيت قولي سعيت فأكديت فرجعت فأتاني رزفي في منزلي ولا يتعجب من بليغ نصيحة اما سيس ووعظه فانه كان بينه وبين سولون حكم أثينام السلات لاقتباس الحكمة اليو نائية والمعارف التي تكسب الفضائل فاقتباس من حكمه وفضائله وقوانينه ما تميز به عن غيره من الملوك السابقين فاقتباس من حكمه وفضائله وقوانينه ما تميز به عن غيره من الملوك السابقين

وأعلم انكال العدّل وسوء الحظكالعلة والعاول لا ينفك احدهما عن الآخركما أن قلة العقل وكال الحظ متلازمان ويصحبهما الجهل والحمق قال ابن المعتز

وحلاوة الدنيا لجاهلها ومرارة الدنيا لمن عقلا وقال ابو الطيب

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأُخو الجهالة في الشقاوة ينعم وقال القاضي الفاضل

ما ضرجهل الجاهدين ولا انتفعت انا بحذق وزيادتي في الحذق فه ني زيادة في نقص وزقي

وقال شمس الدين الحـكيم بن دانيال

قد عقلنا والعقل أى وثاق وصبرنا والصبر مر المذاق كل من كان فاضلا كان مثلي فاضلا عند قسمة الارزاق وقال الوتمام

ولم بجتمع شرق وغرب لقاصد ولا المجدفي كف امرى و الدراهم ومن عدم تعليل الحظ قول إلى الطيب

هوالحظحتي تفضل العين اختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا وعلى هذا فيجب على العاقل التسليم في جميع الامودو تلقي المقادير بالرضا والقبول كما قال

تبارك من أجرى الامور بحكمة كما شاء لا ظلم اراد ولا هضما فل لك شيء غير ما الله شاءه فانششتطب نفساوان ششت مت عا فاذا علمت أن قسمة الحظوظ في سابق الازل لحكمة يعلم الا تبديل ولا تغيين

الاجانب كلك جزيرة صيصام احدى جزائر الروم الكبيرة فان التاريخ قد مطلب » ععة المك حفظ نصيحته لملك الجزيرة المذكورة ومضمونها لا تأمن صروف الزمان سيس المك روة صبصام وتفكر في نوائب الحدثان واعص النفس في اتباع هواها وخالفها ولا تبلغها مناها فلها قرأ ملك صيصام البطاقة عزم ان نرهد في الدنيا حسب الطافة وكان باصبعه خاتم جوهم نفيس عظيم القيمة لا يؤثر عليه من زينة الدنيا شيأ ولكن وقمت قلبه موعظة الملك أماسيس أعظم موقع فنزعه من اصبعه وطلب ، عدة المجت و القاه في اليم وعزم على ترك الزينة وصمم ولكن لما كان جد هذا الملك نسان وماقيل لبخت والحظ قائمًا والسعد له خادما رد الله عليه هذا الخاتم في بطن حوت سعى به اليه صياد من البحر قادم ففهم من ذلك أن الاشياء بخوت وسعود وأن خاتم اللك وان زهد فيه فهو اليه مردود وتاج السعادة على مفرقة معقود

البخت افضل ماياً في الفتى فاذا ما فاته البخت لا ينه في يتضع يكفيك في البخت تيسير الاموروان يكون ماليس ترضى عنك يندفع والحظ أجدى لصاحبه من الحجى واهدى في طرق ما ربه من نجوم الدجى ومن لطائف المطبوع في هذا الباب قول محمد بن شرف القيرواني اذا صحب الفتى جد وسعد تحامته المكاره والخطوب ووافاه الحبيب بغير وعد طفيليا وقاد له الرقيب ويقال اذا أقبل سعد المرء فالاقد ارتسعده والاوطان تساعده واذا أدبر فالايام تعاديه والنحوس ترواحه وتعاديه قال عبد العزيز بن نباته الافاخش ما ترجو وجدك هابط ولا تخش ما ترجو وجدك هابط ولا تخش ما ترجو وجدك هابط ولا تخش ما تخشى وجدك رافع

فلا نافع الامع النحس ضائر

ولا ضائر الا مع السعــد نافع

ليكونوا مترجمين بينهم وبين المصريين فني أيامه انتشرت معرفة اللغة اليونانية وبواسطها كثرت التجارات والمعاملات والمخالطات وتأسس بالقطر المصري العائر التجارية فكانت هده أول مرة تكلم فيها اليونان بلطم في غير بلادم ولما رأى ما رآى من صداقهم ومساعدتهم وسعطم في المعاش وأغدق عليهم غاية الاغداق وسوام بجدده فكانت منفعتهم جسيمة

« مطلب » فتح الملك مصر اللجانب مصر اللجانب واحسان مثواه، للاسماد رعيته بالثروة والغني

وممن فتح لايونان تفور مصر وأبوابها من ملوكها الملك أمسوس ويقال له أماسيس فانه كان قوي الفطنة جيد القريحة حسن التدبير لم تسعد مصر في ايام غيره كسعادتها في ايامه الهنية ولم تخصب بالنيل بمخصبها في ايام دولته العدلية حتى قيل ولو أنه من المبالغات التاريخية ان مدن مصر وقراها بلغت في عهده عشرين الف مدينة وقرية وكلها غنية مثرية وجل أسباب ثروتها التجارات العظيمة لا سيما مع اليونانيين فأنهم اذ ذاك كانوا أرباب التجارة والصناعة واتسعت دائرتهم في ذلك من مخالطة المصريين فقد شملتهم أنظار والصناعة واتسعت دائرتهم في ذلك من مخالطة المصريين فقد شملتهم أنظار المسيطان بالديار هذا الملك الخصوصية حيث أحسن مثواهم ورخص لهم الاستيطان بالديار المصرية بمدينة نقراطيس التي يقال ان محلها الآن فوة وقيل غيرها

وكانت هذه المدينة دون غيرها مخصوصة بان يرسي عليها سفن الدول الاجنبية وقد أباح هـذا الملك للغرباء أن تمسكوا في مصر بأصول دياناتهم وأنع عليهم بأراض مخصوصة ليبنوا فيها معابدهم وهياكلهم ومذابحهم ومحاربهم على اختلاف ملهم وأديانهم ومـذاهبهم وعقد مع دولة أثينا أي مدينة حكماء اليونان معاهدات وعقد أيضا معاهدات أخرى مع دول أخرى مع دله للوك كدولة القيروان بالمغرب وكان له مخاطبات ومراسلات متواترة مع الملوك

## الفصل الثالث

فى ان أعظم وسائل تقدم الوطن فى المنافع العمومية رخصة المعاملة مع أهالى المالك الاجنبية واعتبارهم فى الوطن كالاهابية

من المعلوم ان ممن أسس في مملكة مصر السعادة والسيادة والامنية وحفظ حقوق الرعية هو الملك رمسيس الذي اشتهر باسم سيزستريس وهو الذي شيد في مصر القصور الشانحة والهياكل السامية المنافسة للاطواد الراسخة واتخيذ ما يلزم للوطن من الجسور والقناطر والخلجان ورفع الاراضي المنخفضة المعرضة للغرق عند زيادة النيل واستبدل المدن المنخفضة من محالها ببنائها على الربى العالية لسلامة البلاد والعباد ولم يفارق الدنيا حتى ترك مصر على غاية من الثروة والذي والسعادة والهنا وكل انسان شاكر لفعاله وعلى تداول الازمان لا زال التاريخ يثني على شمائله وجميل شمهم كما خصاله الا أنه هو ومن قبله واكثر من بعده من الملوك لم يحصل منهم كما حصل من الملك ابساميطيقوس الاول من مساعدة التجارة داخلا وخارجا فان سعادة الاهالي انما هي بالاخذ والاعطاء والتنقلات المكية

فكان هذا الملك في الحقيقة نخر الدولة المصرية في الازمان الجاهلية ومصباح تاريخها اعتني بتاريخه مؤرخو اليونان لانه أول ملك مصرى قربهم الى بلاده واسمال قلوبهم بتوظيفهم برياسة أجناده وخالف عوائد أسلافه وعامل يونان آسيا واوربا بأخص استعطافه وأقطعهم الاقطاعات من الاراضي المصرية وسوى في الحقوق بينهم وبين الجنود الوطنية وجعلهم من المقربين في المعية وأعطاه جملة من الغلمان المصريين لتعلم اللغة الاغريقية

د مطلب ، ساعدة الملك ساميطيقوس مصرللتجارة اخلا وخارجا د مطلب ،
کیفیمة عیده فرعون السنوی ودلالته علی التمدن

اجتنب ان تتنل بين يدي فرعون واحترس كل الاحتراس ان يدخل في ديوانه بزى الحزن ولم يستطعان تخالف الرسوم المعهودة فكانت رسوم ديوان فرعون وآدابه واخلاقه معلومة علم يقين داتعليه التوراة فهي مبنية على النقل المتواترو السماع المستفيض فلا يشك فيها ومن المعلوم أنه لا يتصف بهـذه الآداب الرسمية الا الجمعية المتقدمة في المعارف فلا شك ان جميع ما كان في الدول المتاخرة التمدنة من حسن الاخلاق والعوائد كان موجودا نظيره عنمد . دولة مصر القديمة في المزهوها فليس التمدن من خصوصيات الازمان الاخيرة وانما ذوقيات التمدن مختلفة بما يلايم طباع الوقت ويطابق مقتضي الحال فلا يبعد على مصرفي هذا العصران تستجلب السعادة وتكتسب من القوة الملية الحسني وزيادة وتتحصل مرن وسائل الغني على مقاصد الافادة والاستفادة لان بنية اجسام أهل هذه الازمان هي عين بنيـة أهل الزمان الذي مضى وفات والقرائح واحدة ووسائل هذا العصر الاخير متسعة ومتنوءة فلاشك أنها مساءدة على اكتساب المنفعة لمن يريد حقيقتها وأعظم وسائلها رخصة الاخذوالاعطاء داخلاوخارجا وكال الاتحاد مع المالك الاجنبية في المعاهدات التجارية المائدة بالمنافع العامة على الوطنية كم فعل ملك مصر ابسميتكوس الاول ابن نخوس ملك مصر من جلب الاجانب في تملكته كما سياتي في الفصل الثالث من الباب الثالث والتعظيم وهو عين التمدن وان تأملت حق التأمل في مبدإ امر يوسف على السلام من اقتصار العزيز على سجنه وصبره عليه في السجن وعدم المبادرة على بالانتقام مع أنه مملوك للعزيز خازن فرعون مصر علمت ان الدولة المصرية لم تكر امة خشنية تستعجل بالقتل لغلام مستقيم فطن بل كانت امورها تجرى على منهج الاستقامة

ويستدل بهذا ايضا على ان قوانين معاملة الخدم والرقيق كانت عادلة لا يسوغ فيها للسيد الذي اساءه عبده كل الاساءة ان ينتصف منه لنفسه كايحر ويختار فهذا يفيد ان الملة كانت متمدنة واما سجن يوسف عليه السلام مصاحب طعام الملك وصاحب شرابه فيدل على ان فرعون كان له كبراء أصحار مناصب لقصره كما في الدول المتمدنة وانهما اتهمابا لخيانة الملكية يعني بارادة سالملك وان فرعون غضب عليهما حين اتهمهما وامر بسجنهما لحين تحقيق دعواهما فلما تبين له ان احدهما مذنب عا يوجب القتل قتله وان الآخر بري فرج عنه فعاد الى منصبه كما ان يوسف أيضا لما علمت براءته ارتق الى ارتق اليهم من العزازة

فنه يعلم أنه كان بمصر أذ ذاك أحكام عادلة وقوانين مرتبة وحدوا مشروعة خالية عن الاغراض والنفسانيات وهي نتيجة التمدن التام وقد دلنا التواريخ الاثرية على أنه كان لفرعون بوسف كل سنة عيد عظيم لمولده والمهذا العيدكان يعمل في ميعاده في القصر اللوئي بأ كمل مايكون من الاحتفا الكامل والرسوم الجليلة فهذا يدل أيضاعلى جودة التمدن وطول مدته في معاديا حتي أن رسوم المملكة كان يحافظ عليها و تمسك بها بدون تسامح و تساهل فان يوسف عليه السلام لمامات يعقوب وحزن عليه حزن بني اسرئيا

« مطلب » سبب نزول سورة يوسف عليه السلام

د مطلب » استنباط علو درجة مصر من تصة يوسف البسط أو الابجاز ولذلك قال سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام نحن نقص عليك احسن القصص وذلك لما فيه من العبر والنكت والعجائب فان من الفوائد التي في هذه القصة أنه لا دافع لقضاء الله تعالى ولا مانع من قدره تعالى وأنه اذا قضى للانسان بخير ومكرمة فلو اجتمع عليــه العالم لم تقدروا على دفعه (وقد روى) ان سبب نزول ذلك ان علماء اليهود قالوا كبراء المشركين سلوا محمدا لم أنتقل آل يعقوب من الشام الى مصر وعن كيفية قصة يوسف فأنزل الله تعالى الرتلك آيات الكتاب المبين انا أنزلناه ارآنا عربيا لملكم تعقلون الايات وذكر فيها أنه تعالى عبر عن هذه القصة ألفاظ عربية ليتمكنوا من فهمها ويقدروا على تحصيل المعرفة بها والتقدير نا انرلنا هذا الكتاب الذي فيه قصة يوسف في حال كونه قرآنا عربيا أسمى بعض القرآن قرآنا لان القرآن يقع على البعض والكل ومن قصته مذه يفهم علو درجة مصر التي قضى الله سبحانه وتمالى بانتقاله اليها لعلو رببته فها حتى أنه عليه السلام لما قدم أبوه وسأله عما صنع به اخو ته قال لمني عما فمل بي ربي وأخذ بيده وطاف به في خزانه فادخله خزائن الذهب الفضة وخزائن الحلي وخزائن الثياب وخزائن السلاح وخزائن القراطيس كان يوسف يركب في كل شهر ركبة يمر بها على عمله ويدور فيه فينصف ظلوم من الظالم ولا يركب الا في عدد كشير من الجند والألوية ومعه الف ياف ولم يكن معــه حكم مصركله بل بعضــه لانه على ما يقال ان طيوة معيد مصر كانت مملكة مستبدة عليها ملك آخر مدل على ذلك آية بقد آيتني من الملك أي بعض المصركما أشارله بعض المفسرين فالبلدة التي زائنها وعساكرها بهذه المثابة لانكوزالاعظيمة الشوكه والثروة والتنظيم

أقام ورجعوا الى يعقوب يقولون ان ابنك سرق فتالقاهم بصبرجميل ثم قال لبنيه « مطك » اذهبواوتجسسوا من يوسف وأخيه فلما عادوا اليه ببضاءة مزجاة وقفو اموقف حرف اخوة الذل وقالوا تصدق علينا فقالهل علمتم مافعلتم بيوسفواخيه وكشف الحجاب عن نفسه فعرفوه فقالوا ائنك لأنت يوسف فقال انا يوسف وهـــذا اخي فقالوا تالله لقد آثرك الله علينا أي اختارك وفضلك وكان قـــد فضل علمهم بالحسن والعقل والحلم والصبروغير ذلك وانكنا لخاطئين اى المذنبين آثمين في امرك قال لانثريب عليكم اليوم أي لا اعيركم بما صنعتم شم سألهم عن ابيه فقالوا ذهبت عيناه فأعطاهم شيصه وقال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه ابي يأت بصيرا فلم خرجوامن ، صرحمل القميص يهوذا وقال انا حملت قيص الدموها أنا أحمل قيص البشارة فخرج حافيا حاسرا يغدونقال يعقوب لنحضر من أهله وولد ولده اني لاجد ريح بوسف ولا أن تفندون أي لولا أن تنكروا على لاخبرتكم أنه حي فلما ازجاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا ثم خرج يريد مصر في نحو سبعين من أهله وخـرج يوسف لتلقيـه فلما التقيا قال يعقوب السلام عليك يا مذهب الاحزان فقال يوسف بكيت يا ابتي حتى ذهب بصرك أما علمت ان القيامة تجمعني وايك فقال يابني خشيت ازيسلب دينك فلا نجتمع واقام يمقوب عنــد يوسف أربعاوعشرين ســنة في أهنا عيش فلما حضرته الوفاة أوصى الى يوسف أن محمله الى الشام حتى مدفنه عند ابيه اسحق ففمل شم ان يوسف عليه السلام رأى أن امره قد تم فقال توفني مسلما وألحقني بالصالحين وأوصى الى بهوذا فهذا مآل الفصة التي قصها الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف بفصيح المبارات البالغة حد الاعجاز وبليغ المعاني المفيدة لبديع النكات مع مراعاة الحال لما يقتضيه مقام

يوسف

« مطل » هاب البشار نميص يوسف موكب جليل وحين تمكيه من منصبه مر على اقاليم المملكة المعلقة بامارته وزوجه فرعون مصر بزوج من أعظم العائلات وهي ابنة ملك عدين شمس فامتلأت الخزائن من الاقوات في زمن الرخاء لتنفع في زمن القحط وصار تدبيرها وادارتها على أحسن حال وأتم منوال

د مطلب ، تدبیر یوسف لغلالمصروحه الحد فی سنبا

ومن أعجب ماصنعه طريقة حفظ البرفي سنبله فقد دام وبقي مذه الوسيلة محفوظا من آفات الانفساد حتى ان بعض الفراعنة امر بحفظ الفمح بذلك بعد عهد نوسف عائة سنة ولماحفظ يوسف الاقوات في ايامه وباعها في زمن القحط كان بيمها بأغلى مايكون من القيم فكان يبيع مكيال البر بمكيال من الدر فاشترى اهلمصر بأموالهم وحليهم ومواشبهم وعقارهم وعبيده ثم باولادهم ثم برقابهم وكان يوسف عليه السلام لايشبع في تلك الايام ويقول أخاف ان انسى الجائم وبلغ القحط الى كنعان فارسل يمقوب ولدد للميرة قال يابني قد بلغني ان بمصرملكا صالحا فانطلقوا اليه فاقرؤه منى السلام فمضوا فدخلوا على يوسف فعرفهم وأنكروه فتال من اين انتم فقالوامن ارض كنعان ولنا شيخ يقال له يعقوب وهو يقرئك السلام فبكي وعصر عينيه وقال لعلكم جواسيس فقالو لاوالله قال فكم التم فقالوا احد عشر وكنا اثني عشر فأكل احدنا الذئب فقال ائتوني باخيكم من ابيكم ثم درج بضاعتهم في رحالهم فعادوا الي ابيهم فقالوا انا منع منا الكيل فأرسل معنا اخانا نكتل فقال يعقوب هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل ثم حمله احتياجه الى الطعام على ان ارسله معهم فلما دخاوا على يوسف أجلس كل اثبين على مائدة فبقي بنيامين شتميق يوسف وحيدا يبكى وقال لوكان اخي حيالا جلسني معه فاعتنقه يوسف وقال أنا أخوك ثم احتال عليه فوضع الصاع في رحله فلما لميقدرواعلىخلاصه

فاخذه اخوه رويل الذي هو ان خالته أيضا فضرب به الارض وجلس على صدره ليقتله وقال ليوسف قل لرؤياك تخلصك وكان قد رآى وهوابن سبع سنين الشمس والقمر والنجوم ساجدين له فصاح على اخيه الاخريهوذا وقال خل بيني وبين من ربد قتلي فقال يهوذا ألقوه في غيابة الجب فنزعوا قيصه لالقائه فقال ردوه على أستر به عورتي ويكون كفنالي في مماتى فلما القوه استقرت قدماه على حجرم تفع من الماء وذبح اخوته جديا فلطخوا به القميص وقالوا أكله الذئب ومكث في الجب ثلاثة أيام واخوته برعون حوله ويهوذا يأتيه بالقوت فلهاجاءت السيارة الذبن حضروا من مدين الى مصر بالتجارة وكانت بضائمهم من الصمغ لتصبير الاموات فجعلت تسقى من الجب بدون التفات تعلق يوسف بالحبل فأخرجوه فجأه اخوة يوسف فقالو اهذاعبد أبق منا فباعوه منهم بعشرين درهم وحلة و نعلين فحملوه الى مصر وجاؤا به الى مدينة منف فوقفوه للبيع فتزايد الناس في ثمنه فاشتراه قطفير وكان امير ملكهم وخازنه وقال لامرأته زليخا اكرمي مثواه وكان يوسف عليـه السلام حسن الخلق والخلق كامل الفطنة عظيم القيافة يتوسم فيه الخير من رآه أحبه حتى ظهرت منه امارات الامانة والصدق فامتاز في بيث العزيز بكمال التمييز فراودته امرأة العزيز عن نفسه فعصم منها فترتب على ذلك سجنه وأحبه أيضا من كان معه في السجن كصاحب طعام الملك وصاحب شرابه وعبر لها رؤياهما و بقى مسجو نا الى حين منام الملك فعفا عنه بعد سجنه بضع سنين فلما أخرجه من السجن فوض اليه أمر ، صر وجعله أمينا حفيظا على خزائن ، الـكه

ولما تقلد يوسف عليه السلام منصه وأراد أن يذهب الى ديوا له حاق رأسه وتجمل بالثياب النفيسة وأخذ طراز الرتبة وعنوانها وعقد له

وقد دلت التوايخ أن ديوان حكومتهاكان في غاية الاطف والتهذيب واستقامة الاخلاق والآداب وحفظ ناموس العرض والادب والحياء وكان على غاية من حفظ الرسوم الملوكية المعتبرة والعوائد السلطانية المقررة وقد قامت البراهين والدلائل على استمرار أمهة التمدن على تعاقب القرون الكثيرة في ايام الملوك الاوائل ومما يعضد ما قاله المؤرخون واستكشف الحكماء الراسخون قصة يوسف عليه السلام فان مضمونها لفصل القول أحد من الحسام كم سنبينه في الفصل الثاني من الباب الثالث من ذكر هذه القصة الصديقية التي يستنتج منها في هذا المعني معارف تصورية وتصديقية

## الفصل الثاني

فى تأ بيد تقدم مصر وامتيازها بالمعارف في أنومن القديم أخذا من قصة القائل اجعلني على خزائن الارض أنى حفيظ عليم

كان يعةوب عليه السلام قد ولد في زمن جده ابراهيم ونبئ في زمانه

أيضا وتزوج زوجتين اختين أحدهما بعد الاخرى فولدة له الثانيــة يوسف عليه السلام و نيامين وماتت في نفاس بنيامين وكانت الاولى ولدت منه ستة أولاد ثم نزوج بعد الثانية التيمات زوجة أخرى ورزق منها أربعة فكان على ذلك اولاد يعقوب اثني عشر وهم الاسباط وكان احب اولاده اليه يوسف فحسده أخوته فاحتالوا عليه فقالوا يا يوسف أما تشتاق ان تخرج معنا فنلعب ونتصيد فقال بلي قالوا فسل أباك أن يرسلك معنا فاستأذنه فأذنله فلما

خرجوا الى الصحراء أخابروا له افي الفديهم من العداوة ففطن لما عزموا عليه

د مطل ۵ حسد اخوة يوسف لاخير وما تزتب

د مطلب » ثرتیب مجالس التضاه فی القدیم

وكانت الدولة المصرية تعرف نيمة المدل والانصاف وانه الاصل في سعادة المالك فانتخبت من مدنها الشيلائة التي هي عين شمس ومنف وطيوه قضاة لتدبير أحوال المدلكة وجعلتهم ارباب المشورة القضائية وكانوا ثلاثين قاضيا فيكانت محكمتهم نافذة الحريم على غاية من الاحترام وكانت مصارفها على طرف الحركومة الملوكية وكان الملك يأخذ عليهم العهد ان لا يطاوعوه اذا أمرهم بشيء خارج عرف الحدوكانت مذاكرة المجلس في المصالح والقضايا والار اء تكتب بالقلم والمناقشات والمحاورات والرافعات كدلك غلا يخفي الحق بالفصاحة واللسن لمافي البيان من السحر وكان للحق صورة مجسمة فاذا ظهر الحق لاحد الخصمين رفع الرئيس الصورة بيده وأذن للمحق ان يضع بده عليها المارة الى ان القاضي في الحقيقة و نفس الامر انما هو الحق فهو الحاكم الحقيق

د مطلب ، الماؤية على الذنوب عند قدما والمصريين

د مطلب » الفحس عن وجه النمبش

وكان في احكام المصريين عقاب الزناشديدا جدا لكونه من الكبائر المضرة للامة فكانوا مجلدون الرجل الف جلدة ويجدعون أف المرأة وانمن قدر على تخليص المقتول من القاتل بدون حق ولم مخلصه فجزاؤه القتل وانه لاتسلط للدائن على ذات المدين بلوفاء الدين محله اموال المدين لا شخصه وكانت قوانينهم عمل الي الحث على العمل وقطع عرق البطالة والغش والتدليس وغير ذلك من الموبقات وذلك انه يجب في آخر كل سنة التفحص عن احوال الاهالي فرد افردا فيسأل كل انسان عن مواد تعيشه ومن اين اكتسبهاوكل من ظهر انه تعيش من وجه حرام فجزاؤه القتل وهذا القانون من وضع الملك المسيس فن هذا يفهم تقدمهم في الندن وان ممكنهم في الازمان السالفة عمرسة مستنيرة بالمارف

والمار والافتضاح بحيث تكون السمة ظاهرة على بدنه تلوثه وتدنسه بين أهل وطنمه والظاهر ان اقطاع الاراضي للمحاربين كانت سببا في كثرة أموالهم ورفاهيتهم فترتب عليها فيما بعد فتور همتهم في الحروب وترتب على ذلك أيضا تداول الازمان عدم القدرة على مقاومة كل من كان يهجم على مصر من الامم الا أن هذا لا يمنع من أن الادارة العسكرية كانت متقدمة عندهم بدليل أن الملك سيزوستريس جيش جيشا عظيا لقصد سلب بلاد المراق والعجم والهند وفتوحها فسار اليها من طريقالشام فاستولى على بلاد فلسطين وفتح العراق والعجم والهند وبني ببلاد العجم ممدينة شلمينار التي سميت فيما بعد مدينة اصطخر وما ذاك الا بقوة عساكره وضبطهم وربطهم وأما الديانة عند المصريين فكانت أيضا مرتبة اذكان أمناء دينهم يعتقدون ألوهية الذات العلية وكان لهم اسرار عجيبة فكانوا لا يظهرونها الا لقليل من الناس وكانت العامة يعبدون الاوثان ومنشأ عبادتها عنده انهم كانوا يؤلهون كل من اخترع أمرا غريبا من قانون أو علم أو فن فكانوا متقدمين ف الحندسة والمساحة والآلات الهندسية كعلم الجغرافيا والنجوم وكانت كتابتهم بالقلم القسديم البربائى الذي كان يعرفه حكماؤهم وأمناء اديانهم فكان كالرموز بينهم فكانت علومهم سرية مخفية عن العوام حتى لما ظهرت الحروف الحجائية وانتشرت عندهم كما انتشرت في المالك لم تزل صحف العلوم المصرية ترسم بالقلم القديم البربائي

ومن اختراعاتهم العجيبة آلة الحراثة التي انتفع بها جنس البشر عموما حيث تقدمت الفلاحة وبه تولد التمدن بين جميع الناس مع اختراع السواقي والنواءير الهاما لهم من اللطيف الخبير فانها اساس لآلات السقي باحسن تدبير

ولما دخلالاً مون صرفى سنة سبم عشرة وما ثنين وقد رآى مدينة منف أنشد الايات الآية

د مطل ه دخول المامون العباسي مصر

سالت أطلال مصر عن عين شمس ومنف ولا أجابت محرف فما أحارت جوابا وفي السكوت جواب لذي الفطانة يكفي

وهل علامات التمدن ودلائل العظم الاثلاثة أشياء وهي حسرن

د مطاب ، اساس التمدن

الادارة الملكية والسياسة العسكرية ومعرفة الالوهية فهذه الثلاثة أساس تمدن الممالك العدلية على العموم والمصريون من قديم الزمان كا نوا منقادين للحكم الماوي فكانوا مطيعين لملكهم وكان الملك منقادا أيضا لقوانين المملكة وأصولها فكانت حركاته وسكناته على طبق القوانين وكانت حكماء مصر تذكر اللوك دائما بالحقوق والواجبات وتحثهم على التمسك بالفضائل الملوكية وتلعن من يصرفهم عنها من بطأنة السوء وأهل النفاق وكانت الملوك فى تلك الاوقات يشتغلون بمطالعة الحكم والآداب والمواعظ والتواريخ وكل ما يرشد إلى العدل والاستقامة وكانت مصر منقسمة إلى عمالات على كل

د مطل ، سياسة مصر في القديم

د مطل ، نوزم اراضي مصر على طوائف ثلاثة

الا مطلب ٤ عصر في القديم

مناعمالهم وصنائعهم فهذا التقسيم قوي شوكة أمناء الدين وجعلهم مختصين وبالمنكرية عمارسة العلوم وبتقنين القوانين المكية وينفوذ الكلمة في الحكومة

عمالة حاكم وأراضيها مملوكة لثلاث طوائف منقسمة بينهم قسم للملك وقسم

لامناء الدين وقسم للعساكر المحاريين وأما بوافى الطوائف فكانت معايشهم

وكانت مصركثيرة الجنودوالعساكرولهم أصول تحملهم على الشجاعة فكان المسكري الذي يظهر الجلادة فى الحرب يعطى علامة الشرف والأفتخار والذي يجبن عن الحرب أو يفر من الزحف يعاقب بوسمه بعلامــة العيب خصوصاً لما تولى عليهم كيروش ملك العجم ففسدت أخلافهم وأنحل نظامهم وأما مصر المقارنة لبابل فقد تنزهت ملوكها عن مثل هذه الرذائل

« مطب »
 ماكانت عليه
 مدينة منف في
 الزمن القديم

فقــد اجم المؤرخون على ان مصر دون غيرها من المالك عظم تمدنها وبلغ أهلها درجة عليا فيالفنون والمنافع العمومية فكيفلا وأن آثار التمدن وأماراته وعلاماته مكثت بمصر نحو ثلاثة واربمين قرنا يشاهدها الوارد والمتردد ويعجب من حسنها الوافد والمتفرج مع تنوعها كل التنوع فجميع المباني التي تدل على عظم ماوكها وسلاطينها هي من أفوى دلائل العظمة الماوكية وبراهينها فانظر الى آثار منف وأبنيتهما وعجائبها وأصنامها ودفائنها مما محكيه المؤرخون عنها وأنها كانت ثلاثين ميلا بيوتا متصلة وفيها بيت فرعون وهو قطعة واحدة من الحجر وسقفه وفرشه وحيطانه من الحجر الاخضر وكان لها سبعون بابا وهيمدينة الممكة المصرية وكانت منزل الملوك من القبط الاولى والعماليق ومسكن الفراعنة وما زال اللك بها الى انملك الروم اليونان ديار مصر فانتقل كرسي المملكة منها الى الاسكندرية ومع ذلك لم تزل عامرة الى ان جاء الاسلام ثم خربت وفيها كانت الأنهار تجري م تحت سرير الملك وكانت أربعة أنهار

ويقال ان ملوك الديالو اجتمعوا واتفقوا على أن يصنعوامثلها لما أمكنهم ذلك وكان فرعون اذا أراد الركوب من منف الى عين شمس صنع صاحب المرقب علامة فاذا رأى صاحب عين شمس تلك الاشارة تأهب لاستقباله وكذا يصنع اذا أراد الركوب من عين شمس الى منف لان كلا من المدنتين كان تخت المملكة ويقال انه كان بمنف قبة فيها صور ملوك الدنيا

وكان الملك ننياس قليل الطمع في الفتوح فقنع بما تحت يده عرب الطريف بالتلاد وانزوى فى قصره متنعا بأهل بيته بعيدا عن العباد ولم تعلم وقائع غريبة حصلت في مملكة العسراق وكردستان في خلال ثمـا نمائة سـنة حتى تسلطن علم االك سردينال سنة سبعائة وسبعة وستين قبل الميلاد فأنهمك هذا الملك على اللذات والشهوات وأغار عليه أهلأذر بيجان وحاصروه <mark>اشد</mark> المحاصرة فننشدة المضايقة أحرق نفسه ونساءه فاستبد أهل أذربيجان بالحسكم وخلموا طاعة بابل ثم دخل أهل أذر بيجان وبابل تحت مملكة العجم وكان حـكما، البابلين يتقنون رصـد الكواكب لـكثرة الصحو وقلة الغيـوم بهذه البلاد فصار لهم كمال الوقوف على العلوم الفلكية وهم الذين اخترعوا المزاول وتشبثوا بعلم التنجيم وزعموا معرفة حوادث الازمنــة المستقبلة من أنواء النجوم وتولع الناس بتقليدهم وتصديق أوهامهم الفاسدة التي يبطلها الشرع ويكذبها العقل فهل هذه الاشياء تهد من كبوات الاجياد وهفوات الامجاد أو من بدع الجاهلية الاولى الظاهرة الفساد وضلالات أهل الكساد والظاهر أن هذه الامة أضلتها الكواكب ضلالا مبينا حتى عبدوا الشمس وكانوا يعرفون الاله الحق يقينا فالتنجيم فن مذموم ولكن لا بأس بعلم النجوم فقد كانت العرب أشد عناية عمرفة النجوم وقد قيل لأعرابي ما علمك بالنجوم قال من ذا الذي لا يعلم أخداع بيته وقيل لاعرابية أتعرفين النجوم فقالت سبحان الله أما نعرف آشباحا وقوفا علينا كل ليلة

وبالجلة فكانت الفنون والعاوم والصنائع ببلاد العراق في غاية التقدم وكان فيهم سوق التمدن نافقا فكانوا يتنافسون ويتفاخرون في المطاعم والمشارب والزينة والزخرفة واشتد انههاكهم على اللمذات والشهوات

مطلب »
 نسلطن الملك
 زمام المملكة
 من امه

د مطلب » المطن سردانيال على الدراق احراق نفـه ونساءه

2 مطلب ، بول اذر بیجان العراق تحت بذکة الغرس

أ مطلب المسلب عن الميان الميان المجم المراق

ما كاة للنمروذ وكان تحت يدهذه الملكة في مملكة العراق من سواحل الشام وفلسطين الى نهر السند بلاداله بدحتى ان عساكرها طردت عساكر مصر من تلك الجهات المشرقية التي كانت متغلبة عليها اذ ذاك وكانت كلها انتصرت بقوة شجاعتها زادت مطامعها في الفتوحات ولشجاعتها وخفة حركته اسميت سمير اميس يمنى الحمامة لانها تتردد لفتوح البلاد بل صار اسمها كاسماء الاجناس على كل ملكة اشتهرت بالشجاعة واقتعام الاخطار في البلاد البعيدة لقصد الفتوح ولذلك يقال لكاترينة الثانية ملكة الموسقو سميراه بس الشمال يعنى الجهات الشمالية ويقال ايضا لمرجريطه ملكة الدانيم قة الدانيم ومملكة نروج ومملكة دنيرقة وقد قلنا فيا سبق ان تلك الملكة كانت تحكم العراق والكردستان وما يتبعهما من الممالك الواسعة بالوصاية على ولدها نياس لكونه قاصرا

وفى مدة وصابتها بنت ايضا فى بابل هيكل الشمس الذي داخله متخذ من الذهب وبنت أيضا عدة مدائن أخر وأرادت ان توغل فى بلاد الهند فسارت بجيش كبير فاتصر عليها ملك الهند وفرت مدبرة الى بلادها وكان ولدها قد بلغ رشده و تأهل لان يحكم ممالكة بنفسه فتقلد زمام المملكة واستبد برأيه فاحبت أن تجذبه اليها وتدنو منه باستمالته اليها لجمالها وتشويقه الى وصالها فراودته عن نفسه حتى يصير الحكم في يدها اذا استولت على قلبه فاستعاذ من الفجوروأ بي الاالنفور لاسيما وأنه استشعر بأنها قتلت والده بالسم فسلك سبيل الانتقام وأذاق حمامته كاس الحمام وكان ذلك قبل ميلاد على بثلاثة عشر وألف ومائنين

صارتاكالمملكة الواحدة ألبسها التاج وسلمها البلاد حيث كانت وهي في عصمة زوجها الاول قد اشــــهرت بأفعال الشجعان في واقعة من الوقعات العظيمة وكانت قوتها العسكرية نحو مليون من النفوس فصاروا في تصرفها فلما مات نينوس اعقب منها ولدا قاصر القال له ننياس فتقلدالملكة وكانت أمه سمير اميس وصية عليه فصار يدها زمام الملك وأرادت احراز الشهرة والصيت وكسب الفخار المخلد فبنت مدينة بابل وزينتها بانواع الزينة على مثال مدينة نينوى وتقدراتساعهاو بنتاسوارها بآلاجر والقراميدوجملت مؤنة البناء عادة قارية صلبة قفرية وجعلتها عريضة الاسوار محيث عربهاست عجلات متلاصقة تسير متوازية مع بعضها على حزاء واحد مع غايةالسرعة ويقال انها حفرت حولها خنادق عميقة وجعلت فوق الخنادق مائة قنطرة من النحاس كل قنطرة توصل الى بابل وعملت فوق بيوت المدينة بساتين معلقة جميلة الشكل تجري مها المياه في الفدران والجداول وتصل المها من ترابخ عجيبة بتدبير عجيب وجعلت في المدينة الميادين الوسيعة والرحبات الفسيحة المغروسة بالاشجار من جميع الاقطار والجهات بحيث يمكن المسير في المدينة من باب الى آخر من ابواب القناطر بدون ان يكون للشمس سلطنة على احد ولاعظيم سلاطة للمطر لالتفاف الاشجار بعضها ييعض وتعريشها وكانت بابل على نهر الفرات على قول أغلب المؤرخين ونينوى على نهر الدجلة

فيفهم من هذا أن باني بابل هي الملكة سمير اميس وهو مخالف لكلام التوراة من أن الباني لهاهو الممروذ مع مابين زما نيهما من القرون العديدة والمدهور المديدة وأمل هذه الملكة بنت مدينة على أطلال بابل وكانت قدخر بت عمر الدهور وكر العصور أو بنث أخري في غير محلها وسمتها بهذا الاسم

هذه الجرثومه وكانتا من اجل الممالك المعتبرة عا اشتهر تابه من عجائب السحر وغرائب السحرة و ناهيك عن تعلم السحر من هاروت وماروت وحسبك ماجمعه فرعون لموسى من المدائن من كل سحارعليم لنصرة الطاغوت وبهذا كان لهم الولاء التام على من جاورهما من الملوك والحكام وكان بين الملكتين كمال الالتئام ووثوق العهد الذي لايعتربه نقض ولا أبرام وبقي هذا الوصف الجليل الى ابام حرب ترواده كما ذكره أميروس الشاءر فقد نص على أنه كان في ايامه بينهما الصلح الكامل ثم استبان مما ذكره المؤرخون أنه عرض لهما في آخر القرن الثامن قبل الميلاد ما يطرأ على الممالك من التمزيق فضعفت كملكةمصر وتمزقت مملكة العراق فسبحان مقسم الارزاق ومالك الآفاق ومن المعلوم ان الذي اسس بابل هو النمروذ الذي هو ان حفيد سيدنا وح عليه السلام كما هو نص التوراة واما مؤرخواليو نازوالروماز فقد نسبوا أسيس مدينة بابل الى سميراميس زوجة مينون أحدد عساكر ملك بابل لماة هذه الملكة سمير في التواريخ المشرقيـة وبيان ذلك ان مملكة بابل كان مجاورها في قديم الزمان مملكة أثوريعني بلاد الكردستان مدينة بينوي مني مدينة سيدنا يونس عليه السلام ناها الملك أثور ثم حسنها الملك نينوس كانت مدية عظيمة في طول ثما نية فراسيخ و نصف لا يطوف السائر حولها حيطها الا في نحو ثلاثين ساعة وكان ارتفاع سورها الخارج عنها مائة قدم اتساع جدار الاسوار عريض محيث يسير فوقه ثلاث عجلات بعضها في بانب بعض ولو مع غاية السرعة وكانت مدنة حصينة وفي داخلها خمسة شر برجا ارتفاع البرج مائنا قدم ولما تزوجت سميراميس بينوس ماك مدينة نوى التي كانت اذذاك تحت كل من مملكة العراق ومملكة الكردستان اللتين

د مطاب » تاسیس مدینة بابل ومدینة نینوي بالاقلام القدعة المصرية تنطق باسان حالها بتقدم مملكة مصرفي درجة التمدن ولكن لا يفصح لسان مقالها عن حقيقة الحوادث الداخلية التي أوجبت هذه الرموز التصويرية ونهاية الحال ان ما هومنقوش عليها من التاريخ لبنامًا يفيد قوة ملك مصر الذي حصلت هذه المباني في ايام سلطنته وان في ايامه كانت المعارف بالآلات والأدوات عجيبة وهذا كله يدل على شوكة هـنه الدولة وتقدمها في الصناعة والمهارة ويستفاد أيضا من هـنه الكتابات القدعمة أن هذا الملك العظيم سار بجيش جرار عدة مرات الى أقاصي المالك وانتصر فيها النصرات العظيمة وفتح الفتوحات الجسيمة وبلغ مناه وشني غليله من عداه وزاد نخاراً على نخاره واتسعت دائرة علو قدره

وهذه الحروب كانت كما يفهم من النقوش والرسوم مع سلطان عظم صاحب شوكة قوية وارتفاع شأن معلوم وهوسلطان بابل العراق الذي لا يوازيه في القوة والشوكة من ملوك ذلك العصر الا ملك مصر الذي كان بينه وبين ذلك الملك الشقاق والوفاق فان في ذلك الزمن المعهود كان أشهر مدن الدنيا مدينتين متسابقتين في ميدان الفخار ومتنافستين في كسب الاعتبار وهما مصر وبابل

وقد دل أقدم التواريخ على أنهـما كانتا دون غيرهما سلطنتين عظيمتين ودولتين بالحدود متجاورتين تميزهما الحدود الطبيعيه كالبحرالمالح والنيلوان غيرهمامن المالك ليسرمن هذا القبيل فكاللصر مملكة الغرب مخلدة ولبابل مملكة مراق في النسرق مؤيدة وبين مملكتي الشرق والغرب تارة الصلح و تارة الحرب وجميع من كان من الامراء والملوك لدعنوان الملوكية والحكومة فانما كان بالنيابة والفرعية عن

1 مطلب » لماصرة بين باطنتي مصر

اكتسبت قبل غيرها من المالك في الازمان الخالية صفة الثروة والفني وتقدمت في المنافع العمومية وتمكنت في منقبة التمدنية كما دلت عليه الةواريخ فكان تمدنها تمدنا رفيعا متسع الدوائر فيما يخص الصنائع مستوفيا للغني مستوعبا للمتانة وعلوالمكانة كما يشهد لذلك ما يوجد في صميه مصر من المباني التي لم تزل قائمة على ساقها الى الآن فليس أعدل من شهادة مدينة طيوه ذات المائة باب فان في رسومها القديمة وآثارها الجسيمة ما يعجب منه أولو الألباب وقد توصل السواحون الى الوقوف علىما فيها تحت الارض من المدافن والقبور وقرؤا تاريخ بنائها الازلي فوجدوها قد مرعليها خمسة وعشرون قرنا قبل الميلاد ولم تغيرها العصور والدهور وقد استخرج فيهذه الايام بالنبش في معبد قديم عملكة نابولي احدى ممالك ايطاليا ستة أعمدة من المصنوعات المصرية المنحوتة من الصوان الأحمر منها أربعة كبار طول العمود أربعة أمتار وثلث متر وقطر محيطه اثنا عشرسنة يمترآ ويعلم من ارتفاعها وتناسب سمكها وبريق لونها أن صنعها بهدنه المثابة كان في عصر موجود به فن نحت الاحجار بمصر وان مصر اذ ذاك كان لهـا التقـدم في هذه الصناعة من أحقاب خالية وأما العمودان الآخران فصغيران واحكل منها قاعدة من نوع الطبخ المذهب واكليل غريب الشكل وقد بيعت هذه الاعمدة في باريس بأربعين الف فرنك في المـزاد ولا شك ان استخراج هذه الأعمدة كان من محاجر مصر ونقلها الى بلاد الرومان ووضعها في معابدها القديمة ثم استخراجها الآن بعد مرور نحو الألف سنة وهي على حالة حسنة ومبيعها بهذا المبلغ يدل على كمال صناعتها وقوة مادتها فمثل هذه الاعمدة الغريبة والمبانى المجيمة الحسنة النقش المختلفة الالوان البهجة المكتوية

« مطلب » استكشاف اعمد: مصرية بمعبد تديم في نابولي

## الباب الثالث

فى تطبيق أقسام المنافع العمومية فى الازمان الاولية على مصر المحمية وانهاكانت من التمدن والتقدم بمكانة علية وفيه فصول

## الفصل الاول

فى تقدم مصر وغناها فى عدة أزمان سابقة وأدوار متناسقة وحيارتها المنافع العمومية بوجه احمالي

المتبادر لآراء أرباب المقول الذكية ان أعظم البلاد الساحلية قابلينا للتقدم في المنافع العمومية هو الديار المصرية وانه لم يتقدم على سواحل البحر الابيض مشل بلاد مصر فيما يخص الزراعة والصناعة وانها كانت أشغاله وعملياتها متقدمة تقدما عظيما وان حركة المنافع العمومية فيها كانت على غاية ما يمكن من النشاط والاتقان فان صعيدها الأعلى الذي هو الوجه القبلي مع اتساع آراضيه لا يعد من النيل الا مسافة أميال أقاليها بالوجه البحري يقسمها النيل الى عدة فروع فني كلا الوجهين يمكن بمساعدة اليد الصناعية والعملية توصيل متاعها ومحصولها من بعض المدن الكبيرة الى بعض والعملية توصيل متاعها ومحصولها من بعض المدن الكبيرة الى بعض أو الى مدينة وهكذا وهذا بأقل المصارف ويسير الكلفة برا وبحرا

ومن المعلوم أن نيل مصر واسع جداً يسهل فيه سير السفن في داخل البلاد بعضها مع بعض فالظاهر أمه أقوى سبب في كون الديار المصرية

يلحقك بالأخسرين اعمالا الذين ضل سعهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم محسنون صنعا فرجع لوقته

ومع كثرة ممارف الصوريين واتساع تجاراتهم برا وبحرا فكأنوا عبدة أو ثان واهل بدع وأوهام فن بدعهم الفاسدة أمهم كانوا تقربون الآدميين قربانا لآلهتهم وهذه العادة وانكانت بشعة فيحد ذاتها وواقعة فكثير من أقاليم الارض عندالامم المتربرة الاانها أقبح عند الصوريين لتمديهم وقال ان مملكة صيدا كانت دار ملك الفنيكيين يعني اهل السواحل الشامية ثم نشأت مدينة صور المذكورة وصارت عامرة جدا وهي التي كانت منبعا للمنافع العمومية وقد ذهب منها جماعة الى بلاد المغرب فأسسوا مدينة قرطاجنه وعمروها وجملوها مملكة عظيمة قبل الميلاد بثمانمائة وتسعين سنة وسبب مهاجرة الصوريين الى بلاد المغرب أنه كان في سواحل الشام على بلاد الصوريين ملك ظلوم غشوم يسمى بغاليون كان من الجبارين وكان له اخت تسمى ديدون متزوجة بأمير تقال له سيشه فقتله ذلك الملك لقصد ملب أمواله فجمعت ديدون ما عند زوجها من الاموال وجميع ما في خزائنه فرت الى أفريقة بالمغرب وأسست هناك مدينة قرطاجنه فعمرت هـذه لدينة حتى فاقت في الغني والثروة والبطش والقوة مملكة الصوريين وصارت يما بعد مقارنة لرومية دار سلطنة الرومانيين وفيما بعد اشتدت العداوة بين لملكتين كما تقدم ذكره في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا الكتاب ثم انتهى أمر الصوريين بعد العز والطنطنة أن صاروا رعايا للعجم اليونان والرومانيين الى أن صار فتح العرب بلادهم بالأسلام بفتوح الشاموقد ملفنا فى اثناءالكلام على الصوريين بعض شيء فى حق تقدم العرب بما ناسب المقام

تم استمدوا مهاماء المنيات مالا يذال بحد المشرفيات قوماذاأخذوا الاقلامهن قصب نالوا بها من أعاديهم وان بعدوا ومن قول الآخر

قوم اذا خافوا عداوة بنهم سفكوا الدما بأسنة الاقلام ولضربة من كاتب بلسانه أمضى وانفذ من رقيق حسام (مفرد في المعني)

له يراع سعيد في تقلبه ان خطخطا أطاعته المقادير وقال ابن المقفع الملوك أحوج الى الكتاب منالكتاب الي الملوك ومن فضل الكتابة أن صاحب السيف يزاحم الكانب في قلمه ولا يزاحمه الكاتب في سيفهورسالة المفاخرة بين السيف والقلم مشهورة منها لابن الرومي في تفضيل القلم على السيف

> « مطلب » المفاخسرة بين السيف والقمام

له الرقاب ودانت خوفه الامم ازيخدم القلم السيف الذي خضعت فالوت والموت لاشيء يعادله ما زال متبع ما يجري به القلم ومن موجز البلاغات في المكاتبات ماكتبه يزيد بن عبد الملك الى مرواز

ابن محمد وقد بلغه تلكؤه عليه في بيعته اما بعد فأنيأراك تقــدم رجلاو تؤخر أخرى فما تدرى أيهما أحرى فاذا اتاك كتابي فاعتمد على أيهما شئت ويقرب منه ماكتبه بعض الملوك الى قرا ارسلان وقد بنى عليه الذي نعلم له قر أرسلان انا نحن نزلنا بفداد صباحا فساء صباح المنذرين فأمرنا أهلها بالدخول تحت طاعتنا والخروج عن معصيتنا فابوا فحق عليها القول فدمر ناها تدمير فان كنت ثمن يدخل تحت طاعتنا ويخرج عن معصيتنا فروح ورمحان وجنا نعيم وأن كنت الاكالحافر لفتله بظلفه والجادع لمارن أنفه بكفمه فسوفها

كانت هذه الحروف الصورية من وضع البشر فالافعال كلم الله والله خلقكم وما تعملون وعلى كل حال فهي آثار نافعة

تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الآثار (وقال آخر )

ليس الفتي يفتي لا يستضاء مه ولا يكون له في الارض آثار وهذا القول ينبغيأن يكون بالنسبة لحروف الهجاء التي تأسس عليها خطأمم أوربا والا فالكتابة قـديمة بدليل صحف شيث ونحـوها بل هي داخلة في تعليم آدم الأسماء وثما يدل على ذلك الحروف الأبجدية التي لهــا خواص واسرار الهية فلا شك في قدمها وانها ليست من محض وضع البشر فان هذا لا يسلمه العقل السليم وعلى كل حال فان كانت الكتابة المخصوصة من اختراع الصوريين وأنهم أول من كتب بالقلم في بلادهم وبير أممهم وانتقل منهم الى اليونان فلهم فضل لا ينكر فان الكتابة في حد ذاتها من لفضائل الأولية وفضل الكتاب دامًا متداول على ألسنة ذوي الالباب قالوا كتاب سياسة الملك وعماده واركان السلطان وأطواده باقلامهم تبسط لارزاق وتبيض الآمال وبها تصان المعافل اذا عجزت عن صونها الرجال قالوا الكاتب مالك الملك يصرفه بقلم الانشاء كيف يشاء وقالوا لو ان في صناعات صنعة مربوبة لكانت الكتابة ربا لكل صناعة وقالوا الكتاب إلحب الادب وفلك الحكمة ولسان ناطق بالفضل وميزان يدل على رجاحة ﴿ مَقُلُ وَبِالْكُمَّابِةِ وَالْكُمَّابِ قَامَتُ الرَّيَاسَةِ وَالسَّيَاسَةِ وَالْهُمِ الْقِيلَدِبِيرِ الْأَعْنَةِ الأزمةوعليهم يعتمدون في حصر الاموال وانتظام شتات الاحوال وما

الحسن من قول القائل

« وطاب » في أن المكنابة من الفضائل الاولية بهده السياحة العظيمة وهي مشروع جسبم في الاعانة على المنافع العمومية لا يخطر الا بخاطر دولة متمدنة محبة للتقدم العجيب ودولة مأمورة ذات ملاحة وسياحة بحرية ذات سفر عظيمة تقتحم اخطار البحار وتبحث عن المنافع العامة في شاسع الاقطار وكل يدل على ان هاتين الدولتين كان عندها في تقديم المنافع اعمال الافكار ان في ذلك لعبرة لاؤلى الابصار

ه مطلب ، ال الصوريين هم اول من استكشف الساغة باللون الاحر واني

ثم ان الصوريين هم اول من استكشف الصباغة باللون الاحمر الارجواني الذي كانت تخذ الامراء من مصنوعاته الحلل والثياب والمضارب والقباب وكان استخراجهم لهذا اللون المجهول عندهم من الصدفة والاتفاق وذلك ان بعض رعاتهم رأى كلبا جائعا كسر محارة من صدف البحر فاكلها فتاون حنكه باللون الاحمر الأرجواني فاعجبهم ذلك اللون البهيج فاستخرجوا من المحار هذه الصبغة وصبغوا بها الاقشة حتى اتقنوا صبغتها فصار هذا اللون بعد مدة زينة للملوك في ذلك المهد لا سيما لملوك مصر وكثيرا ما تكون الاتفاقيات سببا في اختراع الصنائع وتكثير المنافع ومن جملة ما اخترعه الصوريون مما أورثهم الشهرة فن الكتابة حيث اخترعوا حروف الهجاء المستخرج منها الحروف الافر نكية

واول من نقل حروف الهجاء من الصوريين اليونان ومن كتابة اليونان القديمة استخرج اللاطينيون حروفهم الهجائية ومنهم استخرج جميع الهالي اوروبا حروفهم فهذه الحروف القليلة وصلت الامم الى معرفة العلوم فكانت آلات لجيعها فهي في الحقيقة تعد من مآثر الصوريين وهذا الما الهام رباني لبعض أنبيائهم على ان الواضع هو الله سبحانه وتعالى فان

ا مطلب ه آ ان اول من لم حروف لهجاء من الصور بين انبونان ومن اخبار حب الوطن وانبائه من اهل الشام لاسيا للانبياء عليهم الصلاة والسلام أن يوسف عليه السلام وصي بان يحمل تا بوته الى مقابر آبائه ومما يؤثر عن الصوريين ما ذكره المؤرخون أن الملك نخوس بن أبسميتكوس أمرجماعة منالصوريين البحربينان يكشفوا لهحدود افريقة بأسرها فساروا من بحر القازم ثلاث سنين حتى طافوا حول افريقة واستكشفوا أطرافها وعادوا في آخرالسنة الثالثة من البحر الابيض الشاي ودخلوا مصر من مصب النيل وكان ذلك قبل ميلاد عيسى نبحو ثمانية قرون وهو من أعجب ماوقع من الصوريين حيث استكشفو اسواحل افريقة ولابدأنهم مروابرأس عشم ألخير خصوصاً في زمان كان سير السفن فيه في وسط تلك البحار يكاد أنيكون مستحيلا مع أنه لم يستكشفه البور تغاليون الافي آخر القرن التاسع من الهجرة وسموه رأس عشم الخير تفاؤلا والا فهو رأس التلاقيح ومع استكشافهم له فلم يمروا عليه في سياحاتهم البحرية الابعد خمس

ولما أرسل البر تغاليون أناسا من أهاليهم في هذا الاقليم للاقامة به ولا دخاله في أملاكهم الخارجية أخذه منهم الانكايز واستولو عليه فمن ذلك الوقت صار هذا الاقليم نافعا للانكايز في سلوك طريق الهند ذهابا وايابا واهله ما بين سود وبيض على التناصف في قبضة الانكايز فقد أسسوا على هذا الرأس مدينة انكايزية تسمى مدينة الكاب وهي أبعد مدينة افريقية جهة الجنوب ترسي عليها جميع السفن الذاهبة الى الهند والحاضرة منه

ومن سياحة الصوريين في افريقية بأمر ملك مصر يستنتج نتيجتان عظيمتان يستدل منهما على تقدم دولتين عظيمتين وهما دولة مصر الآمرة

له الحق في أولوية الانتفاع به وانما دولة الصوريين كانت في تلك الازمان ملكة البحار خبيرة بالمسالك والمالك فكانت مستحوذة بالفعل على التجارات وكان غيرها مرن الأمم اذذاك معرفتهم بمسالك البحر قليلة جدا فكانوا يحرصون على أن لا يدلوا احدا عليها

فقد حكى بعض المؤرخين ان الصوريين كانوا يسافرون الى جزائر بحر الانكليز المسماة جزائر القردير لاستخر اجمعادن القردير والرصاص منها وان احد الصوريين ذهب في سفرة الى تلك الجزائر القرديرية التى لم تكن معلومة الالصوريين دون غيرهم فلمح ان وراء سفينته سفينة أخرى رومانية ترود هذه السكة و تتعرفها فاختار الصوري ان يقذف سفينته على رصيف هناك لتغرق ويهلك اهلها و تغرق السفينة الأخرى بجانبها فقعل ذلك حتى لا تقفو السفينة الاجنبية أثره فأتلف سفينة نفسه وغيره واجتهد في ان ينجو بنفسه فنجا و ذهب الى اهل صور في نحو قطيرة فكافؤه على ذلك مكافأة عظيمة وجبروا خسارته وأغدقوا عليه بالانعام واكرموه غاية الاكرام جزاء لما صنعه لمصلحة الوطن الصورى فبعد ان كان لسان حاله ينشد محسرة

اذا نحن أبنا سالمين بأنفس كرام رجت أمر الخاب رجاؤها فأنفسنا خير الفنائم انها تؤوب وفيها ماؤها وحياؤها عاد نشد عسرة

كم فرجة مطوية لك بين أناء النوائب ومسرة قد اقبلت من حيث تنظر المصائب فكان اهالى السواحل الشامية لهم فى الوطن محبة مستولية على الطباع مستدعية لشدة الحرص على ثروته وشفاء الاطاع

ان المعاملات الفقهيــة لو انتظمت وجرى عليها العمل لما أخلت بالحَهُوق بتوفيقها على الوقت والحال مما هو سهل الممل على من وفقه الله لذلك من ولاة الامور المستيقظين ولكل مجتهد نصيب لا سما في هذه الازمان التي تكاملت فيها الاسباب وتطبقت على المسببات فشتان بين هذا المهد وعهد الصوريين الذين زاولوا في التجارة الاخطار وركوب البحار فاقتحموا المشاق في تلك الازمان فاتسمت تجارتهم على وجه عجيب حتى عمرت بلادهم بالمنافع العمومية بل خررج منها قبائل عمرت جزيرتى قبرس ورودس وجزيرتي صقلية وسردانيا ووصلوا أيضاالى بلاد الاندلس بل دخلوا البحر المحيط الغربي فصارت مدينة قادس مركز تجارتهم وكانوا يستخرجون ملكة اسبانيا المكاسب العظيمة والمغانح الجسميمة لكثرة معادنها فنالوا أغرأضهم عنافع بحري العرب والعجم حتى انفردوا في تلك الأعصر بفوائد التجارات وكانوا مختصين بمنافع البحرين المذكورين يمنعون من سواهم من اجراء التجارة فيهما كما أنفرد أهل الهند زمنا طويلا بالانتفاع مها وبجلب منافع الهند النفيسة الى سواحل بلاد العرب ولماكثرت عندالصوريين الفضة واستثقاوا حملهافي بعض الاسفار اتخذوامنهاهاوبا لسفنهم بدلاعن الرصاص ليكون حملها في السفن انفعتين وبالجلة فبكثرة الاسفار والتجارات انتفعوا بمنافع غييرهم ونفائسهم وكانوا يبالغون فى كتم اسفارهم البحرية وعدم تعريف الطرق والمسالك مخافة أن نراحمهم غيرهم في اكتساب هذه المنافع فكانوا دامًا يجتهدون في ان وطنهم يختص بالتجارة والملاحة ويجعلون ذلك من الحقوق الخصوصية والمزايا الاحتكارية التي لارخصة فيها الاغراب وليس هذا التحكير كان خاصا بدولة الصوريين بلكان اصلا لجميع الدول السالفة كل فيما يخصه ويظن ان

والافرنج عادت التجارة بين الطرفين على حالها ومن المعاومأن التجارة في ايام الخلفاء أعلت أحوال الصنائع كلها عند العرب وصار جلب المصنوعات العربية من مصانعها الى اطراف الدنيا جميعها

ومن المصنوعات النفيسة التي سبق بها العرب غيرهم صناعات الساعات كالساعة التي اهداها الرشيد الى كرلوس الا كبر ملك الافرنج فكانت اذ ذاك من نوادر العصر وأما المصنوعات النفيسة المكملة الصنعة المخترعة للعرب اعات المصنوعة فقد نقيت شهرتها الى الآن كالأقشة الموصلية والسيوف الدمشقية وهـذا يسة التي سمق المرب غيرهم غير اختراع ما لا يحصى من الملوم والفنون ثم كبابهم جواد الاختراعات وخبا منهم زناد الابتداعات وصاروا كما قيل

رب قوم رتعوا في نعمة زمنا والعيش ريان غدق سكت الدهر زمانا عنهم ثم ابكام دما حين نطق ومن امعن النظر في كتب الفقه الاسلاميـة ظهر له أنها لا تخلو من تنظيم الوسائل النافعة من المنافع العمومية حيث بوبوا للمعاملات الشرعية أبوابا مستوعبة للاحكام التجارية كالشركة والمضاربة والقرض والمخابرة والعارية والصلح وغير ذلك ولاشك أن قوانين المعاملات الاورباوية استنبطت منها كالسفتجة التيعليها مبنى معاملات أورباولم نزل كتب الاحكام الشرعية الى الآن تتلي وتطبق على الحوادث والنوازل علما لا عملا كما ينبغي وانما مخالطات تجار الغرب ومعاملتهم مع اهل الشرق انعشت نوعا همم هؤلاء الشارقة وجددت فيهم وازع الحركة التجارية وترتب على ذلك نوع انتظام حيث ترتب الآن في المدن الاسلامية مجالس تجاربة مختلطة لفصل الدعاوي والمرافعات بين الاهالي والاجانب تقوانين في الغالب اوروبية مع

مطلب ،

شمال کند نه الاسلامة

، بعضالمافع الممومية

د مطل ،

صناعة

 د مطل ،
 ان اختراع
 العرب لبيت
 الابرةمن الناف المعومية المتاخر
 التي لا يعرفها المتدمون

ا بانفتوحات على ممالك الدنيا برا وبحراً تأهلوا لقبول التمدن الذي كانت آثاره لم تزلموجودة في الدنيا عقب انقراض دولة الروم فتصدوا للأسفار البحرية واظهروا الحروب وفازوا بظفر الفتوح وكانوا كالرومانيين في مبــدأ امرهم فركبوا السفن وجنــدوا الجنود وشنوا الغــارات واســتداموا في الازمان والاماكن على تجشيمالاخطار واقتحامالبحارللتمتع بالتجارة واخترعوا بيت الابرة التي أعانت على الاسفار فكانت تجارتهم في القرن الثالث في الاقطار المشرقية تمو وتزيد في البحر المتوسط وقد لاحت أعلام الخلفاء على بحر الهند فتصدى تجار العرب للتجارة في جميم البلاد فامتدت تجارتهم الى جبل الطارق ومثلهم بجار الفرس وجسمت معاملتهم التجارية في الهند والصين وصار لهم مراكز تجارية في تلك الاقاليم حتى ان من العرب من أقام في جزيرة سيلان وفى المدن الهندية والصينية وانتشروا في اما كن عديدة وفي عهد الدولة العباسية بهذبت العلوم وحسن التمدن وأسست القصبات الجديدة على بهر الدجلة وانتظم امر التجارة وصارت الراكب الغربية الخفيفة تجول في البلدان وتسير الى جزائر الهند وبوغاز ملقة فكانت تجارتهم في كل جهة وكل مكان وكانت الراكب الكبيرة تتوجه الى جهة سيراف في بحر العجم وكثرت السياحات العربية في سائر البلاد البرية فارتفع شأن التجارة عند العرب حتى كانت أعظم شيء يشتغل به في اصلاح المعاش وتأسس في أمور التجارة أصول في ايام الخـ الافة المشرقيـة والمغربيـة وعقدت الماهدات مع الدول الاجنبية الاورباوية في شأن الملاحة ببلادهم لحسن استقامة اهل الاسلام في المدن الاجنبية لاسيامع المالك التي على البحر واستمر الامر على ذلك حتى حصل حرب أهل الصليب فاضعف ذلك فلما انتهت الحروب الجسيمة بين الاسلام

مع ان السفر كما في الحديث النبوي قطعة من العذاب الا أن البركات مع الحركات وفي التوراة مكتوب ابن آدم أحدث سفرا أحدث لك رزقا قال الشاعر بلاد الله واسعة الفضأء ورزق الله في الدنيا فسيح فقل للقاعدين على هو ان أذاضافت بكم أرض فسيحوا قال الامام الشافعي رضى الله عنه

تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر فني الاسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد

ولم يكن لهم دليل في البحر الانجمة القطب لأن البصلة التي هي بيت الابرة لم تكن تعرف عند الاقدمين وانما صاراستكشافها في الاعصرالجديدة يعني في آخر القرن السابع من الهجرة استكشف صناعتها وخاصيتها العرب فهي من اختراعاتهم المفيدة لعموم الناس وليست من اختراعات الافرنج ولا اطلع عليها العرب عند أهل الصين اذكانت عندهم معلومة من أزمان قديمة وهي حق مشتمل على ابرة مسقية بالغناطيس تيجه دائماصوب الشمال مهتدي ما الملاحون صوب مقصودهم كما يهتدون بالنجم الذي أنع الله به على عباده قال تعالى وبالنجم هم يهتدون بعد قوله وهو الذي سخر البحر الى آخره والاهتداء بالنجم الذي هو الثريا والفرقدان وبنات نمشعام في البروالبجر ولو آنه ذكر بمعرض البحر وكما يهتدى المسافر بالنجم في البحر والبر في الاسفار بهتــدي به أيضاً في بحري القبلة اذا عميت عليه وكذلك بيت الابرة مما تحرر به القبلة فاختراع العرب للبصلة من المنافع العمومية المتأخرة التي كان لا يعرفها

فاختراع العرب للبصلة من المنافع العمومية المتأخرة التي كان لا يعرفها المتقدمون ومع ذلك فاهتدوا كغيرهم بالنجم ووصلوا الى الاقطار القاصية الكالصوريين الذبن نحن بصددهم وذلك أنه لما ظهر الاسلام واستولى العرب الم

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم فيالها استفارا الهامية أسفرت عن اسفار التوراة التي بينت للناس جميع التواريخ من ايام الخليفة الى زمن موسى كابينت لامته الاحكام والشرائع وبشرت برسالة خاتم الانبياء والمرسلين فلا شك انه قد ترتب عليها مالا يحصى ولا يحصر من المنافع مما كانت البلاد الشامية له من أعظم المنابع

## الفصل الرابع

فى ان الصوريين وهم أهل سواحل برالشام قدموا فى سالف الازمان التجارة والعلوم البحرية على وجه نأفع

أهل سواحل الشام في القديم والحديث هم أغني اهل بلاد سورية وكانوا يسمون في قديم الزمان الفنيكيين وكانوا على سواحل البحر الابيض الشامي وكانث اعظم مدنهم مدينة صورالتي كانت تسمى في سالف الازمان ملكة البحار ويلم امدينة صيدا في شماليما ثم مدينة ييروت ولكون أرض السواحل كانت عقيمة لا يخرج منها ما يكفي لمعيشة سكانها اضطروا الى تعليم الصنائع النافعة لان الضرورة هي الاصل الاصيل لاستفادة المعارف فقد استفادوا بامعان افتكارهم و تكرار تجاريبهم و و قوع أمور اتفاقية بالمصادفة معرفة كثير من المنافع انضمت الى الصنائع

وقد عرفوا من الازمنة الخالية ان ركوب البحر يوصلهم الى التجارات واعالهم على ذلك كونهم سو احلية و بمجاورة جبل لبنان الكثير النابات و الاخشاب فاستسهلوا ركوب البحر المالح مع ما يعهدون فيه من الأخطار باوغ الأوطار

وقد ورد أنه لما رعى الغنم لم يضرب واحدة منهن بعصاه أعاكان ة الشنقة على مرش مها فقط وكان لا يجيعها ولا يؤذيها بعطش وجاء مرة الى نهر ليسقيها فوجد فها شاة عرجاء لا تقدر على الوصول الى الماء فحملها ونزل بها فسقاها فلما رأى الحق منه قوة شفقته على غنمه بعشه نبيا وكلما راعيا لبني اسرائيل و ناجاه بالتوراة وغيرها كما يأتي فن رحم رعيته وشفق عليهم اصطفاه من يين الخلق ومن لم يكن عنده شفقة ورحمة على خلق الله لا رقى المراقي العلية المسعدة ولما اراد موسى الانصراف بكي شعيب وقال يا موسى أني قد كبرت وضعفت فلا تضيعني مع كبر سني وكثرة حسادى اتترك غنمي شاردة لاراعي لها قال موسى انهالا تحتاج الى راع وقد طالت غيبتي عن اهلي فقال شعيب انى اكره ان أمنعك وأوصاه على ابنته وأوصاها أن لاتخالفهوسار موسى عليه السالم بأهله يريد مصر حتى بلغ جانب وادي طوى في عشية شديدة البرد فأنزل موسى أهله وضرب خيمته على حافة الوادى وادخل أهله فيها وهطلت السماء بالمطروكانت امرأته حاملا فجاءها الطلق فجمع حطبا وقدح الزناد فلم يورفرماه وخرج من الخيمة فرأى نارا فقـال لاهله امكثوا اني آنست نارا لعلى آتيكم منها نخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما اتاها نودىمن شاطىء الوادى الأين في البقعة المباركة من الشجرة أن ياموسي أني انا الله رب العالمين وأمره بخلع نعليه بقوله تعالى فله اتاها نودى ياموسي اني اناربك فاخلع نعليك الك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحيانني انا الله لا اله الا انا فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى الآية فاكتسب موسى عليه السلام النبوة في العود الى مصر كما اكتسب الزوجة الصالحة في الورودمنها الى مدىن فن الله سبحانه وتعالى عليه في الاسفار عراتب الاخيار والابرار

وعهدت فيه الامانة حيث أخرها الى خلفه فى السير معها يا أبت استأجره ان خير من استأجرت القوي الأمين فرغب فيه شعيب فكانت ابنته من أفرس الناس حين تفرست الامانة في سيدنا موسى عليه السلام قال شعيب اني أريد ان أنكحك احدي ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج يعني على ان تكون لى أجيرا ترعى لى ثماني سنين فان أتممت عشرا فن عندك على ان تكون لى أجيرا ترعى لى ثماني سنين فان أتممت عشرا فن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك ييني وبينك أما الاجلين قضيت فلا عدوان على والله على ما نقول وكيل

د مطلب ه تزوج موسی بابنه شمیب فتزوج موسى صفرأ وهي الصغرى منها وطلب عصا فقال له ادخل بيتي أي الذي يأوي فيه فخــذ عصاك وكان فيها عصى كثيرة فدخل موسى البيت وأخذ من العصى عصا حراء فقالله شعيب هذه عصا الانبياء انتقلت من آدم الى شيث ومنه الى ادريس والى نوح وهود وصالح وابراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب وكلهم توكأ عليهـا فلا تخرجها من يدك ثم اوصاه وحذره من أهل مدين وقال انهم قوم حسدة واذا رأوك قد كفيتني أم غنمي حسدوني عايك فدلوك على وادى كذا وكذا وهو كثير المرعى وأنما فيه حية عظيمة تبتلع الغم فان دلوك عليه فلا تمر به فانى اخاف عليك وعلى غنمي فخرج موسى بالغنم وكانت بومئذ اربعين رأسا وقال في نفســه ان من أعظم الجمهاد قتل هذه الحية وتوجه بالغنم الى ذلك الوادي كلما قاربه اقبلت الحية الى الغنم فقتلهاموسي ورعى غنمه الى آخر المهار وعاد الى شعيب واعلمه الخبرففرح بقتلها وفرح اهل مدين وعظموا موسى وأجلوه وقامموسي بغنم شعيب يرعاها ويسقيها حتى انقضت المدة التي بينهما وبلغت الغنم أربعمائة رأس وعزم موسي على المسير فجاءته احداها تمشي على استحياء أى مستحيية قد استترت بكم قيصما ماشية على بعد مائلة عن الرجال قالت ان أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وذلك ان البنتين لما رجعتا الى أبيها قبل الناسقال ما أعجلكما قالا وجدنا رجلا صالحا رحمنا فسق لنا فقد فهمتا من حاله انه سقى أغنامهما تقربا الى الله تعالى فوصفتاه بالصلاح فقال شعيب لاحداها اذهبي فادعيه لى فأرسلها شعيب الى موسى مع أنها شابة وهو شاب لانه عليه السلام كان قد علم بالوجي أو من حسن التربية طهارتها وبراءتها فكان يعتمد عليها فذهب معها بالوجي أو من حسن التربية طهارتها وبراءتها فكان يعتمد عليها فذهب معها فدلك الشيخ لا طلبا للاجرة وروي أنها لما قالت ليجزيك أجر ما سقيت ذلك الشيخ لا طلبا للاجرة وروي أنها لما قالت ليجزيك أجر ما سقيت لناكره ذلك

ولما قدم اليه الطعام امتنع وقال انا أهل بيت لا نبيع دينا بدنيانا ولا نأخذ على المعروف ثمنا حتى قال شعيب عليه السلام هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا فجلس موسى عليه السلام فاكل بعد أن قص عليه قصته فذكر نسبه الى يعقوب وحكى جميع أمره من لدن ولادته وأمر القبائل والمراضع والقدف في اليم وقتل القبطي وأنهم يطلبونه ليقتلوه فلذلك قال الله تعالى فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين أي لا سلطان لفرعون بأرضنا فلسنا في مملكته فقد أسكن روع موسي عليه السلام وان كان فرعون لقوته وبطشه وكثرة جنوده يمكنه أن بتسلط على أرض مدين اذا قصد ذلك الا ان شعيبا يعلم أنه لا سبيل لفرعون على هذه الارض وان الله سبحانه وتعالى عماه عنها وجماها منه فقالت ابنته الصغيرة وكانت آنست منه القوة برفع الحجر عن رأس البئر واستسقائه بالدلو العظيم وكانت آنست منه القوة برفع الحجر عن رأس البئر واستسقائه بالدلو العظيم

د مطلب ، اجتماع موسی بشمیب وما حری بینهما لذودان أى تحبسان أغنامها لان على الماء من كان أقوى منها فلا تمدكنان من السقى مع كراهة الزاحمة على الماء وخوف اختلاط اغنامها بأغنام غيرهما ومع التحفظ أيضا بالاختلاط بالرجال فقال ما خطبكما قالتا لا نسق حتى بصدر الرعاء أى ننتظر ما يبقى من القوم من الماء بعد صدورهم عنه وانصرافهم وقوله وأبونا شيخ كبير كناية عن الضعف ودلالة على انه لو كان قويا لحضر ولو حضر لم يتأخر السقى فعند ذلك سقى لهما موسى قبل صدور الرعاء وعادتا الى أبيهما قبدل الوقت المعتاد وكان قد سأل عليه السلام القوم أن بسمحوا فسمحوا فسمحوا

وقيل أن القوم لما زاهمهم موسى عليه السلام تعمدوا القاء حجر عظيم لا يقله ولا يرفعه الا جماعة كثيرون على رأس البئر فرفعه بالقوة على ضعفه من الجوع وسق غنمها قال الله تعمالي فسق لهما ثم تولى الى الظل لا نه سق لهما في الشمس والحر وفيه دلالة على كال قوة موسى عليه السلام وعلى ان حوال أهل البادية غير احوال اهل الحضر يعني أن ما يعد عيبا في الحضر لد لا يعد عيبا في البادية فلهذا ساغ لنبي الله شعيب أن يرضى لا نتيه بسق لل للشية بدون ان يقدح ذلك في حقمه بشيء حيث لا مفسدة في ذلك لان لدين لا يأباه في البحدو ولا في الحضر ومروءة أهل البدو لا تأ باه لا سيما ذا كانت الحالة حالة ضرورة لان الظاهر أنه لم يكن لشعيب عليه السلام معين سواهما

ولما كان موسى عليه السلام قد مكث مدة الطريق لم يذق طعاما الا قل الارض قال رب انى لما أنزلت الى من خير فقير أى اني لاى شيء نزلت الي من خير قليل او كثير غث او سمين لفقير أي سائل وطالب مرجع صلى الله عليه وسلم الى مكة وخبر خديجة بربح التجارة فسرت بذلك وكان صلى الله عليه وسلم قد ظهرت منه خوارق عادات ارهاصاً للنبوة كنظليل الغامة فأخبرها ميسرة بهذه العجائب وعما قال نسطورا الراهب فاضعفت له صلى الله عليه وسلم ضعف ما سمت له وكانت رضي الله عنها امرأة عاقلة شريفة في قومها مع ما أراد الله بها من الكرامة والحير وكانت كثيرة المال فكان رجال قومها يحرضون على زواجها ولكن شرفها الله تعالى بزواج أشرف العالمين عقب التجارة الرابحة

نطل ،
 الحكمة في رعي
 الانبياء للغنم
 قبل النبوة

فها احسن الاسفار التي افادت المال وعادت على العامل وصاحب رأس المال بحسين الأحوال ونتج عنها نتائج جليلة أعقبت أهل البيت الطاهرين أبنا. فاطمة الزهرا بنت خديجة الكبرى سيدة نساء العالمين وهي أول من آس به على الاطلاق ويقال أنه صلى الله عليه وسلم سافر لخد بجة قبل هذه السفرة سفرتين الى اليمن وثبت أيضا انه أجر نفسه قبل النبوة لرعى الغنم وكذا ثبت في حق غيره من الانبياكموسى قيل ان حكمة ذلك ان راعى الغنم التي هي أضعف البهائم يسكن في قلبه الرقة واللطف فاذا انتقل من ذلك الى رعاية الخلق كان قد هذب قبل ذلك وأما رعي موسى عليه السلام لشعيب فانه حصل أيضا عقب السفر من مدينة عين شمس عصر الى مدين حين قتل القبطي و نصر الاسرائيليوهم أهل مصر بقتله فقال له مؤمن آل فرعون ان الملأ يأثمرون بك ليقتلوك فاخرج أنى لك من الناصحين فخرج يطلب بلاد مدين بدوز زاد ولا راحلة وبينها وبين مصر مسيرة ثمانية ايام ولم يكن له في طريقه طعام الا ورق الشجر حتى ورد ماء مدين فكان ما قال الله تعالى في كتابه ولم

ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين

د مطلب نه سفر موسی علیه المملام الی مدرن « مطلب »
سفره صلى الذ
عليه وسلم الي
الشام في تجارته للديجة رضي الأ
عنها وما حصل
فى ذلك من
خوارق العادان وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم الى الشام فى تجارته لخديجة رضى الله عنها بتجارة الى مدينة بصرى باقليم حوران وسبب ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ خمسا وعشرين سنة قال له عمه ابو طالب ليرشده الى التجارة والكسب أنا رجل كثير العيال قليل المال وقد اشتد الزمان وهذه عير قومك تخرج الى الشام للتجارة وقد حضر أوانها وخديجة بنت خويلد بعث رجالا من قومك فى تجارتها فلو ذهبت اليها وقلت لها فى ذلك لعلها تقبل فبلغ خديجة ذلك فأرسلت اليه صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن وقالت له أعطيك ضعف ما أعطى رجلا من قومك لانك الحبيب القريب فقال له أبوطالب هذا رزق ساقه الله اليك فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة خديجة رضى الله تعالى عنها وارفقت معه غلامها ميسرة ليعينه فساروا بحرة خديجة رضى الله تعالى عنها وارفقت معه غلامها ميسرة ليعينه فساروا حتى دخلوا الشام فنزلوا بصرة عند صومعة بحيرا الراهب التي بجانب

وكان الذي صلى الله عليه وسلم قد نول تحت شجرة رعوعت بنزوله تحتها غرج مرف الصومعة نسطورا الراهب وبيده صحيفة ينظر فيها مرة وينظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فاجتمع عليه القوم فقال لهم ياقوم فوالذي رفع السماء بغير عمد ما نول بي ركب هو أحب الى منكم والى لا جد في هذه الصحيفة ان النازل تحت هذه الشجرة هو رسول الله رب العالمين وخاتم النبيبن من اطاعه نجا ومن عصاه غوى ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي لا ري فيك شيأ ما رأيته في أحد من الناس اني لا حسبك النبي الذي يخرج من تهامة ثم باع النبي صلى الله عليه وسلم تجارته وربح ضعف ما كانوا يربحون

تصديقا لقوله تعالى انامن المجرمين منتقمون فأرسل عليهم للأنتقام منهم سيلا غرق اموالهم وخرب دورهم فهذا كله ظاهر الدلالة على غنى اليمن وثروة أهاليها ورفاهيتهم وتنعمهم فى زمن سيدنا سليمان عليه السلام وتقدمهم في الزراعة والتجارة والعمارة

أمطل المستكشاف
 الحمكومة
 الهمرية لمدينة سبا

وفي سنة ستين ومائتين والف من الهجرة استكشف من أرسل من طرف الحكومة الصرية محل مدينة سبا المسهاة مأرب ووجد رسومها وأطلالها بالحفر فوجد مايدل على عظمها ثم قال تعالى وجعلنا بينهم ويين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة الى ان قال تعالى فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق المراد بالقرى المبارك فيها قرى الشام فانها هي البقعة المباركة ومعنى فجعلناهم أحاديث أى فعلنا بهمما جعلناهم به مئلا يقال تفرقوا أبدي سبا وعلى ذكر قرى الشام ناسب ان نذكر هنا أهل سورية وهم اهل الشام في قديم الزمان حيث سبقوا كثيرا من الائم في المنافع العمومية وفي السفار البحرية والامة التي اشتهرت منهم بذلك هي أهل صور وصيدا وبيروت فكانوا يسمون بالفنيكيين وسيأتي بيانهم في الفصل الرابع وممن اشتهر أيضا بالاسفار البحرية الهنود

وأما العرب فأنما كانوا يشتغلون بالتجارة في البر بالأخذ والعطاء مع اهل الشام او مع اهدل البين فيما كانت تأتى به أهل سواحل الشام او الهنود من بلادهم فكانوا ينقلونه من البر الي جميع مواطنهم او ينقلون بضائع مواطنهم الى تلك البلاد للمعاوضات الى أن ظهر الاسلام واستولى على البحور و البرور فتغيرت احوال الترقيات في العلوم والمعارف

الاسلام فكيف وهم الذين فتحوا بلاد الدنيا وأعزوها بالاسلام ومدنوها بالاسلام ومدنوها بالاسلام ومدنوها بالملوم وان اتسع فيها غيرهم فلا بأس من كونهم بواسطة النظامات الملوكية العامة يقتبسون معارف الأعصر الجديدة ويزيدون عليها فصيت تعات العرب قديما قد بقيت محلدة الذكر في جميع تواريخ أهل الدنيا لاسيما الهل الهمن

وقد أطنب المؤرخون في عظم مدينة سبا التي تسمى مأرب وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام فهي بين مملكة اليمن ومملكة المسكت وبسطوا الكلام على ماكانت عليه من الثروة والغني وكثرة الخيرات المعدنية والنباتية وأن ملكامها آل الى بلقيس التي قال الله تعالى في حقها ولها عرش عظيم قال تعالى في حق أهل سبا لقد كان لسبا في مساكنهم آية جنتان عن عمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور قال المفسرون المراد بالجنت ين جماعتان من الجنان ولا تصال بعضها ببعض جعلها جنة وقوله تعالى كاوا من رزق ربكم اشارة الى تكميل النع عليهم وقوله واشكروا له بيان أيضا كمال النعمة فان الشكر لا يطلب الاعلى النعمة المعتبرة ثم لما بين تعالى حالهم في مساكنهم وبساتينهم واكلهم أتم بيان النعمة حيث بين أنه لا غائلة عليهم ولا تبعـة في الدنيا فقال بلدة طيبـة أي طاهرة عن المؤ ذيات ثم قال ورب غفور يمنى ان نعمتهم كاملة حيث كانت لذة حالية خالية عن العقوبات الأخروبة فلا يترتب على تعاطيها عقاب من جأنبه تعالى

وأما ماكان من جانبهم فقد بينه تعالى أبقوله فأعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرمالاً ية فبين سبحانه وتعالى انه انتقم منهم بظلمهم بالاعراض

فى قصيدة مطعها \* سهالك شوق بعد ماكان اقصرا \* يقول فيها تقطع أسباب اللبانة والهوى عشية جاوزنا جماة وشيرا بكي صاحبي لمارأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا فقلت له لا تبك عيناك انميا نحاول ملكا أو نموت فنعذرا فكان كلامه فألا على نفسه حبث مات بقرب أنقر دودون في سفح جبل يقال له عسيب وقد أنشد فيه حال مرضه يخاطب جمامة فقال أجارتنا ان الهموم تنوب وانى مقيم ما أقام عسيب أجارتنا انا مقمان ههنا وكل غريب للغريب نسيب

وقد ثبت بالمقل والنقل تواترا ان العرب أكثر الامم شجاعة

ومروءة وشهامة ولسانهم أتم الألسنة بيانا وتمييزا للمعانى جمعا وفرقا بجمع المعانى الكثيرة في اللفظ القليه للذا شاء المتكام الجمع والتمييز بين كل لفظتين مشتم تين بلفظ آخر مختصر الى غير ذلك وهدا من خصائص اللسان العربي فالعقل قاض بفضل العرب ولو انهم كانوا قبل الاسلام لا يشتغاون ببعض العلوم العقلية المحضة كالطب والحساب والمنطق ونحو ذلك وانماكان عامهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب وما حفظوه من أنسابهم وأيامهم من التواريخ أو ما احتاجوا اليه في دنيام ومعاشهم من الانواء او النجوم او الحروب فلما جاء الاسلام ونقلهم من حالة الجاهلية التى الحاطت بهم زالت الريون عن قلوبهم واستنار باطنهم بفطرة جديدة وفطنة نيرة سعيدة فاجتمع لهم الكمال التام والخير العام بالقوة المتجددة فيهم ودرجة الفضل العظيم فلذلك كان بقاؤهم نورا في الاسلام وفناؤم فساد فيه ودرجة الفضل العظيم فلذلك كان بقاؤهم نورا في الاسلام وفناؤم فساد فيه

(وقدروي) عن النبي صلى الله عليـه وسلم آنه قال اذا زلت العرب زل

د مطلب » ثبوت فضل رب على غيرهم نوار في اغلب لحمال الحميدة

د مطلب ، الكلام على دينة سبا وما يتملق بها من شرط السفر المؤانسة والألفة لان السفر أحوَّج الى مكارم الاخلاق

ثم لما كان هذا الايلاف انعاما من الله تعالى عليهم وأنه يستحق ان يقابل بالشكر والعبودية أتبعه سبحانه وتعالى بطلب العبودية فقال فليعبدوارب هذا البيت ومعنى فليعبدوا أى فليتذللوا ويخضعوا للمعبود على غاية ما يكون ليشمل التوحيد والعبادات المتعلقة بالجوارح والمعنى ليتركوا ما هم عليه من عبادة الأوثان ويعبدوا رب هذا البيت أى الحرم وهو الله سبحانه وتعالى وقوله الذى أطعمهم من جوع أي رزقهم بالطعام فى السفر والمقام وقوله وآمنهم من خوف أى حام حيث جعلهم اهل حرم آمن فكانوا يسافر ون آمنين من خوف أى حام حيث جعلهم احد لا فى سفره ولا في حضره كمايشير اليه قوله تعالى اولم يروا أناجعلنا حرما آمنا وقد اطعم الله تعالى قريشاو آمنهم انعاما منه تعالى واجابة لدعوة ابراهيم عليه السلام في قوله رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات فكانت رحلة الشتاء والصيف بها ميرتهم ومعيشتهم وثر وتهم هذا ما يتعلق بقريش

واما العرب على الاطلاق فكانوا من الازمان القديمة يسيحون في الارض سوقة وملوكا حتى بلغوا اقصى المغرب وبلغوا من حدود المشرق سمرقند وبلغوا باب الابواب ودخلوا بلاد الهند ولكن كانوا يغيرون على غير بلاد هم ولم يستقروا فيها حتى يصيروا ملوكها بل في الغالب كان يقتصر على ملك أبيه واذا غلبه عليه غيره رحل الى البلاد البعيدة ليستنجد على خصمه علك اجنبي ذي قوة وبأس كاوقع لامرىء القيس الكندي حيث ذهب الى على ماة وشيزر كابشير الىذلك قيصر الروم ليستنجد به ومر في مسيره اليه على حماة وشيزر كابشير الىذلك

< مطلب ، سياحة المرب مطلقا في الارد مطلقا في الارد قد عا

وضربهم في البـلاد ومن التقرش وهو التجمع لجمعهم المال بالتجارة أو للاجتماع بعد التفرق في البلاد ثم بعد أن عمم تعالى الايلاف الاول الذي هو نعمة عامة خص إيلاف الرحلتين بالذكر بسبب أنه قوام معاشهم

فقد امتن سبحانه وتعالى عليهم بنعمتين وهما الايلاف العام والايلاف الخاص الذي هو تعويدهم على رحلة الشتاء الى اليمن ورحلة الصيف الى الشام قال المفسرون كانت لقريش رحلتان رحلة بالشتاء الى اليمن لان اليمن أدفأ وبالصيف الى الشَّام وذكر عطاء عن ابن عبس ان السبب في ذلك هو ان قريشا كانوا اذا أصاب واحدا منهم مخمصة خرج هو وعياله الى موضع وضربوا على انفسهم خباء حتى يموتوا الى ان جاء هاشم بن عبد مناف وكان سيد قومه وكان له ابن يقال له اسد وكان له ترب من بني مخزوم يحبه ويلمب معه فشكي اليه الضر والمجاعة فدخل اسدعلى أمه يبكى فارسلت الى اولئك العيال بدقيق وشحم فعاشوا فيه اياما ثم اتى ترب اسد اليهمرة أخرى وشكى اليه من الجوع فقام هاشم خطيبا في قريش فقال انكم اجدبتم جدبا تقلوا فيه وتزلون وانتم اهل حرم الله واشراف ولد آدم والناس لكم تبع قالوا نحن تبع لك فليس عليك منا خلاف فجمع كل بني أب على الرحلتين في الشتا الى الين وفي الصيف الى الشام للتجارات فما ربح الغني قسمه بينه وبين الفقير حتى كان فقيرهم كغنيهم فجاء الاسلام وهم على ذلك فلم يكن في العرب بنوأب أكثرمالا ولا أعز من قريش قال الشاعر فيهم

الخالطين فقيرهم بغنيهم حتى يكوز فقيرهم كالكافى فنعمة الله عليهم بايلافهم وتأنيسهم بجمعهم قبيلة واحدة فى مكان واحدأ مكن فى النعمة من ان يكون الاجتماع من قبائل شتى ونبه تعالى بقوله ايلاف على از فهمة هؤلاء الايم تميل المالى الجدد والكد والكدح والانتصاب السائر الاهوال في تحصيل المعالى والاموال والترقى الى منازل العز وكسب المجدد والاقبدال وتتوصل الى ذلك بالحركة والنقاة والسياحة والرحة والاقدام على ركوب الاخطار لنيل الاماني وبلوغ الاوطار ومن الكلم النوابغ والحكم السوابغ صعود الآكام وهبوط الغيطان خير من القعود بين الخيطان ولبعضهم

أما تريني على بغى المادء لا عباء الامور حمولا دائم النصب فا استوى شرف الاعلى كاف ولا صفا ذهب الاعلى لهب

فتجشم المشاق عند خاطب المعالى حلو المذاق

د مطاب ، تفسیر سورة قریش علی حسب الطافة

فالطريقة الموسعة لدوائر المديشة قديمة عمومية قضت بسلوك طريقها فالازل الحكمة الالهية فقد سخر الله سبحانه وتعالى لقريش بالحجاز من وسائط الكم والكيف ما يحملهم على إيلاف رحلة الشتاء والصيف فقال تمالى فىكتا بهالعزيز لاءيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليمبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وتفسير هــذه الآية والله أعلم بمراده ان قوله تعالى لايلاف قريش اعجبوا لايلاف قربش لأنهم يتمادون في غيهم وجهلهم والله يؤلف شملهم ويدفع الآفات عنهم و نظم أسباب معايشهم أي اعجبوا من حلم الله وكرمه عليهم و نظيره اللغة قولهم لزيد وما صنعنا به أي اعجب لزيد وما صنعنا به من الاكرام والايلاف الالزام يعني اعجبوا لالزام قريش ومعموله عام يعني ايلاف قريش كل مؤانسة وموافقة بينهم من مقامهم وسيرم وجميع أحوالهم ولفظ قريش مأخوذ من القرش وهو الكسب لانهم كانوا كاسبن بتحارثهم

القرية وانطلق باكيدر وأخيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم على اعطاء الجزير الله عليه وسلم على اعطاء الجزير وخلى سبيله وسبيل اخيه ثمن هذا يفهم ان عثمان بن عفان رضى الله عند جهز ثلث الجيش فى هذه الغزوة

وبالجملة فمآثر الصحابة رضى الله عنهم في مكارم الاخلاق لا تحصو ولا تحصر فبالنسبة اليهم رضى الله عنهم لا يقال ان سبب ذلك البساطة فو الاخلاق وعدم كثرة المعاملات والاخذ والعطاء فانا نقول ان أهل آسب في تلك الأزمان كانت التجارة عندهم رابحة ايا ما كان نوعها فكان للعرب كل سنة رحلتان رحلة الشتاء والصيف ومن المعلوم ان الاسفار من وسائل التقدم ودليل عليه

## الفصل الثالث

فى أن الاسفار والسياحات ثما يعين على تقدم المنافع العمومية

قد اسلفنا فى الفصل الاول من الباب الثاني ان دوائر الزراء والتجارة والصناعة تتسع باتساع الرخصة فى الاقاليم بالمعاونات والمساعدات من ارباب الحكومات وان دولة الانكليز فتحت بلاد الهند وغيره للتحيـل على اتساع تجارتها وكذلك تحيـل غيرهم من الدول على ذلك كما قيل

ومن طلب النجوم أطال صبراً على بعد المسافة والمنال وتمر حاجة المحتماج نجعما اذا ما كان فيها ذا احتيمال

و مطلب ه
 اعانة السياحات
 على تقدم
 المنافع العمومية

بخمسمائة فرس عربية وأوصى لكل رجل يقى من أهل بدر بأربعائة دينار وكانوا يومئذ مائة رجل وقسمت تركته بعد موته على ستة عشر سها وكان كل سهم ثمانمائة الف دينار وعينه عمر رضى الله عنه فى جملة ستة يصلحون للخلافة من بعده فقام هو بأمر البيعة لعثمان وروى الامر عن نفسه

ومن هنا يعلم ان تجارة العرب فى الزمن القديم كانت رابحة عظيمة ثم جاء العباس رضى الله عنه بمال كثير وكذا طلحة رضى الله عنه و بعثت النساء رضى الله عنهن بكل ما يقدرن عليه من حليهن و تصدق عاصم بن عدي رضى الله عنه بسبعين وسقا من تمر

ولما ارتحل صلى الله عليه وسلم عن ثنيـة الوداع التي بها المعسكر وهم ثلاثون الفا متوجها الى تبوك عقد الألوته والرايات فدفع لواءه الأعظم لابي بكر الصديق رضى الله عنه ورايته صلى الله عليه وسلم العظمى للزبير رضي الله عنمه وساروا حتى نزلوا الى تبوك فوجدوا عينها قليلة الماء فاغترف رسول الله صلى الله عليه وسلم غرفة من مائها فمضمض بها فاه ثم بصقه ففارت عينها حتى امتلاًت وأقام صلى الله عليه وسلم أياما وأتاه يحنة بن رؤبة صاحب أيلة فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الجزية وأتاه أهل جربا وأذرح بالذال المعجمة والراء والحاء المهملة بلدتان بالشام فأعطوا الجزية أيضا ولم يقع في هذه الغزوة قتال ولكن فتحوا في هذا السفر دومة الجندل حيث بعث صلى الله عليه وسلم خالد بنالوليد من تبوك في أربعائة وعشرين فارسا الى ملكها اكيدر وكان نصرانيا فحرج خالد من تبوك وانصرف صلى الله عليه وسلم منها الىالمدينة فصالحه أكيدر على الني بعير وتمانمائة فرس واربعائة درع فرضي خالد بالصلح ففتح له باب الحصن الذي كان على هذه

الاكنى عنها وورى بنيرها الاما كان من غزوة تبوك لبعد المشقة وشدة الزمان بالحر وكثرة العدو وليأخذ الناس أهبتهم فأمر الناس بالجهاز وبعث الى مكة وقبائل العرب ليستنفرهم وحضأهل الغني على النفقة والحل في سبيل الله واكد عليهم في طلب ذلك

وكانت آخر غزواته صلى ألله عليه وسلم فأنفقء ثمان بن عفان رضى الله عنه نفقة عظيمة لم ينفق احد مثلهاحيث جهز عشرة آلاف مجاهد أنفق علما عشرة آلاف دينار غير الابلوهي تسعائه بعير وغير الخيل وهيمائة فرس وجهز الزاد وما يتعلق به حتى ما تربط به الأسقية وجاء أيضارضي الله عنه بألف دينار فصبها فى حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها بيديه الشريفتين ويقول ماضر عثمان ما عمل بعد اليوم ويقول غفر لك ياعثمان ما أسررت وما أعلنت وكان أول من جاء بالنفقة قبل عُمَانَ أَبُو بَكُو الصديق رضي الله عنه جاء بجميع ماله وهو أربعة آلاف درهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أبقيت لاهلك شيأ قال أبقيت لهم الله ورسوله وجاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه منصف ماله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أبقيت لأهلك شيأ فقال النصف الثانى وجاء عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه بمائه أوقية من الفضة ولهذا قيل ان عَمَان بن عَفَان وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما كاناخز انتين من خزائن الله في الارض ينفقان في طاعة الله تعالى

فقد كان عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه تاجراكثير الاموال بعد ان كان فقيرا باع مرة أرضا له باربعين الف دينار وتصدق بها كلها وتصدق مرة أخرى بتسعائة جمل بأحمالها قدمت من الشام وأعان في سبيل الله

وتصادف أن القسط الثالث حل أجله ولم يكن فى الخزينة الرومانيـة ولا عند الحكام مايني به فخضر المقرضون وطلبوه من الحكام فعجزوا عن دفعه فخضروا ممهم مجاس رومية وطلبوا دينهم فاعترف المجلس بجميع الديون مع عجز الخزينة عن دفيها اذ ذاك فيصل التراضي بين المجلس والدائنين على أن يأخذ أرباب الديون من الملاك الحكومة وأراضيها التي يمكن بيعها بقدر ما يني بديونهم ينتفعون بغلتها ومحصولها وقوموها لهم بقيمة المثل واشترطت لهم الحكومة انه عنــد يسار الخــزينة كل من اراد أن يتـــازل عن الارض التي أعطيت له يرخص له ان يطلب رينه نقدا بقدر الثمن الذي اخذه كبيع الوفاء فاستلم ارباب الديون الاراضي وفرحوا بهاوبادروا باستغلالها وهذه معدلة من الحكومة ومكرمة من ارباب الديوان من الاهالي الرومانية ومع عدها في المآثر الجميلة لا تساوى مكارم الاخلاق العربية التي كان يفعلها من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعثمان بنعفان وعبد الرحمن بنعوف ولنذكرهنا عزوة بوك التي يقال لها غزوة العسرة ليظهر بها كيفية الاعانات الاسلامية وسبب غزوة تبوك التي هي ارض بين الشام والمدينة المنورة ان متنصرة العرب كتبت الى هرقل ملك الروم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هلك واصابت اصحابه سنون أهلكت أموالهم فبعث رجلا من عظائهم وجهز معه أربعين ألف ليحارب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه صلى الله عليه وسلم أن الروم تد جمعت جموعا كثيرة بالشام وانهم قدموا مقدماتهم الى البالقاءوكان صلى الله ءايه وسلم قلما يخرج في غزوة

على أن يدفعوها لهم على ثلاثة اقساط متساوية في ست سنين فجعلوا لكل

سنتين قسطا والتزم الحكام بالأقساط فوفوا منها قسطين في اثناء الحرب

د مطلب ، غزوة تبوك التي يقال لها غزوة العسره

« مطاب »
 حروب رومیه
 مع مقدونیا

فقد ذكر المؤرخون انه كان لرومية حرب مع مملكة مقدونيا فى بلاد روم ايلى فبعثت بولص أميلوس أحد قوادها الى مقدونيا لقتال برشاوس ملك هذه البلاد فهزمه القائد الروماني واغتنم امواله وعاد الى روميه بالغنائم العظيمة فلما تبين لحكومة رومية ان هذه الغنائم تقوم بمصارف الدولة وتكنى فى مصالحها رفعت جميع المطالب المقررة على الاهالي الى وقت الحاجة

وبالجملة فقدكان القدماء من للمالك والدول لايعرفون اقتراض الحكومة من الاهالي او غيرهم بالفوائض والارباح كالجاري الآن اعتمادا على ما يحصل من الاموال والعوائد بلهذه الطريقة الاختراعية من مستحدثات الدول المتأخرة الاروباوية وأنماكانت طرق المتقدمين أنهم آذا اقتضت الضرورة للمال فان رؤساء الحكومة كعال الأقاليم يعقدون مع اغنياء الاهالي عقد القرض والسلفة في حالة ما اذا خلت خزينة الدولة عن الدراهم بالكلية ولم يكن عقدالقرض باسم الحكومة بل هو أنفاق شخصي بين الحكام والقرضين لاعتماد الحكام وامانتهم وكانوا يعينون للدفع ميعادا ويحددون له اجلا مسمى فكانت امانة الحكام المقترضين ومكارم اخلاق الاغنياء المقرضين هي المسهلة لقضاء حوائج الدولة بحيث لم تكن في اوقات الاخطار عرضة لان تقع في الحيرة والمضايقة فقد احتاجت دولة الرومانيين بعد مضي سنوات من الاعانة التطوعية الى الدراهم لتتميم فنوحهم لقرطاجنة وكانوا في خطب شـديد بخشون من عساكر أنيبال أمير القرطاجنيين فانه طالما أزعجهم وهمددهم حتى كاد يفتح مذنهم ويسترعيهم ففي تلك الاوقات الخطرة اضطرجميع حكامهم أن يقترضوا من بعض أغنياء الاهالي مقادير جسيمة من الامروال فعاقدوهم

ويقال لو لم تكن رومية موجودة لكانت قرطاجنة أول مدن الدنيا ولولا وجود الاسكندرية عوقعها العجيب لكانت قرطاجنة ثاني مدينة من مدن الدنيا فأنها كانت حسنة الوضع جيدة الموقع لوجودها بين نوغاز جبل طارق بالأنداس وبوغاز القسطنطينية ومهذا كانت اذ ذاك مركز التجارة وكان أهلها سبعائة الف نفس أرباب زراءـة وصناعة وفنون كثيرة وكان يغلب عليهم التقدم في الزراعة والملاحة لان هذه الامة القرطاجنية كانت محتاجة الى الاسفار ونقل البضائع من بلادها وجلب ما ليس عندها من الخارج الى الداخل وكانت مولعة بالفتوحات وتوسيع دائرة ملكها فقد استولت على سائر مدن افريقية وسخرت من أوروبا جزيرة سردينية وجزيرى ما يورقه ومينورقه وغيرهما من بلاد الاندلس ومن فرانساً وكان لها المحالفات والمعاهدات مع ملوك البلاد التي بينها وبينهم معاملات فخربها الرومانيون لما أعيتهم وأتعبتهم فكان تدميرها وخرابها مما يعاب به عليهم ثم بني الرومانيون مدينة في آثارها بعد مدة من تدميرها وسموها قرطاجنة باسم الاؤلى ولم تشتهر المدينة الثانية الافي زمن القيصر اغسطوس حتى صارت ثانى مدينة في العظم بعد رومية وبقيت الى صدر الاسلام ثم هدمت حتى لم يبق لها الآن أثر وانما بنيت بالقرب من محلهامدينة تونس فانظر الي حال الايم القديمة فان دولة الرومانيين مع تقدمها في الفتوحات العظيمة لم يكن عندها تقدم في المنافع العمومية وانما كانت ادارتها بسيطة وكان عندها نوع من الرفق بالملة الرومانية واهل الوطن الحقيقي يعني من له مزية عنوان الروماني وكانت أقرب الى الصدق في تأدية الحقوق لرعاياها لاسيما عقب الحروب وحماية مدنهم من جهة قرطاجنة فبواسطة اعانات الرومانيين ومكارم أخلاق أهاليهم ومفاداتهم أوطانهم ببذل الاموال والارواح شنوا الاغارة عليها بالجاش القوي والجيش الجرار في الحرب الثالث الذي صار الشروع فيه من سنة مائة وتسع وأربعين قبل اليلاد فحاصر الرومانيون قرطاجنة وهجموا عليها برآ وبحراً مدة ثلاث سنين فأخذوها عنوة وسلبوا أموالها وقتلوا من فيها من السكان وحرقو المدينة فن ذلك الوقت زالت دولة القرطاجنيين بروال قرطاجنة التي كانت دائما قرينة رومية ومعاصرة لها في الفخر

ولم يكن في ذلك العهد ممالك قوية تعادل قوتي هاتين الملكتين حتى تعتبرالموازنة فما أحسن ادارة الممالك في هــذه الأعصر الجــدىدة وما بين ملوكها من المعاهدات والشارطات واعتبار المنزان السياسي واعتماده لمحافظة الحقوق اللكيمة وحقوق الدول والملل بعضها على بعض فان هذا حصن حصين لحفظ ذات المالك مقطع النظر عن حفظ تيجان اللوك فالملكة الضعيفة في هذا العهد مأمونة الدوام مالم يلم مها أحوال بوليتيقية أهلية بما تخرج عن حدود المشارطات فمحض القوة في احدى ممالك هذا العصر لا يسوغ لها تغلبا على غيرها مدون وجه لمنع الآخرين ذلك بعقد المشارطات القوية وهذا أيضا مما يعد من التقدمات العصرية في النظامات الملكية ولو تمدنت المالك الاسلامية المنافرة سياستها لسياسة الدول المتمدنة كمالك التتار ودخلت في النظام العمومي لصانت أوطانها من اغارة من جاورها بالتعلل بخشونتها والاستيلاء علمها لقصد تمدينها وتحسين حالها ففي الازمان الساقة كانت الشهرة في الدنيا لمدينة رومية ومدينة قرطاجنية لقوة الدولتين ولم إساو هاتين المدينتين مدينة أخري

اقتدارهم ما يكني في دفع مرتبات شهر للسفن البحرية من ماهيات وتعيينات ومع ان هذا طلب هين ومقدار يسير في حد ذاته لما علم به الاهالي اغبرت خواطرهم وتكدروا وتوقفوا فيه وقالوا نحن نمين الوطن باللائق والمناسب ونبيذل ما عندنا من الاموال والرجال ولكن قد أخيذت الدولة عبيدنا وفلاحينا الذين يباشرون الزاراعات ومن وقت دخولهـم في العساكر البرية والبحرية تعطلت الزراعة والفلاحة ولم يبق لنا الا أنفسنا وأراضينا فنحن قد تعطلنا بالكلية وتضعضع حالنا وضاعت أموالنا ولوكان عندنا شيء ما بخلنا به على أوطاننا ذلهما استشعر رؤساء الدولة وأمراؤها بأعذار أهل الفلاحة التمس أحد الرؤساء من مجاس رومية أن جميع أعضاء هذا الحجلس يتطوعون لخزينة الحكومـة بجميع ما عندهم من الذهب والفضة والنحاس ولا بقوا منه شيًّا الا ما في أصابعهم من خواتم الذهب وما في اصابع نسائهم وأولادهم من ذلك وانه لا مانع من ان لا يدعوا عندهمالا النقود اليسيرة للمصارف الضرورية ليقتدي بهم جميع الاهالي ولتكون هذه المكارم الوطنية معدودة في مآثرهم ومأثورة في مناقبهم فأجاب جميم الاعضاء الى هـذا الالتماس المدوح عن طيب نفس وانشراح خاطر ولم يتأخر منهم أحد عن ذلك وتفرق المجلس بالتواطؤ على

فكل عضو من أعضاء المجلس شرع فى المسارعة والمسابقة ليفتخر بتقيد اسمه وعطيته بالدفاتر قبل غيره فتزاهموا جميعا على كتاب الخزينة أن يكتبوا ماتعهد كل منهم بدفعه على سبيل الاعانة وافتدى بأرباب المجلس من عداهم من أهالي الملكة الرومية فبهذه الاعانات تمكن الرومانيون من قهر أعدائهم

الوقنية فجمعوا ما عندهم من النحاس غير المشغول ووسقوا العربات من ذلك وبشوا به الى الخزية بوصف الاعانة الوطنية فكان يوم ارساله من أغر الايام الموسمية واحتفل أناس كثيرون للتفرج على موكب هذه الهدية الوطنية العجيبة فمن هذا يفهم ان احتياجات تلك الايام كانت سهلة بسيطة كا أسلفناه ولم تكن كاللوازم في ايامنا هذه وكذلك في الحرب الثاني البونيق الذي ابتدأه الرومانيون مع القرطاجنيين سنة ٢١٩ قبل الميلاد ومكث ثمان عشرة سنة

وكان سر عسكر قرطاجنة أنيبال وكان شجاعا باسلا هجم على رومة أشد هجوم وهزم جيوش الرومانيين في الوقائع العظيمة وكاد يأخـذرومية ولكن دخل وقت الشتاء فانزوى أنيبال في مدينة يقال لها قبوة ليقضي فيها فصل الشتاء مع جنده فتعود جنده على اللذات والشهوات وفترت همهم بالانهماك على ذلك وكان في اثناء هـذه المدة قد اغتنم الرومانيون الفرصة بجميع عسـاكرهم الشتتة فهجموا على جند القرطاجنيين ومع ذلك أنهزم جنده وفر أميرهم

فنى اثناء هذه الحرب والاحتياج للامدادات العسكرية والذخائر تضايق الرومانيون واضطرت الحكومة ان تجمع عساكر جديدة وان تجهيز سفنا حربية لتقاوم قوة القرطاجنيين وتمكن من منازاتهم فاحتاجت رومة الى الاعانات الضرورية وتحيرت في طريقة تحصيلها وكانت حكومتهم اذ ذاك منوطة برؤساء يقال لهم القناصل منقادين لمجلس الحكومة الذيب بيده الحل والعقد والامر والنهي فالتمس هؤلاء الرؤساء من مجلس رومية إن يفعل كا جرت به العادة بان يحمل الاهالي على ان يدفعوا بحسب

وفي الحقيقة كانت حكوماتهم ايضا بسيطة لا تحتاج الى كثرة المصارف لاسيا في اوقات الصلح فكانت مناصب الحكام القضائية والملكية والعسكرية ليس لها مرتب ولا ماهية لاسيا عند الرومانيين واليونانيين فكانت دولتهم لا تحتاج الا الى قليل من الخراج نعم في اوقات الحروب والاخطار اذا احتاجت الحكومة الي امور ضرورية لتجهيز جيوش لحرب الاعداء استعانوا باهل الوطن فكان يعينهم من الاهالى كل من يحترماً وطانه و يصدق في معز ته لبلاده ومحل ميلاده فيهدون الى الحكومة برسم تشريف الوطن ما يكفى للحاجة بدون الحاح من اهل الحكومة ولا لجاجة

« مطلب » جروب رومیه مع قرطاجنة ومن المعلوم من التاريخ ان الدولة الرومانية كانت في تلك الازمان مقارنة ومعاصرة للدولة القرطاجنية اى التونسية التى كانت اذ ذاك لها السلطنة العظمى في الاقطار المغربية فكان كل من الدولتين منافساللآ خروكانت العداوة الفاشية بينهما شديدة ولا تكاد الحروب تنقطع بينهما للمجاورة والمنافرة والمنافسة كاهو جار الآن بين بعض الدول المتأخرة وتسمى الحروب التى كانت بينهم بالحروب البونيقية أى المغربية المشهور منها ثلاثة فالحرب البونيق الاول منافرية ومكث اثنتين وعشرين سنة أخذ منان قبل الميلاد باربع وستين سنة ومائين ومكث اثنتين وعشرين سنة أخذ فيه الرومان من القرطا جنيين جزيرتى صقلية وسردينية وصارت قرطاجنة تدفع لمومية خراجامقررا وقد تعلم الرمانيون من القرطا جنيين في هذه الحرب صناعة السفن البحرية الحربية ذات المجاذيف

وفي هذه الاوقات صدر امر من مجلس رومية بان يرتب للعساكر المشاة جامكية وكانوا قبل ذلك غير محمكين فبادر اعيان الاهالي ووجوه الناس باهدائهم لخزينة الجمهورية مقدار اجسيامن متاعهم الاعانة على مرتبات العساكر

يقوم بشؤنه فكانت الحرية فى تلك الاوقات مشؤمة على العتقى وامثالهم هذا ما يخص الزراعة من المنافع العمومية فى تلك الازمان

وأما الصناعات فكانت أيضا قاصرة على الامور الازومية و موكولة لتشغيل الارقاء فكانوا يصطنعون ماتدعو الحاجة اليمه للملبس والمطعم وما أشبه ذلك مما تستدعيه الحاجة فقط وأما لوازمالزينة والتجمل فكانت تجلب من بعض ممالك أجنبية أكثر تمدنا من المالك المجلوب اليها فكانوا يشترون المنسوجات الصناعية الساذجة من مصانع ليست كثيرة الآلات المتفننية الأدوات وكانت تشغيلات الأقدمين قليلة وعملياتهم هينة فكانوا يستخرجون المعادن ويصطنعون الاسلحة وآلات الحرب المعروفة في تلك الازمان وكانت هذه الاشغال أيضا وادارتها من وظائف العبيد والماليك وكان التعامل بين الاهالي في تلك الازمان بالرقيق فاذا اقتضى الحال الاقتراض لم يكن القدر المقترض دراهم ولا دنانير اذ لم تكن النقود رؤس اموالهم بل يقترض بعضهم من بعض قدرا معينا من الاعيان والاصناف ويستعيرونها ويدفعون لصاحبها في نظير قرضه أوعاريته قدر امعينا ولم يكن عندهم أخذواعطاء جسيم ولاتجارة مهمة الامع الاجانب فاذا توفرت عند انسان منهم بضاعة او فرع من الفروع اللازمة لجهة من الجهات البرآية واراد الربح شارك عليها تاجرا اجنبيا واشترط عليه شروطا ملايمةلعادة البلاد وجعل الربح بينه وبين شريكه العامل بان يعطيه جزأ من الربح قليلا اوكثيرا بحسب خطر السفر ومشاقه فكانت التجارة ايضا عندهم بسيطة كالزراعة والصناعة فاذا كانت منافعهم العمومية على هذه الكيفية فلا يتصور أن يعود على الحكومة منهم كير ابراد

والصناعة مبنية على أصول ومحاسبات دقيقة فشتان بينها وبين ما كان يعمل في قديم الزمان من اجراء المنافع العمومية فانها كانت ساذجة بسيطة لا تستدعي رأس مال كما في أيامنا هذه فلم يتفكر المتقدمون فيما تفكر فيه المتأخرون من الدقائق اللطيفة وتنعيم حال التجارة وتطبيقها على أصول حسابية تكاد ان تكون منطقية ولا تزال آخذة في الدقة والرواج الي غير نهاية بحسن ترتيب الحكومات العادلة واعطاء الحرية الفاضله وعمل الميزانيات اللازمة وأبعاد الاحتكار

## الفصل الثاني

(في حالة المنافع العمومية في الازمان القديمة وانها كانت بسيطة سهلة لا تحتاج الي كبيرشيء)

الذي يستبان من كلام المؤرخين والمخططين للبلاد أن الارض الخصبة في مادة الزراعة كانت رأس مال الزارع يستثمرها ويستولى على فائدتها فان الحراثين والعملة في القرى والبلاد كانوا ملكا لمالك الارض بالتبعية لها أو أرقاء بالشراء وكذلك المواشي والسباخ وآلات الحراثة كانت أيضا ملكا لرب الارض فكان العبيد والفلاحون المستعبدون يحرثون الارض ويسوونها ويبذرونها الى ان يحصدوها وينقلوا محصولها الى بيت سيده وكانت نظارة الفلاحة ومباشرة الزراعة منوطة باكبر عبيد السيد او عتقاء ممن يستنجه منهم وليس لهذا المباشر ولو معتوقا مرتب خاص في نظير عمله بل معيشته في بيت سيده كالعبد وعليه مطعمه وملبسه في نظير الانتفاع بل معيشته في بيت سيده كالعبد وعليه مطعمه وملبسه في نظير الانتفاع بخدمته فاذا جسر المعتوق وخرج من بيت سيده المتربي فيه لا يجد من

ولما كانت الدولة الانكايزية قد احست ان منبع ثروة اهاايها لاندج الا من التجارة والصناعة وان كلامنهما يحتاج الى الحرية التا ، قوالى الاستجلاب والتوزيع للبضائع المختلفة واستحصال الاثمان وتكثير أموال المملكة بتوزيعها بين الاهالى براحة جميعهم ليكونوا مشتركين فى السعادة المالية فتحت هذه الدولة بلادا واسعة فى اقطار شاسعة فى الهند و بلاد امريقا وجزائر البحر المحيط الاكبر لتقديم صناعتهم وتجارتهم بالاخذوالاعطاء ليعود ذلك كله بالفوائد الجمة على اهالي مملكتهم بالاصالة وعلى غيرها بالتبعية وكذلك غيرهم مسمالك اوروبا كالاسبانيين والبرتفال والفر نساوية والفلمنك وغيرهم ويقال لهذه الحركة التقدمية أندوسة يا قولنيه يعنى تجارة خارجية

« مظلب »
 قسام حركات
 نافع العمومية

٢ مطلب ٧
 شا تولد الغني

د مطلب » فارة الحارجية

ومن المعلوم أن فروع التجارة والصناعة كثيرة متنوعة بقدر مافى الاقاليم والمالك من طبيعة ارضها واهلها فكل اقليم يوافقه بعض الفروع دون بعض ويروج فيه مالا يروج في غيره فالمنافع العمومية على اختلافها مبنية على المعاوضات والمبادلات عا تقتضيه أصول حرية البادان ومدار حركها على ثلاثة اشياء ضرورية

الاول هو الموادو الاجزاء الواقع عليها التشفيل كالقطن والصوف والحديد ونحوه من كل ما يصطنع والثانى الآلات والأدوات التي يستعان بها على الصناعة وهذان الشيآن تحصيا بهما أصعب من الثالث الذي هو عبارة عن أجرة الاعمال و الخاف العمال لانه وان كان فى العادة يدفع نقدا و يعطى عدا الاان المشفولات اذا كانت رائجة ناضة فاجرة العمل تعتبر صنفا فلا مانع أن يعطى الاجير من عمله وشغله لما قدمنا ان قيمة العمل مجسمة للمصنوعات والمشغولات لاسيما في هذه الاوقات الاخيرة التي صارت فيها الزراءة والتجارة والمشغولات لاسيما في هذه الاوقات الاخيرة التي صارت فيها الزراءة والتجارة

الا احترام حقوقه باحترام حقوق غيره والحصول على منافعه بالوفاء بمنافع غيره فاذا عرف هذا الحساب سهل عليه حسن العاملة فالاستقامة في الانسان علامة اتساع عقله واعتدال مزاجه لان المستقيم في الغالب قد يفوت منفعة عاجله بقصد أن لا يهدم منفعة آجله واما غير المستقيم فانه قد تفوته المنفعة العظمى الآجلة محرصه على منفعة هينة عاجلة

فقد اتفقت الاخلاق والعوائد والشرائع والاحكام على ان مكارم الاخلاق منحصرة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه مايحب لنفسه وان هذا الحديث قاعدة عظيمة في الدين لان الرجل الصالح المستقيم الحال لا يقتصر على الكف عن فعل الشر بل يرى ان الحقوق الواجبة عليه فعل الخير والمعروف فمن لم يصنع المعروف في موضعه مع التمكن منه لا يعد صالحافالا ستقامة تنهى عن الشر والصلاحياً مربا لخير والا ستقامة تمدح والمعروف يعظم والاستقامة عبارة عن عدم التعرض لفعل الشر والمعروف العمد الى فعل الخير والمعروف يستحق الشكر عليه واما الاستقامة فقد لا يجب الشكر عليها لكونها فضيلة قاصرة والمعروف فضيلة متعدية فهومن الاعمال التي عليها مدار الجمعية المدنية

وكلما تقدمت براعة المنافع العمومية تقدمت الجمعية واقتضى الحال ميل النفوس الى التجمل الى التجمل ودقائق المصنوعات الفاضلة فالميل الى التجمل والتزين ومواد الطنطنة والأبهة يتولد منه غنى جميع الاقاليم التشغيلية لاتساع دوائر الاخذ والاعطاء وكال الحرية فى ذلك فبهذا تتسع دوائر الزراعة والتجارة والصناعة باتساع الرخصة فى الاقاليم بالمعاو نات والمساعدات من ارباب الحكومات المختلفة

وأقام بالفكر الملوك واقعدا علياك أو أبق لقومك سوددا أوليت ذا أمل أعدك مقصدا كالذئب لم ير عدوة الاعدا فافتك ففتك اليوم منجاة غدا فاصفح وغالب واعجلن وتأيدا غر السفيه الحلم عنه فافسدا فا البخل يدعى في العشيرة سيدا وعناق غايسة وبردا يرتدى

الهز ما خضعت لحيبته العمدي والمال ما وقاك ذما أو بني والجود ما وصلت به رحم وما واللؤم الحرام اللئيم لأنه فاذا ظفرت من العدو بفرصة والحلم في بعض الواطن ذلة ما كل حلم مصلح بل طالما كل السيادة في السخاء ولن ترى لا تحسبن المجدر نة مطرب

فالفضائل عليها مدارساوك الجحية التانسية ونجاح أعمالها وتعيم أحوالها وضدها يضر بتقدم الجمعية فلا أضر على الجمعية من فساد الاخلاق فانه ينشأ عنه الكبر والدعوى وعدم الاستقامة لان الغني المتكبر مثلا يذهل في نشوة لذته عن ان المال خيال زائل فيجسر وبجراً بالتكبر على غيره ويظن انه بعيد عن صروف الدهر فيقع فيها فالعاقل يقيد نعمته بقيد التواضع والانكسار ويدبرها بقانون الفضيلة المدوم فبهذا يكون مستقيم الحال حيث الاستقامة قوام الفضائل وعليها مدارها وهي معدل حركة النفس وخلوص النية التي يحسرن بها الاعمال فهي روابط جميع الفضائل المدنية وعبارة عن النية التي يحسرن بها الاعمال وأداء الحقوق للعباد بعضهم على بعض فلايشينها الاهوى النفس فالعقل يقمع الحوى ويصده والخلق الحسن ينفر منه والانسان المتهاون بحقوق الجمعية المدنية لا يعتبر الا عديم الاستقامة وانه لا يعرف ما يجب له وما يجب عليه في حق الجمعية فايست استقامة الانسان لا يعرف ما يجب له وما يجب عليه في حق الجمعية فايست استقامة الانسان

ما ينبغى ان يتصف بهاكل انسان لتكون وسيلة لحفظه ومادة لصونه ومنها ينتبج حفظ العائلة والجمعية المركبة من افراد الناس والفضائل المنزلية هي ساوك الطريقة النافعة في العمل لجمعية العائلة المعتبر اقامتها في منزل واحد كالاقتصاد في المصارف وبر الوالدين وحسن العشرة مع الازواج وحسن تربية الاولاد ومحبة الاخوة بعضهم لبعض واداء حقوق السميد خادمه والخادم لسيده فجميع الفضائل الشخصية والمنزلية متلازمة ومتصادقة على حفظ النوع البشرى وتحسين حاله وهي مخلوقة مع الانسان من اصل افطرة والفضائل الاهلية المدية متكاثرة بتكاثر منافع الجمعية المدية وراجعة الى أصل واحد وهو العدل العمومي والانصاف المشترك بين أعضاء الجمعية المستلزم جميع فضائل الجمعية

ومن هذا يفهم أن الفضائل من حيث هي مقولة بالتواطؤ محدودة لا تقبل تغييرا ولا تبديلا فالاقتصاد فضيلة محققة أن حصل فيها الشطط قربت من البخل والشجاعة أن تجاوزت حدها استحالت الى المجازفة والكرم أن تجاوز حده عاد اسرافا والصبر أن زاد عن قانونه أضعف الشهامة والحلم أذا اشتد صار جبنا وأعما قمد يمتري هذه الفضائل بعض تكيف على حسب مقتضيات الأحوال فان قول الصدق في بعض الاوقات قد يكون مضراً وتكون المداراة واجبة وكذلك ينبغي مع فلان أن لا يصنع الا العمدل ومع أنسان آخر قد يكون العمدل محض ضرر وقد يكون الحمل في هذا اليوم فضيلة ويكون في عدمضراً فراعاة وقد يكون الحوال واجبة في الجعية التأنسية ولله در القائل في هذه المعاني

وميل الى ما فيــه نفعه والى قضاء وطره والى تحصيل حوانجه المعاشية واله محل لهذه الفضائل

وقد سبق في الفصل الاول من الباب الاول بعض ما يتعلق بالفضيلة ونقول هنا ان الفضيلة صفة نفسية متمكنة في نفس الانسان ينشأ عنها العمل الصالح ويديها ارتباح النفس اليها فيها تصل النفس الى أعلى درجات الكمال وتستعد الى الحصول على نيل المحمدة فيهذا تكون أيضا مستعدة لفعل الخير العام للجميع فركة الفضيلة بهذا المعنى ليست حركة اختيار فليس صاحب الفضيلة من ينهمك بجميع حواسه على مذل كل همته في المنفعة الاهلية لان وجود مثل هذا الانسان في الدنيا مستحيل وأنما الفاضل هو من يكون هواه ماثلا بحسب الامكان الى المافع العمومية واستحسانه لذلك فيهذا يكون أقرب من درجة الكمال بقدر مايلزم ان ينجنب بالفضيلة عن المثالب وارتكاب الدنايا

ومن اركان الفضيلة الشجاعة وقوة الجسم والعقل وهذه الصفات مهمة جداً في الفضيلة فهى الوسائل التي تلزم لحفظ الانسان وتحسين حاله لان الشجاع يدفع الضيم عن نفسه ويذب عن دمه وعرضه وحريته وملكه بقدر استطاعته و بعمله وشغله يكتسب عيشته الهنية و يمتع باللذات المباحة بالهدء والطمأنينة و تكون نفسه دائما متمتعة بالسلم والراحة بعيدة عن الغضب والانتقام فاذا أصيب سكبة ولم يمكن تدراكها بحزمه و ببصره تجلد الغضب والانتقام فاذا أصيب سكبة ولم يمكن تدراكها بحزمه و ببصره تجلد علما غاية انتجلد والصبر ولهذا عد ارباب الآداب القوة والشجاعة من أعظم الاركان

ثم الفضيلة ثلاثة أقسام شخصية ومنزلية وأهلية فالفضائل الشخصيمة

« مطلب » بعض اركان الفضيلة

د مطل ،

تعربف الفضيلة

« مطلب » أقسام الفضيلة د مطلب ، تقسيم المانع العمومية وتعريفها بالمعنى العرق

# الباب الثاني

فى تقسيم المنافع العمومية الى ثلاث مراتب اصلية وهى حركات الزراعة والتجارة والصناعة وفيه فصول

## الفصل الاول

فى تعريف المنافع العمومية بالمعنى العرفى الصناعى ومنه يفهم الانقسام الى ما ذكر

اعلم ان ما عبرنا عنه هنا بالمنافع العمومية يقال له في اللغة الفرنساوية أندوستريا يعني التقدم في البراعة والمهارة ويعرف بأنه فرف به يستولى الانسان على المادة الاولية التي خلقها الله تعالى لاجله مما لا يمكن ان ينتفع بها على صورتها الاولية فيجهزها بهيئات جديدة يستدعها الانتفاع وتدعو اليها الحاجة كتشغيل الصوف والقطن للباس الانسان وكبيعها فبهذا المعنى يقابل الاوندستريا وتكون عبارة عن تقديم التجارة والصناعة فيقال الملك الفلاني يشوق الزراعة والاوندستريا أي النجارة والصناعة يعني يسعى في الفلاني يشوق الزراعة والاوندستريا أي التجارة والصناعة يعني يسعى في العمومية وتعلق عمني الخي والثروة وتحصيل السعادة المعالى والمشرية فتعم التشغيلات الثلاثة الزراعية والتجارية والصناعية وتقديمها البشرية فتعم التشغيلات الثلاثة الزراعية والتجارية والصناعية وتقديمها فتكون مجمع فضائل المنافع العمومية وكثرة النصرف والتوسيع في دائرتها فتكون مجمع فضائل المنافع العمومية وكثرة النصرف والتوسيع في دائرتها فتيار براعة المنافع العمومية بالعني العام متولدة من كون الانسان له اختيار

يسمو بأنفاس الامير في الكون بالجود المطير في الأفق كالعام الشهير ولمظهر العليا ظهير متاز بالعمل الكثير توفيقه نعم الوزير ولمصر دم أقوى نصير ولائت بالعليا جدير رب الخورنق والسدير بقنال مصر له منار وبصيت الماعيل طار وبصيت الماعيل طار وبعدله لما أنار هدذا عزيز ذو وقار وطويل باع في العار للمدل قد شد الازار عش يا عزيز اخا انتصار بالمجد كم شدت الجدار كاثر فكأس الانس دار

يهر الثريا اذ تشير فغدا بزهرته أسبر ابدا باجنحة يطبر يطوى الفيافي اذيسر وعلى البحار له سرير مع أنه جرم صغير ليخار عنبره عبير ما هاله لهب السعير فورا وصار له هدر لمصالح الدنيا سفير أو كسد الطرف القرير ودموع مقاته غدير شوقا الى القمر النبر للامن من أمر خطير مغرى على الظبي الغرير يعمدو اذا عم النفسر والورق منه تستمير فررومها معه حقير ليلا فتخجل في المسير وبه ازدهي الزمن الاخير بل صنع خالق قدير

في كفه الجوزا سوار والمشترى حاز اليسار ملك له الوحي ائتمار وبراق أسرى في القفار ملك على الانهار سار بالعز أكسها الصغار قد نال من كسرى أعتبار خاقان هند خوف عار بركان نار حيث ثار او سائح يهوى السفار او عاشق سلب القرار في الحب قد خلع العذار ضب وفي الاحشاء نار أو شاطر طلب الفرار أو باز صيد قد أغار أو ظبى قاع ذو نفار البرق سرعته استعار ويري الرياح بالاحتقار طرف تسايره الدرار لليل يطوى والنهار ما الفعل ينسب للبخار

محاربتها الداخلية سنة ١٨٦٢ ميلادية وضرب لها ميعاد أربع عشرة سنة فجداً كل الجد فيها حتى الكلتاها قبل عمام نصف المدة ومن بعد ذلك تقطع مسافة صحارى جهة امريقا الشمالية في ستة ايام ولا يجهل على فمها ولا تعطل جهة من الزراعة وسائر الفوائد وقد أنشأت هاتان القومبانيتان نحو ألفي عربية كالدور مشتملة على بيوت واسرة من الحديد ولوقندات وكتبخانات وهي في حال مرورها السريع يتدارك فيهامن الطريق ظروف أوراق الحوادث التلغرفية الملقة على الأعمدة الخشب وتطبع في المطابع اللاتي فيها وتنشر على الركاب وبهذا يكو نون كأنهم في مدن المالك العظيمة في الدنيا القديمة وبما ذكر هانت أمور الاسفار وقاربت المسافات بين جميع الجهات وتواصلت الجمعيات وزالت الوحشات واطلم الناس على مالم يظلموا عليه ووصلوا الى ما لم يصاوا من قبل اليه فكان لا مانع من تواصل أمم البرية ومن تسمية هذا العصر عصر المدنية انتهى ما قاله فكل هذا أعان ويعين على تقدم وسائل المنافع العمومية الآتي تقسيمها في الباب الثاني مع غاية البيان وعلى ذكر الوابورات قلت هذه الايات

العقل في الوابور حار فاذا أردت الاختبار فاك بأوج الاج دار يجرى على عجل كبار هو من عطارد لا يغار قداورث الشمس اصفرار قدر منازله البحار

نبغى الجواب فلا يحير علما به فاسأل خبير ومن الحضيض له مدير في رسم شكل مستدير فكأنه الفلك الاسير لما علا منه الصفير نجم السماك له سمير

الابيض نحو الثلثين ولقرب قطمة آسيامنه عن غيرها من الممالك الأورباوية تزيد حصتها فى الفوائد عما سواها لاريب اذ انها أحدثت طريق حديد الى اوربا كان بابا عظيما لاتجارة وثروة الخزية ووقع ذلك عندالعالم الموقع فيلزم المبادرة الى انشاء ذلك على الوجه المساعدانا فان منفعة هذ تزيد عن العادة وبجتمع منهارأس مال وتتسارع الناس فى الاستحصال على الرخصة من الحكومة فينئذ لا ينبغى التأخر عن هذا وانما اللازم التأمينات الكافية لاجل منافع سكان المملكة والاسراع عباشرة العمل

الثانى قنال (هو ندوراس وهو فتح برزخ بناما) المتوسط بين قطعتي امريقا الجنوبية والشمالية الذي أصله شق صغير شكلت لفتحه قومبانية كبيرة فانه بواسطته تصير قطعتا امريقا الجنوبية والشمالية جزيرتين عظيمتين وتزول المشقة عن اصحاب السفن من بعد ما كانوا يسافرون من البحر المحيط الغربي المسمى بالاطلمي الى الصين وليابوينا والجزائر الاقيانوسية مع مكابدة اخطار الرياح العاصفة وطول المسافة مارين من رأس هورن المشحون جميعه بالشعاب وذلك لاضطرارهم فاذن لا تلحقهم الآن تلك المشاق بواسطة ذلك القنال وتكون مسافتهم على النصف في بحر معتدل ساكن الهواء على خط الاستواء

الثالث سكة الحديد الجسيمة التي حان منها التمام بشمال قطعة امريقا البالغة الآن مسافة امتدادها ثلاثة آلاف وستهائة وثلاثة وعشرين ميلا وهي في ارض سهلة تامة المنفعة مبتدأة من نيورق أكبر مدن امريقا الى مدينة (سان نسيسقو) بايالة قاليغورينة الشهيرة بمعادن الذهب وكان قد رخص لقومبانيتين في انشائها (لنقولين) رئيس جمهورية امريقا المتوفي حين لقومبانيتين في انشائها (لنقولين) رئيس جمهورية امريقا المتوفي حين

حتى اراد الله سبحانه وتمالى ان أنوار المارف الفرعية النشرت في هذا المصر على آفاق أصولها باجتهاد المجتهدين واهتداء المتدين واقنداء القتدين والحصول على ما عجز عنه سائر السلف المتقامين كا فصح عن ذلك ماسطره بعض أهل الانشاحيث بين اسباب ذلك فما طرز ووشى اذ قال ان عصرنا هذا نشاهد فيه للناس بالتدريح آثارا عجيبة وهذا دليل على أن التأثيرات الطبيعية في قبضة التصرفات الانسانية لان الطبيعة هي الحاكمة للانسان بل للذللة اليه ومن هذايظهر أن هذا العصر مبدأ للتقدمات التي تكون في المستقبل فاستعمال القوة البخارية برا وبحراسهات الأسفاروالسياحات وفوائدسرعة المخابرات التلغرافية غنية عن البيان اذبتلك القوة كان الانسان قادرا على تنجبز اشغاله الخاصة به والاستحصال على اجتماع الافكار ومبادلة المحصولات وذلك كرأس مال يترقى شيأ فشيأ ويعم أطراف الدنيا حتى انه في مدة يسيرة تلتئم الجمعيات البشرية وتزول الاختلافات الكاية ويسلك بعض الناس مع بعض بكمال الوفاق على وفق ما يقتضيه الاخوة الموافق للمقل والحكمة المرضى لرب العزة وتأخذ في العمران الاراضي الخاليـة وتصير معادن للخيرات و المابع للثروات وقد بلغنا ان السياح الانكامزي (سيرسامويل بيكر) الشهير بالسياحة في القطعة الافريقية عين مأمورا للكشف على اقطارها المجهدولة والوقوف على حالما وعيته من يلزم ليتوجهوا من طريق النيل ويرشدوا من فيها بالارشادات اللازمة ثم القرب للمسافات في هذا الاوان ثلاث الاول قنال السويس المشرف على التمام الفاصل بيين قطعتي آسيا وافريقية فانهما بذلك تتصلان وتسهل تجارتهماوتجارة اوربا بعد ماكان يتجشم في ذلك الطواف من رأس العشم فبفتح القنال تنقص مسافة البحر

أودى بهالجوع والاضطرار وما سعى في ذخرة الشتاء ومنع القوم من الخروج فراح يوما يطلب المعونة مالى سواك في قضاء حاجتي لاذقت ن دهر الردى صروفا وطبقا ومثردا وحله أردها عليك غير الريح عذرك يامسكين مثل عذري قال لها كان زمان وانقضى قال لها مستهزئا منكتا قالت له ياصاحبي الآن ارقص واعلم بأن السعي في الذخيره - يسعد كل خلة وحبيره

حكانة موضوعها صرار وكان قِضي الصيف في الغناء وحين جاءزمن الثلوج شاهد الله مؤنة وقال للنملة إنت جارتي هل تصنعين معي المعروفا وتقرضينني صواعا غله فان أتى الصيف فقبل الصبح قالت له النملة وهي تجري ماذا فعلت في حصيد قدمضي قالت وما ادخرت فيه للشتا كنت أغنى لاحمير القمص والدره الابيض وهوفي يدى ألمني لدى المهار الاسود

ومع ميل طباع عامة الناس الى التكاسل والفتور فقد تجبر الاحوال والأوقات العصرية على حركة العمل حتى تصير طبيعية وينتج عنها تقدم الجمعيات فن هذا لا تيأس ملة اللل ولادولة من الدول من ان تأخذ حظما من براعة العمل لاسيما اذاكان لها فيه سابقة نصيب وافركديار مصر التي سبقت جميع الامم بالمآثر الغربة وكباقي الدول الاسلامية التي جددت فيما سلف أنواع المعارف البشرية والمنافع الممومية والتقدمات المدنية ومن آثارها استنارت ارجاء جميع ممالك الدنيا تم تنقلت مزاياها الى غيرها وتكاملت الزايا في ذلك الغير

### وقال آخر

دعى نفسي التكاسل والنوانى والا فالسي ثوب الهوان فلم أر للـكسالى الحظ يجنى عاراً غير حرمان الأماني بل

وكم حياء وكم عجز وكم ندم جم تولد للانسان من كسل وما ألطف ما قيل في الاثارة لمرف يؤثر الغناء المدود على الغني

قال في اللاحي أما حان أن تترك لوما متعبا قلت حان قال فهل قلبك حان على من بت مشغوفا به قلت حان قال فحبوبك في قدل منيم حان قوسه قلت حان قال فقل لى ما الذي تشهي حان غناء أو غني قلت حان مع ما فيه من محسنات الجناس التام والمراجعة فصفة الكسل مثلبة خبيشة بل هي أم الخبائث فهي تحمل صاحبها على عدم اعمال الفكر والبدن وبعض الفضلاء يزدر ي أرباب الرياسات الباطلة والمراتب العاطلة التي يشتريها أهلها ليصلوا بها الى درجات العظمة والكبرياء ليستروا بها كسلهم حتي لا يتبين للناس انهم أرباب بطالة والأ فاضل يعدون ذلك من النذالة والسفالة فان فضل الكسلان يدفن معه بدون أن تعود منه على نفسه أو غيره والسفالة فان فضل الكسلان يدفن معه بدون أن تعود منه على نفسه أو غيره

وقد أشار الى الشغل والبطالة الحكيم الهنتينه الفرنساوى في حكاية على السان العجاوات جعلها مكالمة بين الصرار والنملة وترجمها بعض الافت دية

د مطلب ، عثبل المشتغل والكسلان صرار وعلة

فقال

د مطاب ، مواظبة قدماء مصر على العمل ونفورهم من البطالة والكسل وتصويرهم مضحص الكسل بصور مختلفة

كال النفور ويشخصون الكسل ويجملونه على صورة بشعة توضع في الميادين العامة لتكون عبرة لاهل المرور والعبور فيصورون الكسلان بهيئة شخص مقع اقعاء الكلاب عليه هيئة الحزن والاكتئاب مطأطئا الرأس الى الارض مجمع اليدن بعضها مع بعض وبجانبه قضبان مكسورة تفيدهجره للاشغال ونفوره وتارة يصورونه على صورة امرأة مطاوقة الساعدين شعثاء غبراء ذات أطمار رئة مسطوحة على الارض متوسدة أحد ذراعها ويد الزراع الآخر منكاب مملوء من الرمل ومقلوب تستدل به على مأمضي من النهار من الساعات والدقائق ولها عند المصريين رسم آخر فيما غبر من الزمان وهي رسم الكسل على هيئة امرأة عليها علامة البطء والتوان كأنها تروم أن تَبختر في سيرها المقوت وتجر ثوبا من نسج المنكبوت متكئـة على أريكة المجاعة والمخمصة تمضى جميع أوقاتها فىالدعة والاستراحة المقتنصة ففي عنفوان شبابها واخضرار وغض عود اهابها لا تميل الى حركة ولا تعطف على مركة وفي زمن الكهولة والهرم ترقد على فراش العدم والندم يشيرون بذلك الى ان الكسلان لعجزه دائمًا حزين اذا لم نفعل شيأً لمعاشه ونريد حزنه وأسفه اذا احتاج الى تحصيل شيء لم يقدر على تحصيله وتقال مزرعة الكسلان كثيرة الشوك والسعدان تزدحم عليها الحشائش لطفيلية والأعشاب الفضولية فلا تحصل له منها ما يني بالقوت نيسطو على جيرانه ليكون كلا عليهم أو يتصف بوصف لص ممقوت نال بعضهم

يانفس ذوقي لذة العمل وواظبي العدل والاحسان في مهل فكل ذي عمل بالخير مغتبط وفي بلاء وشؤم كل ذي كسل

ويقال الحيبة نتيجة مقدمتين الكسل والفشل وغرة شجرتين الضجر والملل ويقال ان الحرمان شعاره الكسل ودثاره التسويف والعلل قال بعضهم لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالح بفساد آخر يفسد عدوى البليد الى الجليد سريعة والجريوضع في الرماد فيخمد وقال بعضهم في الرد على من قال الكسل أحلى من العسل ليرس البطالة والكسل يالجابين لك العسل فاعمل فان الله قد حث المطيع على العمل

وفي كتب الادارة آخر طبقات الرعة طبقة البطلة الغوغاء وهم مما ينبغي أن لايرحهم الملك لانهم يغلون الطعام ويضيقون الطرق لاسيما ان كانوا من الفسقة فهم أظلم الناس يأكلون رزق الله ولا يعملون لله فلايصلحون للدنيا ولا للآخرة وكل أحدسوا هم يعمل انفسه وهم لا ينظرون لا نفسهم ولا يعملون لدنياهم ولا عقباهم فمثل هؤلاء يسوغ للملك ان يخرجهم من البلد ان رأى المصلحة في ذلك أو يجعلهم مستعدين لنائبة او حادثة يعملون فيها بخلاف طبقة العمال المحترفين فعلى الملك ان يشوقهم بالعطايا وشمول فيها بخلاف طبقة العمال المحترفين فعلى الملك ان يشوقهم بالعطايا وشمول النظر والمسامحة حتى يتسابقوا الى الحرف البلدية كما أنه ينبغي للملك ان يتلطف باصحاب العاهات كالعميان والمجذومين فان منادى الشرع يقول اذا رأتم اهل البلايا فاسئلوا الله العافية فيجرى عليهم قدر كفايتهم ويعين لهم موضعا على طرف البلايا فاسئلوا الله العاهاء

وقدماء المصريين من الأزمان الخالية والقرون البالية يعانون الأعمال العجيبة ويجتهدون في أنجاز الاشغال الغريبة كالاهرام والمسلات العظيمة والتصاوير والتماثيل العجيبة الجسيمة فمذاكانوا ينفرون من الفتور والكسل

« مطلب
 اول من و
 اصول النا

مصر وقرى السودان وعند الهنديين ولهم فيه طريقة يعملونها بالخيط والابرة بتلويث الخيط في بثرات الداء البقرة وينرزونها بين الجلد واللحم من كتنى الطفل ويبقى الخيط فى الاكتاف وهي من أعظم الالطاف

د مطلب اول من و، العروض فالوضع الاولى في سائر العلوم هو تصور قواعد أولية ابتكارية لاتزال تأخذ فى الزيادة والاستكمال ويتفرع منهافروع تسمع على مدى الاياموالليال فيكون للعلم بهذا المعنى عدة من الواضعين وجملة من الافاضل الموسعين كالامام على رضي الله تعالى عنه فانه قيد الالسنة بعلم النحوحيث أملي على ابي الاسود الدئلي اقسام الكلام وقال له تنبيه وزد فيه ما وقع لك مما يلائم المقام لتمحوا بذلك من اللحن ما خالط اللسان العربي مما كاد يفسده من رطانة الاعجام فوضع أبو الاسود الدئلي قواعد النحو التي فهمها له تم جاء بعد أبي الاسود سيبويه فوضع كتابه الذي كل من جاء بعده منه يغترف وبتقدمه عليه يعترف واذا أطلق فى عرفالنحاة لفظ الكتاب فاليه ينصرف ووضع الخليل بن أحمد علم العروض وجعل له ميزانا للشعر وصاغ له من التفاعيل أجزاء ثمانية صيرها لوزنه كالماقيل وهاهي أنوار تلك العلوم النافعة على جميع آفاق الدنيا ساطعة وهي ثمرات الأعمال الصادرة عن الابدال

ومن الحكم من طلب جلب ومن جال نال ومن جسر أيسر ومرف هاب خاب فقد فاز بالدر غائصه وحاز للصيد قانصه والجراءة من اسباب الظفر وغلبة الاقران والشجاع يعرف بالاقدام ولو على الضرغام وبضده الجان والمتوانى الكسلان لاسيما الشاب القليل الحيلة والملازم للحليلة والمقتنع بالرذيلة والراضى بالحشف وسوء الكيلة فن دام كسله خاب امله

مطلب » ضع الطب

من اهل اليونان و بعضهم يقول ان المستخرج للطب اهل مصر وان المستخرج له هر مس المستخرج لسائر الصنائع وقيل المستخرج له المصريون غير هر مس بالهام من الله تعالى لجماعة ثم إز داد الأمر في ذلك بكثرة التجاريب وقوى وصارعالما واسما واحتج القائلون بذلك بان امرأة كانت تصروكانت شديدة الحزن والهم مبتلاة بالغيظ والنكد ومع ذلك كانت ضعيفة المعدة وصدرها مملوء أخلاطا رديئة وكان حيضها محتبسا فاتفق انها اكلت عشبام اراكثيرة بشهوة منهالة فذهب عنها جميع ما كان بها ورجعت الى صحبها وجميع من كان به شيء مثل ما كان بها واستعمله بريء به فاستعمل الناس التجربة على سائر الاشيأء فالذي جمع هذه التجربات ودونها عصر هو الواضع له سواء كان هرمس أو غيره ولا مانعان يكون هذا الدلم مما تعدد واضعه بلاد الدنياحيث ان التجربة قد تعددت فيه وان أقوى التجاريب واكثرها تجاريب اسقلبينوس وتلقاها عنه الحكماء الذبن جاؤا بعده في الزمن فعدوا أيضا من الواضعين له

وقال بعضهم از الته سبحانه و تعالى خلق صناعة الطب و الهمها الناس واحتج أهل هكذا القول بأنه لا يمكن في مثل هذا العلم الجليل أن يدركه عقل الانسان فالواضع الله الذي خلق الداء والدواء وهذا القول ايضا يرجع الى الوحي والالحام وينبغي ان يكون الطب النبوى من ذلك باتفاق لمصداق آية وماسطق عن الحوى و بالجملة فوضع الطب عظيم و تدوينه جسيم و فضل التأليف فيه عميم ولا يستكشف شياً من منافعه الا ذولب سليم

ومن فروعه الفرع الذى حفظ اطفال النوع البشرى من الآفات والمهالك وهو فن تلقيح الجدرى المالك وفضل استكشافه لحكماء الافرنجة المتأخرين وان كان معلوما قبل ذلك لبعض قرى

القدر بالانسان فيكون مشروفا ثم يصير شريفا ويكون فقيرا ثم يصير غنيا وبالعكس الى مالا نهاية له من التقلبات

الناس مشل زمانهم حذو المثال على مثاله وحاله وحاله

« مطاب » اول من وضر الشطرنج

ولماً افتخر الفرس بوضع النرد وكان ملك الهند يومئذ بلهيث وضع له الحكيم المسمى صصة الشطرنج وجعلها مثلا على ان لا قدر وان الانسان قادر بسعيه واجتهاده أن يبلغ المراتب العلية فان هو أهملها أصاره الخنول الى الحضيض ونما جعله دليلا على ذلك ان البيدق ينال محركته وسعيه منزلة الفرزان فى الرياسة وجملها مصورة تماثيل على صورة الناطق والصامت وجعلها درجات ومراتب ومثل الشاه بالمدبر الرئيس وكذلك ما يليها من القطع وبين لاهل فارس ما خفي عنهم من مكايد الحروب وكيفية ظفر الغااب وخذلان المغلوب فظهر للماك مكنون سرها فقال له اقترح ما تشتهي فقال اشتهيان تضع حبة بر في البيت الاول واثنتين في البيت الثاني ولا ترال تضعفها الي آخر البيوت ومابلغ تعطيني اياه فاستخف الملك عقله واستقل طلبه وقال كنت اظن رجاحة عقلك وانك تطاب شيأ نفيسا فقال ايها الملك انك الصرفتني الى التمنى لم نخطر بالى غيرذلك ولا سبيل الى الرجوع عنه فأ نعم له الملك بما سأل وامر الحسابأن يحسبو ذاك فلم يجدو مايني للحكيم بمراده وقد احصى ما طلبه فوجدوه الوف مكررا تكريراً جسيماً لا تفي به اشوان الملك فاختراع الشطرنج حكمة جليلة تخلدت في جميع البادان وقامت على شدة ذكاء مبتدعها البرهان وأجل من هذا المستخرج الشطرنج من استخرج فن الطبودونه وهو الحكيم اسقامينوس باء موحدة تحتية بعد اللام خلافا لمن جعله بالنون وهو

اذا درت نيافك فاحتابها فاتدري الفصيل ان يكون اذا ملكت بداك فلا تقصر فان الدهر عادته يخون وبالجملة فالأمل مفاطيس العمل وخير الامل انتظار الحدوالشكر وحب الفخار ودوام الذكر ولولا ذلك لماكان اجتهاد ولا استنباط ولا كسب ارتفاع غب انحطاط ولا اختراع مخترع ولا ابتداع مبتدع فهل يحسن بالعاقل أن يعمل فكره الا فيما مخلد ذكره

نافث على الخيرات أهل العلا فانما الدنيا أحاديث فقد تولع العقلاء على اختلافهم بامعان الانظار واعمال الافكار في امور يظهر للعامة أنها حقيرة وهي عند أذكياء الخاصة خطيرة

اذا لم يكن الا الأسنة مركبا فلا رأى للمضطر الاركوبها فمن اخترع حكمـة بذكائه وفكره كانت سببا لبقاء ذكره ومن هذا القبيل أزد شير بن بايك وهو أول ملوك انفرس الأخييرة فانه أول من وضع النرد وضربها مثلا للقضاء والقدر وأن الانسان ليس له تصرف في نفسه لاعلك لها ضرا ولا نفعابل هو مصرف على حكم القضاء والقدر ممرض للنفع والضرر ووضعها على مثال الدنيا وأهلها ورتب الرقعة اثني عشر بيتا بعدد شهور السنة وجمل القطع ثلاثين قطعة بعدد أيام كل شهر والدرج التي تكون لكل مرج وجملها مثلا للحظ الذي يناله العاجز بما يجرى له الفلك والحرمان الذي يبتلي به الحازم بما جرى به عليه الفلك وتوصل الى أيصال تلك العقول بفصين أنزلهما منزلة الليل والنهار وجعل لكل فص ستة أوجه كجهات الانسان فوق وأسفل ووراء وأمام ويمين وشمال يشيرا الى ان الانسان لا يعلم من أين يأتيه الخير ولا الشر وأشار في تقلبها الى تقلب

د مطلب ، اول من وضع النرد وقيل غبار العمل خير من زعفران البطالة قال الشاعر

ل جلبت الجميع بالمال حولى وتخطوا الى هواي وميل يعجزالناسأن يكيلواككيلي

قصر الناس بي ولوكنت ذاما ولقالوا أنت الكريم علينا ولكلت المعروف كيلا مليئا وقال غيره

خاطر بفسك كي تصيب غنيمة ان الجلوس مع العيال قبيح فالمال فيه مجلة ومهابة والفقر فيه مذلة وفضوح (غيره)

فلم أر بعد الدين خيرا من الغنى ولم أربعد الكفر شرا من الفقر ولم أر بعد الكفر شرا من الفقر ولم أر زين المال الا امتهانه ومنفده فى أوجه الحمد والأجر وكان أبوبكر رضى الله تعالى عنه اذا خرج في تجارته أخذ بضائع لضعفاء قريش فيبيعها لهم ويشترى ولا يكلفهم شيأ

ليس التق بمتق لألهمه حتى يطيب شرابه وطعامه ويطيب ما يجنى ويكسب أهله ويطيب من لغطالحديث كلامه وحسب ترك العمل ذما أن النبى صلى الله عليه وسلم استعاذ من الكسل وقال) على رضى الله عنه خلق التواني والكسل فزوجوهما فنتج من بينها الفاقة (وقال) رضى الله عنه الحركة ولود والسكون عاقر ولا ينشأ عن البطالة الا المفسدة فعلى المرء أن يشغل النفس التي هي عين فارغة بما يصاحه والا شغلته عا يفسده ولذلك قيل الحركة بركة والتواني هلكة وكاب طائف خيرمن اسد رابض ومن لم يحترف لم يعتلف ومن شهر طالبا جاء الى بيته جانباقال الشاعر ادا هبت رياحك فاغتنمها فان لكل خافقة سكون اذا هبت رياحك فاغتنمها فان لكل خافقة سكون

#### وقال أخر

ذاكرته عهد الوصال فقال لي كم ذا تطيل من الكلام المؤلم لما رأى الدنيار أنشد قائلا اين المفر من القضاء المبرم وقيل درهمك وسيفك فازرع بهذا فيمن شكرك واحصد بهذا فيمن كفرك قال الشاعم

لم أر شيأ صادقا نفعه للمرء كالدرهم والسيف يقضى له الدرهم حاجاته والسيف يحميه من الحيف وقال آخر

ذريني للغنى أسعى فانى رأيت الناس شرهم الفقير وأهو نهم وأحقرهم عليهم وانأمسىله حسب وخير يباعده الخليل وتردريه حليلته وينهره الصغير ومن بلغ الغنى ولهجلال يكاد فؤاد صاحبه يطير قليل ذنبه والذنب جم ولكن الغنى رب غفير

قيل لميمون بن مهران ان فينا اقواما يقولون نجلس فى بيوتنا وتأتين أرزاقنا فقال هؤلاء حمقى انكان لهم يقين مثل يقين ابراهيم خليل الرحمز فليفعلوا

لقد هاج الفراغ عليك شغلا واسباب البلاء من الفراغ وسئل الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه ماتقول فى رجل قعد فى بيت أو مستجده وقال لا أعمل شيأ حتى ياتيني رزقي قال هذا رجل جهل العلم أما سمعت قوله صلى الله عليه وسلم جعل رزقى تحت طل رمحى يعني الغنائم نروح ونفدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي

بالليل وكان أغلب الملوك والسلاطين على قدم الأنبياء والاصفياء يتخذون لهم صنائع يكتسبون بها وينفقون منها توخيا للانفاق من الحلال وتنزها عن الاخذ من بيت المال وقال سعيد بن المسيب رحمه الله لاخير فيمن لا يجمع المال من حله يخرج منه حقه ويصون به عرضه قال الشاعر ولاتجمع الأموال الالبذلها كالايساق الدرالا الى النحر وقال انعباس رضي الله تعالى عنه في قوله عزوجل ويزدكم قوة أي مالا الىمالكم فلامجد الابالمال والآمال متعلقه بالأموال قال الشاعر كل الندأء اذا ناديت مخذلني الاندائي اذا ناديت يا مالي والمال أصل السودد والرياسة اذبه تستجمع أسبامها وقد انقاد الناسقديما وحدثا للغني لان القلوب لا تستمال الا بالمال قال ابن الممتز اذا كنت ذا ثروة من غنى فأنت المسود في العالم وحسبك من نسب صورة تخسر أنك من آدم ولما وصل المعز بن تميم بن سعد بن منصور العبيدي الى الديار المصرية

ولما وصل المعزب عمم بن سعد بن منصور العبيدي الى الديار المصرية بعد ماوصل غلامه القائد جوهر وملك مصر واختط القاهرة وكان العبيديون بنتسبون الى فاطمة رضى الله تعالى عنها خرج الناس الى لقائه واجتمع به الاشراف فقال له من بينهم محمد بن عبد الله بن طباطبا العلوى الى من ينتسب مولا نافقال لم سنعقد لكم مجلسا و نسرد لكم نسبنا فاما استقر في قصره جمع الناس فى مجلس علم و نثر عليهم الدنا نير و الدراهم حتى عمهم وقال هذا حسبي ثم سل نصف سيفه فال وهذا نسبي فقالوا جميعا سمعنا واطعنا

اذا كنت في حاجة مرسلا وأنت بها هائم مغرم فأرسل حكيما ولا توصه وذاك الحكيم هو الدرهم

# القصل الرابع

(في مدح السعى والعمل وذم البطالة والكسل)

قــد اسلفنا ان الاعمال هي اسباب السعادة والــثروة ومنبع الاموال والغني فالارض الزراعية أنماهي مورد للاعمال مساعد وان الارض المخصبة بدون العمل لاتنتج شيأ والارض المجيدية بكبثرة العميل تخصب وتنتج النتائج الجمة ولذلك قال صلى الله علية وسلم أفضل العمل أدومه وان قل وفى التوراة حرك يدك أفتح لك باب الرزق وقد كان الانبياء والسلف الصالح يعيشون من كسب أيديهم ويحترفون فقد قال الله تعالى في حق داود عليه السلام وعلمناه صنعة لبوس لكم أي عمل الدروع من الحديد فقد علمه الله تعالى صنعة الحديد فصار يحكم منها الدروع فاستعان بها على أمره واشتغل صلى الله عليه وسلم قبل النبوة بالتجارة بالشام للسيدة خديجة رضي الله عنها وبعد النبوة كانث حرفته صلى الله عليه وسلم الجهاد فقد قال صلى الله عليه وسلم جعل رزقى محت ظل رمحي وقال ان الله يحب العبد المحترف وببغض الصحيح الفارغ وقال صلى الله عليه وسلم من بات كالا فى طلب الحلال أصبح مغفورا له والكال في طلب الحلال الذي يتعب نفسه في العمل لكسبه وقال عمر رضي الله عنه لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللم ارزقني فقد علتم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وقال رضى الله عنه أني لأري الرجل فيعجبني فاقول أله حرفة فان قالو لا سقط من عبني

وكان أبراهيم بن ادم على ورعه يسعى ويرعى ويعمل بالكراء ويحفظ البساتين والمزارع ويحصد بالنهار ويؤدى الفرائض بالنهار ويصلى النوافل

غير المنتجة فهم من هذا الوجه كالامراء يعيش فى جانبهم خلق كثير بدون ترجح للمنصرف من أرباحهم فقد حازوا فضيلني الفلاحين والأمراء

وهذا كله اذا اعتبرنا أن الامراء واصحاب المناصب الملكية وغيرها لا ينشبنون بالزراعة والتجارة والا فأكثرهم في البلاد الزراعية أو التجارية باسوة كبار الاهالي فلهم الدوائر العظيمة الرابحة والأملاك الاستغلالية فهم بهذا المعنى داخلون في عصابة أهل الفلاحة والتجارة ومتعيش في دوائره كثير من الناس يعني من العمال المنتجين وغير المنتجين وأيضا مايرد لحؤلاء من المرتبات المنصرفة من طرف الاعمال المنتجة يصرفون أكثر منه على الوظائف غير المنتجة في نظير عوائد أملاكهم فيرد اليهم من الخزائن الملوكية مقادير مالية على قدر استعدادهم وأهمية مناصبهم ويصدر منهم الموائد

وبالجملة فالكلام على الانتاج وعدمه ومصادر الأموال ومواردها انما هو بالنظر للحيثيات فقد يجتمع في الامير مثلا أن يكون أيضا له زيادة عن مزية امارته مزية الزراعة والتجارة لرأس مال ايراده فيكون جامعا للمنافع العمومية ويكون منتجا من جهة وغيرمنتج من أخرى واللة يرزق من يشاء بغير حساب

ثم ان الاعمال بنوعيها منتجة وغير منتجة ممدوحة مطلقا لما فيها من السعى كما ان البطالة مذمومة عند جميع الانم شرعا وعقلا فلنذكر ما قيل فى مدح العمل وذم البطالة فى الفصل الرابع من هذا الباب

والصناعات المنتجة سهلة جدا اواظبتهم غالبا على ذلك ولذلك تجد فى تعاديل فردة الرؤس والعوائد ان عوائد كلواحد منهم بقدر ميسرته و على حسب كيات وفره واقتصاده

ه مطاب ۳ مديل العوائد م قدر المسرة

ومن هذا كله يفهم أن محصولات الاراضي وأرباح رؤس الاموال موردان اصليان يتعيش منهما ارباب الاعال غير المنتجة وان الوفر والتدبير يليق ويتأتى كل منهما لاهل الفلاحة والتجارة وان طائفة الزراءين والتجار عكمهم على حد سواء تعييش العمال المنتجين وغير المنتجين بل تعيش غـير المنتجين من ربح اهل الزراعة والصناعة اكثر لجسامة ما يعود على الحكومة منهم وهو ايضا أحق وأولى لعموم منفعته وتنقله من أيادي أهل الحكومة الى حاجة أناس كثيرين فان مرتبات الامير مثلا يتعيش منها غالب أناس كثيرون من العلماء والصلحاء والفقراء والخدم والحشم وفاقا لقوله صلى الله عليه وسلم ما عظمت نعمة الله على عبد الا عظمت مؤنة الناس عليـه فمن لم يتحمل تلك المؤنة فقد عرض تلك النعمة للزوال وقال صلى الله عليه وسلم ان لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها فاذا منعوها نرعها منهم وحولها الى غيرهم ومن الامراءجم غنير يتعلق الناس بأذيالهم ويتعيش من فضول اموالهم كثير من أرباب البطالة والفراغ اكثر ممن يتعيش من ارباب الفلاحة لان ارباب الفلاحة لا يتعيش منهم غالبا الا العمال ارباب الصناعة المنتجة ومع ان العادة تقضى بان أغنياء التجار يستعملون رؤس أموالهم ليعيش منها أناس كشرون من أرباب الاعمال الشاقة كالاسفار ونحوها فهم في ذلك كارباب الزراعة يحثون عن الربح والفائدة الاان ارباحهم يتعيش منها عادة كثير من الخدم والحشم وأرباب الحرف

« مطلب » التعنش من تبات الموظفين بهم تقايدا لكبار أرباب الاملاك واغنياء التجار فيتعيش في جانبهم اناس كا تعيشوا في جانب غيرهم فقدعادت منهم المنفعة على غيرهم كما عادت عليهم من منفعة اعمالهم في خدمة غيرهم وهؤلاء الاشخاص اصحاب النعمة الجديدة قد تعود المنافع منهم على أناس أخر كارباب حرف الافراح والاتراح والمستحقين للاعانات فيتعيش منهم طوائف كثيرة من ارباب الاعمال غير المنتجه وكذلك هؤلاء العملة المنتجون تنفع منهم الحكومة بدفع الموائد التي هي في الغالب يتحصل منها جزء عظيم يساعد على احتياجات الحكومة لصيانة البلاد والعباد ومع ان أرباب الدولة متقادون باشرف الاعمال الملكية وهم أصحاب الامر والنهى والنهى والنفوذ فعمليتهم كا قلنا ولو انها مهمة وأولية غير مالية لا يباع منفوعها ولايشرى وا غاهو قطب رحى عموم الانتاج

وقد اسلفنا ان العمال المنتجين يأخذون عملهم من جزء الارباح المعتبر رأس مال بعيشهم وان العمال غير المنتجين يأخذون مرتباتهم من الارباح الزائدة عن العمليات التشغيلية و نقول هنا ان هذه الارباح التي يتعيش منها صاحب المال والعمال غير المنتجين لا يمسها أحد منهم الا بعد جعلها في حركة التدبيرات التامة لا نتاجها و تربيحها يعني أنها لا من ترويجها و تشغيلها على الطريقة السابقة في السنين السابقة لتكون مضمونة فيهذا ينبغي ان تكون أجرة العامل مستحصلا عليها بالتهام في مقابلة عمله وان يكون استحقاقها بجميعها بعد العمل ولا يتصرف في ادني شيء منها بعمل غير منتج حتى لا تضيع هماء منثورا فاذا صرف حيئذ منها شيأ لا يكون الا يسترا لمقتضيات الاحوال الضرورية بل ينبغي ان لا يصرف الانها ديره ووفره من ازمنة سابقة لاسيا انكان ماديره له ايراد و تربيح فاله يكفيه لمصارفه وطريقة الوفر عند أرباب الأعمال له ايراد و تربيح فاله يكفيه لمصارفه وطريقة الوفر عند أرباب الأعمال

 « مطاب ؛
 وفاء الاجبر أجرة عمله عا
 توفيته للممل هي عُرة العمل المنتج تدفع اجرة ذلك العمل

وهذه الأرباح أيضا معمدة لتكوين الايراد الذي يخرج منه أرزاق الاشخاص المنتجين وغير المنتجين يعني جميع أهالي البارة مكتسبة ومرتزقة فدار مؤنة الاهالي جميعهم على الاعمال المنتجة يعني موارد الاموال فكل انسان أخرج من ماله شيأ وجعله رأس مال في زراعـة أو تجـارة فلا يكون غرضه منه الا تربيح هذا المال فلا يصرف منه الالاممال المنتجين الذين منض هذا المال بعملهم فاذا صرف رأس المال على العمل أنتج مما صرفه جزأ يوصف الربح يعود على العال في نظير أجرتهم فربح الشغالة أعـا هو ناتم من عين عملهم لا من رأس مال المالك فاذا أراد المالك ان يستخدم خدما لعمل غير منتج وجعل لهم مرتبا فصرف هذا المرتب خارج من أصل ماله فيدخل في الحساب ضمن المال المبقى لنفقته فليس ما ينفق على الخدممن ربح عملهم كارباب العمل المنتجبين فأرباب الاعال غير المنتجة وأرباب البطالة يتعيشون جميعا من ايراد واحــد له موردان الاول محصول الربح السنوى الوارد لصاحبه في مقابلة مال أرضه أو ربح ماله والثاني المـال الذي يخص العامل في نظير عمله بقصد التعيش به الذي هو عبارة عن رأس مال العمل

فاذا وصل هذا القدر من رئيس الدائرة الصناعية او الزراعية الى العامل فانه يتعيش منه لنفسه فاذا زادعن مؤنته فلامانع ان يتعيش منه ناس أخر منتجون او غير منتجين كم اذا كان العمال ارباب أهمية في العمل ولهم أهمية وشرف ورياسة في صنائعهم فان مرتباتهم من دوائر العمل تكون جسيمة فيحتضي الاحوال المسعدة لهم يستخدمون من الحدم والحشم من يليق فيحتضي الاحوال المسعدة لهم يستخدمون من الحدم والحشم من يليق

وهلم جرا فان اشفالهم جميعا واعمالهم أعراض تننهى عقب فراغها لراغبها فامب اللاعب وانشاد المنشد وانغام المغنى وتوقيع الويسيقي ضروبه على حسب المقامات كاما أعراض تنتهى بانتهاء عملها لطلامها وليست مربحة واما عمل آلاتها وكتبها وتأليفها فهو منتج أموالا واما هي في حد ذاتها فلحقة بغير المنتج فجميع أرباب الاعمال غير المنتجـة وأرباب البطالة الذين لا عمل لهم كلهم على حدد سوى في كون مصارفهم صادرة عن محصولات الارض السنوية وعن عمليات الاهالي الصناعية فنفقتهم على غيرهم مع شرف البعض كشرف الولاة والقضاه وآمناء الأديان والانتفاع بخدمة البعض الآخر كارباب الطرب والملاهي وما اشبهم ثم ان المحصول الزراعي أو الصناعي ولو بلغ مابلغ في العظم والكثرة فهو محـدود ومتناه ومقـدر بالحساب فاذا أخذنا حساب السنة الماضية وعرفنا منه مقدار المنصرف في استحقاقات ومرتبات غمير النتجين من الاشخاص قل عددهم أوكثر وكذلك مرتبهم وجعلنا الباقي على ذمة مصارف الأشخاص المنتجين فهذا القدر الباقي قليلا كان أوكثيرا يكون هو محصول السنة المقبلة لانه هو الذي يباع ويصير دخوله في التشغيل للتربيح ومن هذا يتيين ان المتحصل من المزارع في السنة هو أنتيجة العمل المنتج يعني ايراد المزارع في السنة بعد استنزال اجرة الارض أي ما عليها من المال وما يتبع ذلك من التقاوي وعلف المـواشي واجرة المهات الآلية وغير ذلك فالصافي بعد هذا هو الربح وهو الذي يحصل منه تشغيل السنة القبلة ومنه تدفع اجرة الاجمير المنتج ويقاس على ذلك دائرة الصناعة كالفبر بقة فان أغلب محصولها في العادة هو في مقابلة راس المال والباقي يعد ارباحا بعد تنزيل المصارف فمن هده الأرباح التي المـأمون من قوله أن اسباب المكاسب أربعة وعـد منها الامارة وقال ان ماعــدا ذلك فهوكل علينا والكل بفتح الكاف الحمل وقد قلنا ان مرجع استحصال الاموال لا يكون الامن الزراعة والصناعة والتجارة فهي محل الأرباح والابراد واما غيرها فهو محل للمصارف لاننا بينا ان غير المنتج من الاعمال هو ما لا يبقى بعد انقضائه شيء من عُرات العمل بروج ويكفى لعمل آخر فوظائف جميع الحكام الملكية وضباط المسكرية البرية والبحريه وجميع الجنود كذلك وان كان عليها مدار حركة الانتاج بل هي القوة الباعثة له في الوقائع ونفس الامر الا أنها لا تسمى في عـرف المنافع العموميــة بالمنتجمة للاموال بنفسها وبعملها وأنكانت لهم مرتبات سنوية جسيمة فى نظير ما مورياتهم فهذه المرتبات عائدة اليهم من أموال غـيرهم ولو ان خـدمتهم للحكومات في غاية الشرف والمنفعـة ومن أشـد اللزوم للاهالي فلا تنتج ربحا يروج منه مقدار للمستقبل يساوي الصرف على خدمتهم سنة يعني لاتربح خدمتهم للحكومة مالا ناضا يعطى لهم في السينه المقبلة فبهذا المعنى يقال أنهم غير منتجين يعني هم جهة مصرف لاجهة أيراد أي ليسواجهة أرباح ويلحق بالمناصب الميرية المناصب القضائية والدينية والعمومية كعمال الاوقاف ونحوها فان الموظفين بهدنه المناصب المفخمة غير منتجين بالمعنى السابق يعني منأصبهم لابجلب أرباحا ولا مكاسب ومثل هؤلاء اهل الآداب كالشعراء والمنشئين ومن ذلك أرباب فنون الطرب والملاهي والمصارعين كاهل المويسيق والمغذين والمنشدين وما أشبه ذلك فجميع هذه الأعمال ليس لها قيمة مالية وكسب وتربيح كالاشغال المنتجة لذلك اذلا تنتج شيئا بباع ويتحصل منه لسنة أخرى مصاريف المعل الذي يعطى ربحا

والتعهد فان رئيس الصناعة يعطي المهات الجسيمة المتراكمة الأجزاء والمواد بقدر معلوم للعال في نظير الأجرة فاذا تخصصت على الزمن رعا تفرق عن المياومة بكثير فيربح المالك ربحا عظما ويخسر العامل لآنه معط نوعا للكثير وآخـ ذ لاقليل وجميع هـ ذه المصنوعات والمشغولات توضع في مخازنها الى وقت رواجها فتباع ويحصل منها مقادير جسيمة بحيث تكفي لتشغيل مشغولات قدر التشغيلات الأولية التي بيعت مشغولاتها عند رواجها يعني ان صاحب المال رمح جودة وسائل التشغيل وأدواته فقــد توفر رأس ماله وما اكتسبه من عمل العال وهلم جرا الى غير نهاية بخلاف خدمة الخادم لسيده فلا تمر له تمرة باقية وليس لها مورد ولا محصول ولا بضاعة تباع ولا تشرى بل خدامات الخادم اعراض تنقضي بالفراغ من عملها بدون بقاء أثر ولا قيمة فلا تعطي بعد انقضائها ربحا يكني صرفه لمدة أخرى بقدرها عند العود لمثلها ولوكانت لزومية وعلمها مدار العمل في الجمعية يعني في الملكة المدنة

فدمة القلدين للمناصب العالية والوظائف السامية في أى دولة من الدول وكذلك خدمة الخدم المعتادين لسادتهم في أى بلد كان لا تنتج ربحا مالياولا قيمة مثرية للمخدوم محسوسة يعنى لا تنتج بنفسها استغلال الاموال لمن هي منسوبة له وهذا لا يقدح في حقها شيأ لان خدمة أرباب المناصب في المالك عليها مدار العصل والارشاد بالتدبير والسعى في الاصلاح فانتاجها الحقيق التاج بالواسطة فهو انتاج الانتاج لا انتاج بالفعل والمباشرة وكلامنا في انتاج رؤس الاموال والسرمايات دون الانتاج الارشادى والا اذا نظر نا المائة المائة ومعونة الحكومات وجدنا صحة ماسلف نقله عن الخليفة

تدل على المعنى المراد ثم ان العامل في أو سية أو دائرة العامل صناعية أو زراعية تزيد بعمله قيمة البضائع المصنوعة التي هي مورد عمله فله مدخل عظيم في تربيح صاحب المك فهد ذا العامل منتج للكسب والاستغلال بخلاف عمل الخادم عند السيد فأنه ليس فيه في حـد ذاته للسـيد ربح ولا مكسب مالى ومن المعلوم ان كلا من العامل والخادم يتعيش من محل العمل أو محل الخدمة لانا اذا نظرنا للحقيقة ونفس الامر نجد أن العامل المستأجر يأخـذ من صاحب المصنع أجرة مقدمـة على العمل ومع ذلك) لا يتكاف على صاحب المصنع شيأ فان أجرته في الغالب تنض من الرجي الزائد المتسبب عن عمله فهو يأخـذ من عُـرة كده وعرق جبينــه بخلاف ما يأخذه الخادم من سيده من الجامكية في مقابلة خدمته فليس مأخوذا من مورد مالى صادر عن عمل الخادم والدايل على ذلك ان آحاد الناس من ارباب الفلاحة أوالصناعة قد يربح من عمل عماله وآثار مهارتهم شيأ يصير به رئيس جماعته فلاحية او عريف فرقة صناعية فبتشفيله كثيرا من العملة والشغالين في دائرة شغله ينمو ماله ويزيد عنادو تكمل سعادته وكلا كثرت اتباعه في هذا الخصوص كثرت ثروته وان السيد قد يكثر من الخدم والحشم فيكون ذلك سببا لتناقص مآله وانحطاط قدره وماذاك الاأن الأول جميع من عنده من العمال يعماون عملا منتجا مربحا بخلاف الثاني فان عمل خدمه وحشمه غير منتج للمال ومع ذلك فسيد الخدام يحمكهم قدر استحقاقهم ونشاط خدمتهم وتأدية ما هو مطاوب منهم فهم آخذون لا معطون مخلاف عمال الأشغال الصناعية فأجرتهم تقدر على قدر مورد العمل والتحصل منه من الأرباح والفوائد هذا اذاكان بالمياومة واذاكان بالمفاولة والالتزام

« مطاب » ( الفرق بين مل والحادم ) وفاكهة اى تمارا طيبة غير ما تقدم وأبا أى مرعى للدواب أو يابس الفواكه متاعا لكم ولانعاءكم أى الابل والبقر والغنم فان الانواع المذكورة بعضها طعام وبعضها علف وابتدأ تعالى بالمن بانبات الحب لانه أنفع المنبت ولان الانسان أذا تأمل في أنبات الحبة الصغيرة استدل بذلك على عظيم قدرة الله تعالى لان الحبة ولو صغيرة جدا اذا دفنت في الارض وحصل لها نداوة انتفخت ثم لا تنشق مع عموم الانتفاخ لها الا من أعلاها وأسفلها فيخرج من الأعلى الجزء الصاعد الممتد وهو الساق ثم يتشعب منها أغصان كثيرة الى الجانبين ثم يطلع الزهر غالبـا ثم منه تصلح الثمرة وهي مشتملة على أجزاء غليظة كالقشر ولطيفة كاللب وفيه الدهن وأما الجزء الغائص من أسفل الحبة فيتفرع منه عروق تغوص في الارض الشديدة الصلابة مع غاية لطفها ويوصل الله بها الأُغذية من الطين الى الجزء الصاعد والاغصان ويوزعها الله في كل جزء من أجزاء الاغصان فاذا تفكر الانسان في هذا وأمثاله ذهبت غفلته وحدث للقلب خشية كما يحدث الله عند الماء النماء للزرع وعلم ان الفعل لله حقيقة ولغيره مجازا

وقد قسم أرباب الادارات والتدابير العدمل الى قسمين لا ثالث لهما منتج للهال وغير منتج له لان العمل لا يخلو اما ان تزيد قيمة مورده بالربح فهو المنتج واما أن لا تنشأ عنه ثمرة تربيح مالي تنسب اليه فهو غير المنتج وهذا يرجع الى الاستغلال وعدمه بالعمل وكما يقال للعمل منتج أو غير منتج يقال للعامل كذلك فالعال صنفان مكتسبة ومرتزقة ويقال للعمل أيضا خدمة سواء كان جليلا أو حقيرا فهذا المعنى يقال لمطلق العمل خدمة وانا العرف يخص الخادم بالمعنى المشهور المتعارف والقريئة بحسب المحال وانا العرف يخص الخادم بالمعنى المشهور المتعارف والقريئة بحسب المحال

### الفصل الثالث

( في تقسيم الأعمال الى منتجة الاموال وغير منتجة لها اي استنادلية وغير استقلالية )

من المملوم ان العمل والشمل مترادفان على ممنى واحد عند اهل الصناعة والعامل والشغال كذلك فما نقال في العمل والشغل يتصف به العامل والشفال ومن المحقق ان الافعال كابها لله سبحانه وتعالى وأنما احوج عاده الى تحصيل اسباب الحاجة المتكاثرة ليظهر للخلق أنه اراد استجلابها بوجه حلال وجمل الانسان اكثر اصناف الحيوانات احتياجا وجمل دونه فى الاحتياج سائر اصناف الحيوانات حيث اقتضت الحكمة الالهية ان تكون غنية باصوافها وأوبارها واشعارها عن اللباس والدئاروغنية بالارضوالأوكار عن ان تخلف بنيانا واشرك الجميع في مادة الاحتياج الى الغذاء لئـالا يشتركوا مع الالوهية فاذا ادعى بعضهم الربوبية انفسمه كفرعون أولغيره كان احتياجه الى تكر ار الفذاء شاهدا على كذبه كما قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل أي مضوا فهو عضي مثلهم وليس باله كما زعموا وأمه صديقة كانا يأ كلان الطعام أي كغيرهما من الحيوانات المشتركة معها في ذلك ومن كان كدلك لا يكون آلها لاحتياجه الى الطمام والى خروج مانشأ عنه من الفضلات فالفعل والتدبير انما هو لله سبحانه وتعالى في تحصيل ماكتاج اليه الآدمي وغيره من الغذاء والادم والفواكهه والأشرية كما قال الله تعالى انا صبينا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا أي بالنبات فانبتنا فيها حباأى كالحنطة والشمير وعنبا وقضباأى تينا للعلف وزيتونا ونخلا وحدائق أي بساتين غلبا أي عظاما لكثرة أشجارها

حرمة من الناس لان الله عز وجل لم يحقر الانسان اذا أحسن تقويم خلقه وسخر ما في السموات والارض كله لاجله فاحتقاره احتقار لما عظمه الله عز وجل وكرمه قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم فازدراؤه من أعظم الذنوب والجرائم ثم قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حـرام دمـه وماله وعرضه يعنى آنه يحرم على المسلم سفك دم آخيه وسلب ماله وهتك عرضه وأدلة تحريم هذه الثلاثة شهيرة من الكتاب والسنة واجماع الامة وهي أصـول قوام صورة الانسان لان الدم به حياة الانسان ومادة الحياة هي المال وبالمرض الذي هو الحسب قوام الصورة المنوية وما سوى هذه الأصول الثلاثة متفرع عنها وراجع اليها فهذا الحديث يحث جميع الناس على مكارم الاخلاق وعلى التعاون في التعيش والمعاملة و أكثر الناس معاملة هم أهلَ الزراءـة فان أرباب الأملاك والاراضي بحتاجون الى التماون في زراعة أرضهم بأكثر الصنائع وقد قال صلى الله عليه وسلم استعينوا على كل صنعة بصالحي أهلها وكذلك أهالىالصناعات محتاجون لأرباب الاملاك الارضية للنعيش من محصول أراضهم فيجب عليهم جميعا المناصحة لبعضهم وتقوى الله في صنعتهم ثم ان العمل الذي عليه مدار الفلاحة كما ان الفلاحة عليها مدار غيرها من الصنائع ينقسم الى قسمين منتج وغير منتج وهذا هو موضوع الفصل الثالث من هذا الباب

د مطلب ، الرزاء الرزاء الاكثرالصنائع وبالعكس

على قبحه وتحريمه الالمصاحة قوية ضرورية ولا يحقره أي لا يستصفر شأنه ويضع قدره ولايندرعهـده ولاينقص امانته باستخانته

وبالجملة فيعامل اخاه بمضمون حديث لايؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه مايحب لنفسه فالاحتقارنا شيء عن الكبر وهو مذموملان المتكبر ينظر لنفسه بدين الكمال ولنيره بدين النقص فيحتقره ولايراه أهلالان يقوم بحقوقه قال ابن حجر وتخصيص ذلك بالمسلم لمزيد حرمته لا للاختصاص به من كل وجه لان الذى يشاركه في حرمة ظلمه وخذلانه بدفع نحو عدوه عنه والكذب عليه واحتقاره الامن حيث مفايرة الدين ثم قال صلى الله عليــه وسلم التقوى همنا ويشير الى صدره ثلاث مرات يعني ان التقوى هي اجتناب عذاب الله تعالي بفعل المأموارت وترك المحظورات في القلب الذي في الصدر قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فأنها من تقوى القاوب وفي هذا اشارة الى ان العبرة بالقلوب كما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام ألاواز في الجسد مضغة اذاصلحت صلح الجسدكله واذا فسدت فسد الجسدكله ألاوهي القلب فهوالمارف بالشرائع والطرائق والحقائق واذا استقام القلب استقامت الجوارح لاسما اللسان فانه ينكف أذاه عن كل انسان وهنالك يستقيم الايمان فعلى الانسان ان يتمسك بالتقوى التي هي السبب الأقوى ويقف عند حد كلام النبوة ليتصف بالمروءة والفتوة فلا يظلم احدا ولايحقره ولايكذبه ولايخذله فقد قال صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم وقال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا ثم قال صلى الله عايـه وسلم بحسب امرء من الشر ان يحقر اخاه المسلم يعني يكفي الانسان في ان تكون اخلاقه موصوفة بالشر وان يكون سيء المعاش والمعاد احتقار أخيه المسلم واحتقار من له

الصحيحين مثل المؤمنين في توادم وتعاطفهم وتراحهم مثل الجسد اذا اشتكي منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحي والسهر وروى أبو داود المؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيقته ويحوطه من ورائه ورواية الترمذي ان أحدكم مرآة أخيه فانرآى به أذى فليمطه عنــه أي يبعده عنــه ولامانع أن يعمم في مكارم الاخلاق فجميع ما يجب على المؤمن لاخيه المؤمن منها يجب على أعضاء الوطن في حقوق بعضهم على بعض لما منهم من الأخوة الوطنية فضلا عن الاخوة الدينية فيجب ادبا لمن مجمعهم وطن واحدالتعاون على تحسين الوطن وتكميل نظامه فما يخص شرف الوطن واعظامه وغناءه وثروته لان الفني أعا يحصل من انتظام المعاملات وتحصيل المنافع العمومية وهي تكون بين اهل الوطن على السوية لانتفاعهم جميعا عزية النخوة الوطنية فمتى ارتفع من بين الجميع التظالم والتخاذل وكذب بعضهم على بعض والاحتقار تبتت لهم المكارم والمآثر ودخلت فيما بينهم السمادة بكسب شعائرها ومآثرها فلذلك بين عليه الصلاة والسلام قوله المسلم أخو المسلم بقوله لايظلمه أىلايدخل عليه ضررا فى نحو نفسه اودينه اوعرضه أوماله لأن ذلك قطيعة محرمة تنافى الأخوة

قال الامام ابن حجرفي شرحه على الاربعين النووية بل الظلم حرامحتي للذى فالمسلم أولى انتهى وهذا يؤيد ما قلناه من أن اخوة الوطن لها حقوق لاسما وأنها عكن أن تؤخذ من حقوق الجوار ثما للجار على جاره خصوصا ظلمه من يقول بأن أهل الحلة الواحدة كلهم جيران وقوله صلى الله عليه وسلم ولايخذله اي لايترك نصرته الشروعة لاسيامع الاحتياج والاضطرار اليها

وقوله ولايكذبه أى لايخبره بامرعلى خلاف الواقع لانه غش وخيانة قال

تعالى يأايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقد اجمع جميع الملل

د مطل ، تسوية الذم بالمسلم في حر وأنا أشتريه منك بأغلى فان هـذاكله من باب الضرر ومثله السوم على السوم والخطبة في الزواج على خطبة الفدير ومثل ذلك كل ماكان في معناه ثما ينفر القاوب ويورث البغضاء وأغلب أهل الفلاحة والصناعة والتجارة لا يتحرزون عن ذلك لاسيما بعد استقرار البيع والا يجار وانتراضي عليه ويتعللون في جواز القدوم على ذلك بالغبن و بعض العلماء لا يجوز القدوم عليه ولوكان مغبونا وبالجلة لا بجوز الزيادة في ثمن البيع والسوم ولا على الا يجار بعد الاستقرار بل تحرم وتجوز الزيادة قبل الاستقرار

ثم حث صلى الله عليه على حسن المعاشرة والملاطفة والتعاون في الخير بقوله وكونوا عباد الله اخوانا يمني باعباد الله كاركم خلق الله قد أخرجكم من العدم لحكمة انتظام العالم وتكثير منافعه فاكتسبوا ماتصيرون به اخوانا في المودة وقد أمركم عا تقدمذكره وأنتم عبيده فحقكم أن تطيعوه وتتعاطوا أسباب ماتصيرون به اخوانا للتعاضد على اقامة دينه واظهار شعائره وانتظام ملكه وهذا انما يكون بائتلاف القلوب وتواطىء الكلمة كمايفيده قوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم الآبة ثم ان أخوة العبودية التي هي التساوي في الانسانية عامة في حقوق أهل الملكة بعضهم على بعض التي هي حقوق العباد وهناك حقوق العبودية الخاصة التي هي الاخوة الاسلامية وهي اكتساب مايصير به المسلمون اخوانا على الاطلاق مر اداء حقوق بمضهم على بعض كرد السلام وابتدائه وتعليم الاحكام الشرعية ونحو ذلك من شعب الاعان فهذه هي التي أشار لها صلى الله عليه وسلم بقوله المسلم اخو المسلم يعني أخوة دينية لابهما يحمعهما دين واحدوهي أعظم من الاخوة الحقيقية وقيد قال الله تعالى انما المؤمنون اخوة وفي

ه مطلب »
 ميم ابنا و الوطن
 في مكارم
 لاخلاق بدون
 لاختلاف في
 الدين

« مطلب »
تفسير قوله صلي
الله عليه وسلم لا
كاسدوا ولا
تناجشوا الخ

وخداع وهما محرمان لحديث من غشنا فليس منا وفي رواية مر بخش فليس منا ومعناه لأيعامل احدكم صاحبه بالغش والمكر والخديعة فيدخل في قوله ولا تناجشوا جميع أنواع المعاملات إغش ونحوه كتدليس العيوب وكتمها وخلط الجيد بالردىء قال الشاعر

ليس دنيا الابدىن وليس المدين الا مكارم الاخلاق انما المكر والحديمة في النا سها من خصال أهل النفاق ومن المعلوم أن الحسد والغش شولد عنهما التباغض أذ يكونان من أسبامه فلذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا أى لا يبغض بعضكم بعضا أــــــ لا تتعــاطي أســباب البغض أيا ما كانت كالمواكسة الســابقة المذكورة بل ينبغي لاناس أن يسعوا بما فيه ائتلاف القلوب بتعاطى أسبابه فقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده اذ ألف بين قلوبهم فقال واذكروا نعمة الله عليكم أذكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وقال تعالى لو انفقت مافي الارض جميمًا ما ألفت بين قلوبهم واكن الله ألف بذبهم فالانسان مكاف بتعاطي أسباب الالفة والمحبة واجتناب أسباب المداوة والبغضة ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا أي لا يدبر بمضكم عن بعض أي لا يعرض بعضكم عما يجب للبعض الآخر عليه من الحقوق كالاعانة والنصر والتخاطب والتآلف وعدم الهجر في الكلام الالعدر شرعي كنحوتهمة وقصد تأديب ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على يع بعض بان يقول بائع لمشترى سلعة في زمن الخيار أفسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثلها بأرخص من تمنها أو يقول أنا أبيعك أجود منها بمنها ومثله الشراء على الشراء بان يقول مريد الشراء للبائع في زمن الخيار افسخه

منتج لولاه لما رمحت الارض ربحا عظما فهواكسة المالك له في تقليل أجرته محض اجحاف به ووصف استملاك الاراضي والصرف على الزراعة من رأس مال المالك لا يقتضي كونه يستوءب جل المحصولات وبجحف بالأجير نظرا الي ازدحام أهـل الفلاحـة وتنقيصهم للاجر وسومهم على بعضهم بالزايدات التنقيصية وهذا لا ثر محبة الاجير للمالك (من نررع الشوك لا يحصد به عنبا) فان هذا فيه ايذاء بعضهم لبعض وهو ممنوع شرعا كما يدل عليه مارواه الو هريرة رضى الله عنه فقد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحذله ولا يكذبه ولا تحقده التقوى همهنا ويشير الى صدره ثلاث مرات محسب امريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم وفي رواية ولا يسم على سومه ولا يخطب على خطبته وحيث كان هذا الحديث كثير الفوائد عظيم العوائد مشيرا الى حل المادي والقاصد حاويا لكشير من الاحكام والآداب اشارة وصراحة لاسما أنه ينطبق انطباقا كليا على اعمال الفلاحة بيناً معناه بطريق الاختصار فقوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا أ\_ے لابحسد بعضكم بعضا أي لايتمني زوال نعمة غيره لان الحسد حرام لقبحه عند المشرعين وغيرهم قال الشاعر

وأظلم الارض من كان حاسدا لمن بات في نعائه يتقلب وليس من الحسد تمنى الانسان مثل ما للغير لنفسه فات هذا هو الغبطة الممدوحة وقوله صلى الله عليه وسلم ولاتناجشوا أى لا ينجش بعضكم على بعض بان يزيد في المبيع ليخدع غيره وهو أيضا محرم اجماعا لانه غش

والآلات والدواليب المهندمة للزراءة فاذا كان مالك الارض سخيا كرعا مبسوط اليد كافأ المكافأة التامة ووسع على من ينتفع بفنه فقد جرتالعادة أن الفلاح لا يكافأ على قدر خدمته وحراثه لقاعدة مشهورة ان من يزرع يحصد يعني ان المحصود للمالك وقد قال صلى الله عليه وسلم الزرع الزارع مع ان المعنى فيــه ان الزرع لمن بزر والثمرة له وعليــه أجرة مشــل الارض لا أن العامل ياخذ اجرة قليلة على عمله ففي خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيـبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع أي أعطاهم النصف في نظير عمام م وفي رواية دفع الى يهود خيب نخلها وأرضها والمراد بعملهم مساقاتهم ومزارعتهم فالواقع منه صلى الله عليه وسلم مزارعة تابعة للمساقاة والزرع المذكور في الحديث كان شعيرا كم استظهره بعضهم ومثل الزرع المذكور غيره كملوخية وبامية وخوخ ومشمش فتصح المزارعة على ذلك تبعا للمساقاة والبذر فيها من المالك بخلاف ما اذا كان البذر مر المامل فهي مختابرة وهي السماة أيضا بالمشاطرة التي تقع في مثل المنب والخوخ فيدفع المالك الارض للعامل ويزرعها العامل ببذر من عنده وكذا القمح بل وقوع المخابرة الآن مع أنها غير جائزة موجودة بمصر أكثر من المزارعة فحديث الزرع للزارع لا يدل على شيء من جواز استحواذ المالك على المحصولات وعدم مكافأة العامل ولا يستند في غبن الأجير الى ان المالك دفع رأس ماله في مصرف الزراعة والتزم الأنفاق عليها فهو الأحق بالاستحواذ على المحصـ ولات الجسيمة وأنه الأولى برنح أمواله العظيمة فهو الاصل في التربيح وان عمليــة الفلاح أنما هي فرعيــة انتجها وحسنها رأس المال فأن هذه التعليلات محض مفالطة اذ فرض السكلام في العامل جر لعمل

Lap

الزراعة وتكثير أشفالها فان حق التمليك ووضع البدعلي الزارع سوغ للملالث ولواضعي الأيدي أن يتصرفوا في عمايات املاكهم التصرف التام وان يعطوا للممال تقدر مايظنون أنه من لياقتهم ويعتقد المالكون أنهم أرباب استحقاق عظيم بسب التملك وأنهم هم الاولى بالسعادة والغني ما يحصل من عمليات الزراعة وأن من عدام من أهل الماكمة لا يستحق من محصول الارض شيأ الا في مقابلة خدمته ومنفعته المـأمور باجرائها في حق أرضهم فيترتب على هذا ان كل من يرمد من الاهالي ان يتعيش من الخدمة التي هي العمل يصير مضطرا لان يخدم بالقدر الذي تيسر له أخذه من الملاك بحسب رضائهم ولوكان هذا القدر يسيرا جدا لايساوي العمل لاسما اذا وجد بالجهة كثير من الشفااين فأنهم متناقصون في الأجرة و متنافسون في ذلك الصلحة صاحب الارض مع ان الارض اعدا تحسن محصولاتها بالعمل فلا عكن أن يكون ذلك التحسن والزيادة والخصب الا بالعمليات الفلاحية الصادرة من هؤلاء الأجرية الذين تناقست أجرتهم وكما أن أرباب الاملاك يحتكرون جمع الاعمال الزراعية من طائفة الفلاحة كذلك يحتكرون عمرات جميع الصنائع لان الصنائع كلها تسعى وتنهض في الاشغال والعمليات التي تستدعها حاجة الفلاحة كالحدادة والنجارة وجميع صنائع أهل الحرف المتعلقة بأمور الفارحة

فينتج من هذا كله أن زيدا من الناس اذا لم تساعده المقادير على ان يصير مالكا لقطعة أرض لايزال يقاسم مالك الارض فيما يتحصل من الثروة الزراعية واكن تمتعه ناقص جدا فانه لا ياخذ من المحصول الزراعي الا انقدر الذي يسمح به المالك في مقابلة خدمته وفنه وصناعته وثمن الأدوات

عند الزارعين هذه الوسائط المتكاملة النافعة حسنت بها نتائج الاعمال اليومية وعظمت بها عرات الاشفال

فبهذه الطرق والوسائل ينطبع في مرآة عقول الامة المتعيشة من الفلاحة صورة حركات الاشفال التقدمية ويتعودون على المبادرة بنشاط الاعمال الفلاحية فلا تزال تتجدد المنافع العمومية بالتدريج وتأخذ في الزيادة بدون نهاية وبهذه المنافع الاهلية تكثر أموال الرعية وسعادتها انتعيشية

ثم ان المقتطف لثمار هذه النحسينات الزراعية المجتنى لفوائد هذه الاصلاحات الفلاحية الناتجة في الغالب عن العمل واستعمال القوى الآلية والمحتكر لمحصولاتها الايرادية انما هو لحائفة الملاك فهممن دون أهل الحرفة الزراعية متمتعون بأعظم مزية فأرباب الاراضي والمزارع هم المغتنمون لنتائجها العمومية والمتحصلون على فوائدها حتى لا يكاد يكون لغيرهم شيء من محصولاتها له وقع فلا يعطون للاهالي الا بقدر الخدمة والعمل وعلى حسب ماتسميح به نفوسهم في مقابلة المشقة يعني ان الملاك في العادة تتمتع بالمتحصل من العمل ولا تدفع في نظير العمل الجسيم الا القدار اليسير الذي لا يكافيء العمل فما يصل الى المال في نظير عملهم في المزارع أوالي أصحاب الآلات فى نظير أصدانًا عهم لها هو شيء قليل بالنسبة للمقدار الجسم المائد الى الملاك فان المالك يستوفى لنفسه اكثر محصول الارض فأنه بعد تصفية حساب مصاريف الزراعة وجميع كاغها يأخذ محصولها بمامه بوصف ايراد للارض وعلف للمواشي وأجرة للآلات ولا يعطى لأرباب الاعمال والاشغال منها الاقدرا يسيرا ولاينظر الى كون بعض هؤلاء العال هو الذي حسن الزراعة بشغله واخترع لما طرائق منتجة واستكشف استكشافات عظيمة بتنمية

فيئذ كل فرد من افراد الجعية عترف بحرفة الفلاحة والعمل فيها مضطر لان يؤجر نفسه للحرث والغرس ليتعيش بحرفته ويدخل عند مالك الارض بوصف أجير عامل ويكف نفسه ان يصرف جميع أوقاته في خدمة الارض بدون راحة الابقدر المسافات الضرورية لأكله وشربه ونومه وعبادته ونحو ذلك فيهذا تزداد نتائج الزراعة وتنو يوما فيوما بكثرة العمل فالعامل الذي كان يعمل في الزمن الاول مقدارا يسيرا ويقضي أوقاته في البطالة يضطر الى ان يعمل في الزمن بعينه مقادير جسيمة ويستحصل على حثير من المحصولات بقدر زيادة القوة البشرية وذلك ان كلا من العملة واصحاب الاملاك يجتهد في البحث عن الوسائل والوسايط المقربة للعمل المسهلة له المقالة لأوقاته

فكن باحثا عما عناك فاعدا دعيت أخاعقل لتبحث بالعقل ويصير الاجتهاد في ذلك بحيث ما يعمله العامل في يوم يمكنه ان يعمل اضعافه في اليوم الواحد ثلاث مرات او اربعا لان العامل قد تجرد في هذه الحالة عن البطالة و تفرغ للعمل و تمرن عليه بالمداومة فكاما مارسه تجددت اعده معرفة تامة يجيد بها عمله و بتزايذ الدرجات في الكمال تحسن الزراعة و تتكامل البراعة فيها فيحسن العامل العدمل و يتفتن فيه و يقسمه الي اقسام ويعرف الاوقات والفصول والساعات وما يخص أنواع الزراعة وما يقويها من الصلحات فتعلو قيمة العامل بالتجربة والجودة وكذلك يقف على معرفة من الصلحات فتعلو قيمة العامل بالتجربة والجودة وكذلك يقف على معرفة خدائص ما يستعين به من الالات العنصرية السهلة الصنعته كالهواء والماء والبخار فتكون هذه الاشياء المسهلة عنده أدوات عمل كأنها عوامل بدون أجرة وانما يحسن استعالها ارباب المارة والصناعة فاذا توفرت

وهكذا الى ازيبلغ مقدار الاهالي عثمرة ملايين بقدر ما تكذيه من الغذاء فتحس الامة احساسات قوية بصعوبة تحصيل غذائها لكثرة أهاايها فلا تكاد تتحصل منه على الكفاية فكل شخص من الاهالى نقص له شيء من غذائه اضطر على ازيصرف جميع زمنه وجميع قواه في تحصيل الغذاء والمؤنة ففي هذه الحالة يتجدد لاهالى هذا الاقليم صفة نشاط أخرى فيكون مقدار الشنل عندهم والعمل الكافى لهم صرف ما يستطيعونه من الكد والاجتهاد والقوة والنشاط ولا تزال تتزايد عندهم القوة النشاطية والانتفاع بالاراضي الزراعية الما ما كانت خصوبتها

وق الى صغير الامرحتى يرقيك الصغير الى الكبير وهذه الحالة حالة تقدم لهيئة الاجتماعية محتاج اليها جميع أعضاء الجمعية فني آنا. تقدم الأهالي بهذه المثابه يتجدد عندهم حق من الحقوق المدية وهو مبدأ حق التملك للاراضي وحوزها بوضع اليد عليها باحياء مواتها فمن هذا الوقت يصير للارض قيمة في حد ذاتها زائدة عن قيمة العمل فالشاغل لارض يختص مها بدون أن يستولى عليها بالعمل بالتملك وفي هذه الحالة نضطر الاهالي الى الاستياد، على جميع الاراضي القليلة المحصول التي كانت قبل نلك عديمة الرغبة فيها فيصير صرف الهمة في اصلاحها بالحراثة ثم لاتكتفي لاهالي بذلك بل رعما تدعو الضرورات الى اصلاح الاراضي العقيمة لمجدبة وتقويم أودها بالحرث والخدمة واحياء مواتها بل كل من استولى على رض بهذه الحالة أجهد نفسه في اصلاحها لاستحصاله منها على البدر التقاوي واجرة العمل والتسوية مدة احيائها وجبر الخسارة التي خسرها

فمن هناينتجان كل امة مجموع شغلها المنجز يساوى مجموع احتياجتها البشرية فاذا فرضنا في انقضية المتقدمة ان افليم الشلوك والدنكة بالسودان اقليم فلاحة وان مقدار أهله مليون ومساحة ارضه عشرة ملايين من الفدادين وان الشخص الواحد يكفيه في غذائه فدان واحد فتكونارض هذا الاقليم كافية لغذاء عشرة ملايين من الانفس فهي زائدة تسعة ملايين عن حاجة أهلها الموجودين بها فكل انسان من الاهالي يشتغل بقدر مايازم لحاجته فالعمل الزراعي لا يكون من الجميع الابقدر المؤنة اللازمة للجميع دون الزيادة عليها وفي هذه الحالة يكون عمل كل انسان اقل من طاقتــه وجهده ودون قو اه الطبيعية بحيث يكون له من البطالة نصيب عظيم وأيضاً لايزرعون في هذه الحالة من اقليمهم الا المزارع الخصبة التي تكون سهلة الحراثة قربة السقى بدون ان يكون فيها كبيرمشقة على الحارث فتلك الامة التي فرضنا اتصافها تتلك الصفات تفنع بالفلاحة اليسيرة وتكتفي بقدرالقوت الضرورى لملازمة الكسل وحب الراحة للطبع البشرى فكل فردمن افراد هذا الاقليم مستعد لان يصرف ثلاثة ارباع زمنه في التمتع بلذة البطالة والراحة بدون ان يمود عليه ضرر في احتياجاته الاولية واقواته المعاشية فلا يضره ضياع الأوقات والغالب أيضا ان الاهالي الذين هم بهذه المثابة لايكادون يخرجون عن هذه الحالة مالم تناب على طباعهم واحوالهم حالة أخرى تعادل قوة الاحتياجات الاولية كالتناسل والتوالداو تشوقهم الحكومة الى ذلك أو تجبرهم عليه فان الكثرة تستجلب الحاجة فبهذا يزيد عددهم ونمو في قليل من السنين ويصير ضعفين فيتضاعف مقدار زراعتهم بذلك فيكون للمليونين من الأنفس مليونان من الفدادين وفي مدة مساوية لما ذكر يكون عددالاهالي أربعة ملايين إ الى الدعة والبطالة وهلم جرا وهذه الحالة في البلاد الخشنية هي حالة طبيعية قريبة من الحالة الفطرية التي هي حالة النوع البشري في اول امره

فالانسان في هذه الحالة من حيث أنه فرد من أفراد الهيئة الاجتماعية لم يكن قوي الميل لتمدن الهيئة الاجتماعية يعني ان كل فرد من افرادها يكون بهذه المثانة لا انتفاع للجمعية بعمله فجميع اعضاء الجمعية الخشنية تلتذ نفوسهم بالراحة والدعة لاسيما اهل الاقالم التي لا تستدعي احتياجاتهم بها كبير عمل ولا عظيم شغل فبطالة اعضائها كأنها رأس مالهم وراحتهم يعدونها من أعظم احوالهم وكذلك بعض اهالي المدن الغنية المثرية ذات الايراد المتلذذة بحسن المطعم والمسكن والزينة والرفاهية فأنهم يصرفون النظر عن التلذذ بالشغل ويميلون للراحة والتلذذ بالبطالة والاستراحة وبهربون بالسرعة من التمتع بالرفاهية اذا اضطروا ان يشتغلوا بأنفسهم لا بخدمهم فلا يعملون الاعمال الشافة في اراضيهم التي لا تقوم بهم الا بكثرة العمل فيتركون ملاذهم اذا اقتضى الحال ان يكدوا أنفسهم بعمل هين ولوكان جزء من ألف جزء من المتاعب التي يتعبها العملة فيفوتون هذه اللذات الجسيمة ايثارا للدعة والراحة علمها لما قلناه من ان محبة الراحة فطرية مألوفة للنفوس على الاطلاق متمدنة أو غير متمدنة يعني ان اهل المالك المتمدنة لوكلف مترفوهم واهالي رفاهيتهم العمل اليسير وكان لولاه لفاتهم التمتع بها فأنهم يؤثرون الراحة على الشغل ولذلك تقول العامة الراحة والكسل أحلى مذَّاقا من العسل وقد نظم هذا المعنى بعض الشعراء فقال

ان البطالة. والكسل أحلى مذاقا من عسل ان البطالة والكسل من كان قبلي في الكسل

صاحب الميسرة على تكثيره يسرته بقوة العمل ومضاعفة الهمة حسب الطاقة أزيد ثما تساعد خصوبة الارض عليه يعنى لو زرعنا أرضا خصبة وميزنا ما عكن ان ينسب من أيرادها للعمل وما ينسب للخصوبة منه وفرزنا كلا على حدته وجدنا محصول العمل أقوى من محصول الخصوبة

ودليل ذلك ان الامة المتقدمة في ممارسة الاعمال والحركات الكدية ذات الكمالات العملية المستكملة للآدوات الكاملة والآلات الفاضلة والحركة الدئمة قد ارتفعت الى أعلى درجات السعادة والغنى بحركات أعمالها يخلاف غيرها من الامم ذات الاراضي الخصبة الواسعة الفاترة الحركة فان أهاليها لم يخرجوا من دائرة الفاقة والاحتياج فاذا قابلت بين أغلب أقاليم أوروبا وافريقية ظهر لك حقيقة ذلك

فن هذا يظهران اساس الغنى هبنى على كثرة الاشغال والاعمال فهي مصادر وموارد الده والومنابع لاسعد الاقبال ومع ذلك فليس تعويد النفس على النشاط سهلا فان الانسان من أصل الفطرة مركوز في طبعه كراهة التكليف بالعمل والتباعد منه حسب الامكان مع احتياجه اليه لحفظ نفسه ويقاء جنسه بالتناسل الذي من لوازمه كثرة العمل وذلك انما يكون بالتشويق للزواج الذي به ينمو النوع البشرى في البسلاد الخصبة فتبعث الوجدانيات صاحب العيلة على ان يستعمل حركة قواه لحاجته وتحصيل لوازمه فيغلب التطبع على الطبع ويحمل الانسان على الشغل رغما عن أنفه فهذا التطبع الذي هو طبع ثان للانسان طارئ وعارض عليه يزول بانتهاء قضاء الاوطار فيعود للانسان طبعه الاول من حب الدعة والراحة والانهاء قضاء الوطر شم بعود من ذلك الا اذا تولد عنده احتياج جديد فيعمل بقدر قضاء الوطر شم بعود

كممن رياض لا انيس بها تركت لان طريقها وعر ومع ذلك لو استيقظ أهلهامن الغذلة لأدوا لوطنهم مفروض العمران ونفله لا تكونن للامور هيوبا فالى خيبة يصير الهيوب

فلنفرض أن اقلما مشتملا على قوم يعمرونه كبلاد الشلوك والدنكة من الاقطار السودانية التابعة لهذه الحكومة المصرية به ارض زراعية يعنى قابلة للزراعة لخصوبتها وان مقدار أهله مليون من الأنفس وان أراضيه الواسعة المخصبة تكفي التعيش عشرة ملايين من الاهالي ففي هذه الحالة كلواحد من سكانه يشتغل بحراثة مقدار من الارض بقدر غذائه لاغير وليس له من الاشغال غير ذلك فآحاد الاهالي بهذا الاقليم مقتصرون على منافعهم الشخصية الغذائية فلايتفكر بعضهم وهو القوة الحاكمية أن يطلب من البعض الاخر وهوالقوة المحكومية شيئاني مقابلة المحصولات الغذائية بوصف الخراج ولايرضي أحد منهم على فرض ان يطلب منه ذلك ان يدفع شيئا بهذا الرسم ولا برسم آخر كاستعاضات تجارية أوتبرعات ثوابية واذا دفع شأ لآخر فأعا يكون في مقابلة الاعمال فقط اذاكان الحارث يشتغل على ذمة آخر بأجرة عمله فلم يكن الحارث مكلفا الا بالشغل على ذمة الزارع الذي وفر من زراعة عدة سنوات ماضية شيا من المحصولات يعطيه للحارث بقدر تقاوي أرضه وقدر ما يتعيش به الى أوان المحصول الجديد

فيسرة الزارع أى صاحب الزرع واقتداره على البزر والاجرة ثروة له فهي منبع الايراد بعد الشغل والشغل وهو العمل منبع الايراد قبل تحصيل البذر واجرة الحارث وهذا ينتج أن منبع السعادة الأولى هو العمل والكد ومن اولة الخدمة ومع ان كد العمل مصدر السعادة الاصلي فهو أيضا يعين

منتشرة في اجزائه الكونية وخواص بجريبية اليست من دائرة تصرف القوه البشرية وانما حدثت للانسان من جودة الصناعة وتقدم المهارة والبراعة ومعرفة الانتفاع بتلك القوى الطبيعية التي بثنها في الكون الحكمة الالهية فالمولى سبحانه وتعالى خلق لنا هذه الاسرار والخواص وخلق فينا العقل لنقدر على الاستعانة بها لتكميل ضعفنا والاستفادة منها فيما نحتاج اليمه فان الآلات والدو اليب البخارية مثلا والسفن المنشورة الشراع في البحار العظيمة نستفيم منها الفوائد الجمية لقوة العمل الذي يعسر أن يكون مشاه بالأيدي منتجا مقدار أنتاجه بالآلات

وفى الحقيقة جميع هذه الاعمال لا يتمكن الانسان، ن الانتفاع بها حق الانتفاع الا بوجود الارض المخصبة او القابلة للخصوبة بالصناعة التي هي محل العمل

ولن تصادف مرعي ممرعا ابدا الا وجدت به آثار منتجع فالارض المخصبة فضلها انما هو وجود خاصية الخصب الذي هو قبول الانتاج والاثمار وهده الخاصية بالنسبة لذات الارض غير محسوسة بل هي عبارة عن الاستعداد والقبول لاستخراج المحصولات منها بالعمل فهي أول امرها وقبل اصلاحها تحتاج كغيرها من الاشياء الطبيعية الى قوة ارادة واختيار صادرة عن عقل وتمييز ممن يريد أن يتعاهدها بالعمل ويصلحها فالمملكة المتسعة الاراضي القابلة للزراعة اتساعا بليغا يزيد عن حاجمها ليس فيها حق الملكية مشروعا ولا منتظا وايس لها ايراد ولا محصول ينتج من القدر الزائد من الاراضي طائع بالنسبة الى المملكة هباء منثورا ولكون طريقها وعرا بي اقليمها قفرا

فائدتها ولايزيد في منفعتهما النسبية الا العمل و لشغل يمني أن جلمهما اذا احتاج للعمل كان له قيمة بقدر العمل فقط لان الظاَّن اذا احتاج الى من مجل له الماء في اناء كان الماء المجلوب لسد خلة العطش مقوما عند جلبه اليه دون قيمته في النهر فان كوز الماء قد يعطي لمن يطلبه مجانا بدون مقابل وقد يعطى بثن على قدر العمل وقد يبلغ عند الضرورة والاحتياج ثمنا جسماكما وقع في غزوة الفرنساوية عصر أن أحد رؤساء المسكر الفرنساوية دفع في كوز الماء مائة فرنك يعني أربعائة قرش واذاكان الانسان في بيته واحتاج الى استنشاق الهواء فالعمل الذي يكون به فتح المنافذ كالا بواب والطاقات والشبابيك تجعل له قيمة لم تكن له قبل ذلك وكذلك عند الضرورة كالهواء للمسجون فأنه تغالى في تحصيله مدفعه للسجان قدرا جسيما فما يصرفه الانسان لتحصيل المباح من الماء والهواء أنما هو قيمة العمل وأجرة الخدمة وفي مقابلة الامر والنهى والسل والانجاب يحسب منافع هذه الاشيأء ومضارها فهذا هو الذي يعد ملكا للانسان وثروة له باستحوأزه على الماء والهواء وفيه ترويج للمقارات المشتملة على منافع هذين العنصرين ومثلهما النار والكلا المباح لقوله عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاثة المـاء والـكلا والنار فلايجوز لاحد تحجرها ولاللامام اقطاعها

فالمدارعلى العمل في الرواج اذبه يستحوذ الانسان على منافع الحيوانات وصناعها الالحامية فيؤلفها لحذه المنافع لينتفع بها أهل وطنه ويؤنس التوحش منها لذلك فيتماك الانسان صناعة النحل وصناعة دود القز بتربيتها وبجودة العمل يتوصل الانسان الى اغتنام العون بحركة الحواء والماء وبصلابة الاجسام ولينها و بتصعب الأبخرة وبالسياراب وبكل مافيه قوة معنوية واسرار

بمامل الزرع وتقليب الارض وتسويتها والقاء البذر فيها مع ان القصود الاخير أى من له البذر

فعلم من هذا أن الله سبحانه وتمالى قد من على عباده بالارض الزراعية والسقى وخلق بقية العناصر النافعة لا نباتها وأنما يحتاجون الى الاعمال الحراثية وغيرها فجعل سبحانه وتمالى فيهم القدرة على ذلك وخلق أفعالهم المستعدة لذلك فأعدهم للاشغال و بعث همتهم صوب الافعال فللامور المعاشية في الظاهر جهتان جهة فاعلية وجهة انفهالية اى محلية والاول هو الاشغال والثاني هو الاراضى الزراعية

ثم اختلف هل منبع الفني والثروة وأساس الخير والرزق هو الارض وانما الشفل مجردآلة وواسطة لاقيمة له الابتطبيقه على الفلاحة أو الالشفل هو أساس الفني والسعادة ومنبع الاموال المستفادة وأنه هو الاصل الأولى للملة والامة يمني ان الناس يكتسبون سعادتهم باستخراج ما محتاجون اليه لمنفعتهم من الارض أولراحة المعيشة فالفضل للعمل وأما فضل الارض فهو ثانوي تبعي وهذا هو الذي يعتمده أهل الفلاحة ويستدلون على ذلك بأنه لاعكن انجاد الخصب في الارض الابدوام الشغل واستمرار العمل والالبقيت مجدية اذا أنقطع الشغل عنها فازالشغل يعطي قيمة لجميع الاشياء التي ليست متقومة بدونه كالاشياء المباحة التي لاتباع ولا تشرى نما لوخليت ونفسها لاتساوي شياء مثلا الماء والهواء أصلان لمنافع حياة الانسان ولايدخلان في الثروة والسعادة ولا في المكية المسعدة لان هذين العنصرين اقتضت الحكمة الالهية الاكثار منهما في جميع المحال وابيح لكل انسان التمتع بها فهما في حد ذاتهما على العموم ليسامن الأملاك المتقومة وان عظمت "هالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون فأشار بذلك الى خاق الرزق الذي به بقاء المخاوقات ثم ذكر الماء الذي به الانبات ومنه المشهروب ثم ذكر ما به اصلاح الماكول وهو النار فقال تعالى أفرأيتم النار التي تورون أي تقدحونها أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون فامتن سبحانه وتعالى بثلاثة أمور وهي الماكول والمشروب والمصلح للماكول فذكر من الماكول الحبلانه الاصل ومن المشروب الماء لانه الاصل ومن المصلحات النار لان بها اصلاح اكثر الأغذية وأعمها ودخل في كل واحد منها ما هو دونه

« مطاب » الحوث والزرع

ثم ان الحرث هو أوائل الزرع ومقدماته من برش الارض وردها وتخددها وخدمتها والقاء البذر فيها وسقى المبذور واما الزرع فهو آخر الحرث من خروج النبات واستغلاظه واستوائه على الساق فهو بهذا المعنى ليس فعلا للحارث الذي لا منسب اليه الا المبادى فان ايجاد الحب في السنبلة ليس بفعل الناس وأنما فعلهم هو القاء البذر والسقى ولكن لماكان الحرث متصلا بالزرع وكان الحرث أوائل الزرع والزرع أواخر الحرث جاز اطلاق احدهما على الآخر ولهذا قال تعالى أعجب الكفار أى الزراع نباته أي الحراث وقال تمالي أفرأتم ما تحرثون أأتم تزرعونه أم نحن الزارعون بمعنى المنبتون وقوله صلى الله عليه وسلم الزرع للزارع بمعنى آخر وفيه فائدة أخرى وهي ان الزرع لا يكون الالمن أتي بالامر المتأخر وهو القاء البذرأى من له البذر على مذهب أبي حنيفة رحمه الله فقوله للزارع أظهر لانه بمجرد الالقاء في الارض يجعل الزرع للملقى سواء كان مالكا أو غاصبا وهذا يفيده لفظ الزراعلانه لوقال الزرع للحارث لأفاد أنه لابد من الابتداء

والارض فرشناها فنعمالماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين المأكم تذكرون فقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بيناء السماء أي خلقها وتمهيد الارض وخلقـة زوجين سن كل شيء لان السماء يأتي من جهتها المطر النــارل من السحاب ولان فيها تقدير الارزاق كلها ولولاه لما حصل في الارض حبة قوت وجمع بين السماء والارض في الامتنان لان السماء مسكن الارواح والارض موضع الاعمال والمراد بالايدالقوة ولكون المخلوقات التعيشة بالارض هي التي تعمرها قال ومن كل شيء خلقنا زوجين والمراد بالزوجين ما يشمل الزوجين الحقيقيين والمتشاكلين والضدين ونحو ذلك وقوله تعالى في جأنب السهاء وانا لموسعون أي أوسعناها كيث صارت الارض وما يحيط بها من الماء والهواء بالنسبة الى السماء وسعتها كحلقة في فلاة والبناء الواسع الفضاء العجيب فان القبة الواسعة لا يقدر عليها البناؤن لأنهم يحتاجون الى اقامة آلة يصح بها استدارتها وشبت بها عاسك اجزائها الى ان يتصل بعضها الى بعض فقوله وآنا لموسمون يرجع الى تمام القدرة بالنسبة اليه تعالى ومنـــه لا يكلف الله نفسا الا وسمها أي ما تقدر عليه وقوله تعالى فنعم الماهدون يعني الفارشون لها بعد خلق الماء ومع ذكر الامتنان على عباده فنميـه افادة الوحدانية في الذات والصفات والافعال الحقيقية وفيه تعلم لعباده ان يتشبثوا باستثمار ما خلق لاجلهم واكتساب فوائده كا أرشد موسى عليــه السلام حين استسقى لقومه تقوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم فبضربه عليه السلام الحجر بعصاه استخرج الماء الذي يه حياة النفوس من الصخرة الصماء فالرزق أعا يكون عادة بالعمل في الارض لكن بفعل الله سبحانه وتعالى ولذلك قال والمر والحلو متدانيات يقرب بعضها من بعض في الجوار تختلف بالتفاضل وجنات أي بساتين من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان الآبة والصنوان النخلات بجمعهن أصل واحد ويتشعب منه الرؤس فيكون نخلا وقال سبحانه ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومنكل الثمرات ان في ذلك لآيةً لقوم يتفكرون وقال تعالى أولم بروا أنانسوق الماء الى الأرض الجرز وهي التي لأنبات فيها فنخرج به زرعا الآية وقال عزوجل وآية لهمالارض اليتتة أحييناها وأخرجنا منهاحبا الآية وقال تعالىوالارض وضعها للأنام فها فاكهة الى قوله والحب يعنى جميع الحبوب من حنطة وشعير وغيرهما ذوالعصف يعنى البذر أول مايدو وقال تعالى ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستفلظ فاستوى على وقه يعجب الزراع الآية فقوله تعالى ومثلهم يعني محمدا صلى الله عليه وسالم واصحابه رضى الله عنهم وقوله فى الانجيل كزرع أخرج شطأه يمني فراخه يقال أشطأ الزرع اذا أفرخ فأزره أيقواه من الموازرة بمعنى العاونة أو من الايزار وهي الاعانة فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستقام على قصبه جم ساق يحجب الزراع بكثافته وقوته وغلظه وحسن منظره وهو مثل ضربه الله للصحابة قاوا في بدء الاسلام ثم كثروا واستحكموا فترقى أمرهم محيث أعجب الناس وقال تمالي أفرأيتم ما تحرثون أأنَّم تزرعونه أم نحن الزارعون فحسب أرباب الزراعة فخرا ان الله تعالى وصف نفسه بهذا الوصف في قوله أم نحن الزارعون وهو مثل قوله تعالي خطاباً للنبي صلى الله عليه وسلم وما رميت اذ رميت واكن الله رمى ومعنى الزارعون المنبتون وسيأتى بعض الكادم على هذه الآية فالافعال في الحقيقة كلها لله سبحانه وتدالى قال تعالى والسماء بنيناها بأمد وانا لموسعون

## الفصل الثاني

(فى العمل الذي هو القوة الأولية في ابراز المنافع الاهلية وفي تطبيقه على الارض ازراعية)

« مطاب » منابع النروة

قد سبق أن منابع الثروة ترجع الى أربعة اشياء وهى الزراعة والصناعة والتجارة و تنية الحيوانات واما الامارة فهى القوة المدبرة لهذه المنابع و يمكن ادخال تنية الحيوانات في الزراعة فتكون أصول الكاسب ثلاثة وأفضل هذه الاشياء الزراعة لانها أطيب الجيع حيث هي الى التوكل أقرب والله يحب المتوكلين (قال) النووى أعاكانت الزراعة أفضل من غيرها لان نفعها يتعدى الى غير الزراع من الطيور والبهائم وكثير من الحيوانات وماكان متعديا فهو أفضل من اللازم في غالب الاوقات وقد قال صلى الله عليه وسلم متعديا فهو أفضل من اللازم في غالب الاوقات وقد قال صلى الله عليه وسلم كانت له صدقة يوم القيامة

فن فضائل الزرع ان الله سبحانه وتعالى كرر في كبير من الآيات ما أنعم به في اخراج الزرع والنبات ووصف نفسه بانه هو الذي أخرجه للحاجات فقال تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به اى بالماء نبات كل شيء فأخرجنا منه يعنى من الماء خضرا يعنى اخضر نجرج منه حبا متراكم يعنى سنابل البر والشعير والأرز والذرة وسائر الحبوب يركب بعضه بعضا وقال تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وهو ما انبسط على الارض وانتشر كالعنب والقرع وهوشجرة الدباء والبطيخ وغيرها وغير معروشات ماقام على ساق وبسق كالنخل والزرع وسائر الاشجار ثم قال والنحل والزرع مختلفا اكله أى ثمره وطعمه الحامض وسائر الاشجار ثم قال والنحل والزرع مختلفا اكله أى ثمره وطعمه الحامض

بالنفس والمال وقد قيل في الحكم والامثال من العجائب عبد بطال ويطلب منازل الأبطال فير الداس من صنع الحير وانتفع بمعروفه قال الشاعر لاتقطعن يد المروف عن احد ما دمت تقدر فالايام تارات واشكر فضيلة صنع اللة اذ جعلت الياك لالك عند الناس حاجات وقال امرؤ القيس

كفاني ولم أطلب قليل من المال وقد يدرك المجد المؤثل امثمالي ولو أن ما أسعى لادنى معيشة ولكما أسعى لمجـد مؤثل وقال ايضا

وأنقر انا لاحقان بقيصرا نحاول ملكا أو نموت فنقبرا

بكي صاحبي لما رأى الدرب دونه فقات له لا سبك عيناك انما ومن الكلام الهاشمي قول عبد المطلب

ولو تسلت أسلناها على الأسل كالنوم ليس له مأ وي سوي القل اناً نفوسُ لنيلَ المجد عاشقة لاينزل المجدد الافى منازانا وقال آخر

ومن طلب العال سهر الليالي لقد أتعبت نفسك في الوبال أضاع العمر في طلب الحال

يغوص البحر من طلب الركل ومن من المعرب المركب ومن رام العداد من غير كد

فدارتاً سيس قوة الملة والدولة ونفع الاوطان وعمار البلدان على الممل الآتي في الفصل الآتي وأحسن الآداب آداب النبي ومن تحلى بسواها عاطل خروج رأيه عن الجماعة بها يتم الفتي مرامه على النبي وكل من والاه

نتحن الطباع وصف الادب وما سوى اخلاقه فباطل ولا يليق من غلام الطاعة في اجتماع الكامة المنلامه والحيد لله وصلى الله

مطلب » تعداد کل افضیله ما

وينجى أن يعلم ان كل انسان معد نحوفضيلة ما فهواليها أقرب وبالوصول اليها أحرى ولأجل ذلك يجب على مدبر المدنأن يسوق كل انسان نحو سعادته التي تخصه تم يقدم عنايته بالناس و نظره اليهم الى قسمين أحدهما في تسديد اناس و تقويمهم بالعلوم الفكرية والآخر في تسديده نحو الصناعات والاعمال الحسية فكل من هاتين الفضيلتين عليه مدار العمل وخلاصته العدل الذي المنطع ثوا به المشار اليه بحديث اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث الحديث

فتاخص من هذا الحديث الذبوي أن الانسان يخلد عمله بعد انقضاء حياته بالعلم النافع الامة والصدقة الجارية التي تؤيد شرفه و ببله والولد الصالح الذي يؤيد نسله فاذا كثر أفراد هؤلاء الناس الجامعين لهذه الفضائل المستكملين لله ثر الجميلة والشمائل انتظم بهم التمدن والعمران وحسنت أحوال الأهالي والبلدان لاسيما وان ابن آدم في الحديث هو الانسان فهو يعم أشخاص الملوك والسوقة واكثر الملوك حامع للاتصاف باستجاع هذه المزايا شم يليهم الوزراء والامراء والكبراء والقضاة ووجوه التجار ووجوه أهل الفلاحة والصناعة فكل على قدر مرتبته و بحسب ويسرته يسارع في تقويم أود مملكاته وتقديم منافع بلدته لكسب القوة الملية واحراز الرتبة العلية وهذا كله انما يتم بمام السعى بلدته لكسب القوة الملية واحراز الرتبة العلية وهذا كله انما يتم بمام السعى

لاود ليس مثلها وسيلة كتم الصفير عن أب أو أم الداؤه وعنها لا محتجب بعامله الكنه قد عمله يحز صلاح الحال والمآل وساء حاله وللرشد عدم ما لم بتب فلا يضيع عمله وصبره ليسره مع شكر يعقبها اليسر وببق السودد الحب بل يكرم عند الكل تشمله بركة المؤدب ومن حوت علما به تفوز من جنسهن والحيا برام من حسن أخلاق الفتى الشريف أمن من الشر وسوء العاقبه فليسعد الناس ليبقي مسعدا يعطى أخاه جانبا من خيره على مرار بل وللكبير جربه بالتقسيم واقبل نصحا وما لعاقل عليه طاقه وبالرفيع والوضيع يزري

والامتال صفة جليلة ما يعد من صفات الذم سرا حقيرا او جليلا بل بجب يطلع الولى على ما تعمله ففز يفعل صالح الأعمال من يعص والديه ضل وندم وضاع سعيه وخاب أمله وعفة الشريف عند الفقر خير فضيلة علما محمد والولد الصالح عند الاهل عتاز عن أقرانه في المكتب فضل البنات الشغل والتطريز في سائر الأحوال الاحتشام الزفق بالفقير والضعيف وخوف رب العرش والمراقبه من رام نظمه بسلك السعدا يحب مثل ما له لغيره يحسن حفظ الاوح للصنير يرسخ في الذهن وايس عجي الكبر ناشيء عن الحاقه يبغض كل الناس رب الكبر

وقد كنت نظمت في كتاب تعريب الامثال في تأديب الاطفال منذلومة لطيفة تحسن عنوال التعريب ندجها فيحسن هنا عناسبة المقام ادراجها

على النبي وآله والصحب آكد واجم على الآباء خسا وأربعان بايتا فيه قصدی أعان جل ربی وعالا لا سيا في العيد أو في الموسم -يوما فكسب العاخير مكسب فليتزم حسن السلوك والأدب مهذب الاخلاق زاكي السيرة فليازم العيفة والقناعه او عن سيد الديهم يطمع وان ترى من نجلك اجتهادا وقدم الوعد على الوعيد وذاك في دنياه أو عقباه ماآل كل ظالم الى الردي عليه طول الدهر بالنظافه تطلب في الثياب والأبدان بفضى الى ارتكاب مالا يرتك في تركبا مصلحة جسيمة من أقبح الخصال في الاولاد

الحدد لله وصل رب وبعمد فالتأديب للابناء من اجل ذا نظمت التأميه في نحو ساعتين والولى على في ير والديك بالغ تغنم وان ترم سرور أم او أب من رام عندالناس طرا اذيحب وان يكون طيب الدررة من رام بين المالم ارتفاعه هل ذل عند الناس عبد يقنع ان رمت ان تشوق الأولادا فعده بالأتحاف يوم العيد یعاقب الجانی عا جناه والظلم لا يتركه المولى سدى من رام ان يكتسب اللطافه فأنها من شعب الاعان وشرأ وصاف الفتي هو الغضب فيا له من خصلة ذميمة وقوة الرأس مع العناد

كثرة من تحتف به وتغويه ولموافقة طبيعة الانسان في أول ما ينشأ هذه اللذات واجماع جمهور النياس على ما أمكنهم منها وطلب ما تعذر عليهم بغاية جهدهم فاما الفقراء فالا مرعيهم سهل بل هم قريبون الى الفضائل قادرون عليها متمكنون من نياها والاصابة منها وحال المتوسطين من الناس متوسطة بين ها بين ها بين الحالة بين الحالة

وقد كان ملوك الفرس الفضلاء لا يربون أولاده بين حشمهم وخواصهم خوفا عليهم من الأحوال التي ذكر ناها وكانوا ينفذونهم مع تقاتهم الى النواحي البعيدة منهم ومن سماع ما حذرنا منه وكان يتولى تربيتهم أهل الجفاء وخشونة العيش ومن لا يعرف التنعم ولا الترفه وأخبارهم في ذلك مشهورة وكثير من رؤساء الديلم ينقلون أولادهم عند ما ينشؤن الى غير بلادهم ليتعودوا بهاهذه الاخلاق و يبعدوا عن الترفه وعادات أهل البلدان الرديثة

واذ قد عرفت هذه الطريق المحمودة في تأديب الأحداث فقد عرفت اضدادها أعنى أن من نشأ على خلاف هذا المذهب والتأديب لم يرج فلاحه ولا ينبغي أن يشتغل بصلاحه و تقويمه فانه قد صار بمنزلة الوحش الذي لا يطمع في ينبغي أن يشتغل بصلاحه و تقويمه فانه قد صار بمنزلة الوحش الذي لا يطمع في ياضته فان نفسه العاقلة تصير خادمة لنفسه البهيمية ولنفسه الغضبية فهي منهمكة في مطالبها من النزوات وكما أنه لاسبيل الى رياضة سباع البهائم الوحشية التي لا تقبل التأديب كذلك لاسبيل الى رياضة من نشأعلى هذه الطريقة واعتادها وأمعن قليلا في السنن اللهم الا أن يكون في جميع أحواله عالما بقبح سيرته وأمعن قليلا في السنن اللهم الا أن يكون في جميع أحواله عالما بقبح سيرته ناما لها عائبا على نفسه عازما على الا فلاع والانابة فان مثل هذا الانسان من برجى له النزوع عن أخلافه بالتدريج والرجوع الى الطريقة المثلى بالتوبة بمصاحبة الاخيار وأهل الحكمة وبالا كباب على التناسف والعاوم النافعة وبصاحبة الاخيار وأهل الحكمة وبالا كباب على التناسف والعاوم النافعة

وينبغي أن يؤذن له فى بعض الاوقات أن يلعب لعبا جميلاً ليستريح الم من تمب الادب ولا يكون فى لعبه ألم ولا تعب شديد و يعود طاعة والد ومعلميه ومؤدبيه وأن ينظر اليهم بعين الجلالة والتعظيم ويهابهم

وهذه الآداب اليافعة للصديان هي للكرار من الناس أيضا نافعة رلكما للأحداث أنفع لأنها تمودهم محبة الفضائل وينشؤن عليها فلايثقل علمهم تجنيا الرزائل ويسهل علمهم بعد ذلك جميع ماترسمه الحكمة وتحده الشريعة والسن ويعتادون ضبط النفس عما تدعوهم اليه من اللذات الفبيحة وتكفهم عر الانهماك في شيء منها والفكر الكثير فيها وتسوقهم الى مرتبة الفلسفة العالم أى الحكمة النافعة وترقيهم الى معالى الامور من التقرب الي الله عز وجرا ومشابهة الملائكة في النفزه عن الشهوات مع حسن الحالة في الدنيا وطير الميش وجميل الأحدوثة وقلة الاعداء وكشرة المداح والراغبين في مودته مر الفضلاء خاصة فاذا تجاوز هذه الرّبة وبلغ أيامه الى ان يفهم أغراض الناس وعواقب الامور فهم ازالغرض الاخير من هذه الاشياء التي يقصدها النامر وبحرصون عليها من الثروة واقتناء الضياع والعبيد والخيل والفرش وأشبا ذلك أنما هو ترقية البدن وحفظ صحته وأن يبقى على اعتداله مدة ما واز لانقع فىالامراض وان لا تفجأه المنية وان يتهنى بنعمة الله عليه ويستمد لدا البقاء والحياة السرمدية والواللذات كلها بالحقيقة هي خلاص من آلام النصر وراحات من التعب فاذا عرف ذلك وتحققه ثم تعوده بالسيرة الدائمة عو الرياضات التي تحرك الحرارة الفرنزية وتحفظ الصحة وتبقي الكسل وتطر البلادة وتبعث النشاط وتزكى النفس

فهن كان ممولا مترفاكانت هذه الاشياء التي رسمناها أصعب علي

اوسلطان من أهله ان الفق الى غضب من هو دونه او استهداء من لا يمكنه ان يرده من هواه اوتطاول عليه كن اتفق له ان كان خاله وزيرا أوعمه سلطانا فيطرق به الى هضيمة أقرابه وثلم اخوانه واستباحة أموال جيرانه ومعارفه وينبغي أن يعود ان لايتبزق في مجاسه ولا يتخط ولا يتفاءب بحضرة غيره ولا يضع رجلا على رجل ولا يضرب تحت ذقنه بساعده ولا يعمد رأسه بيده فان هذا دليل الكل وانه قد بلغ به التنعم أن لا يحمل رأسه حتى بستعين بيده ويعود ان لا يكذب ولا يحلف ألبتة لا صادقا ولا كاذبا فان هذا قبيع بالرجال مع الحاجة اليه في بعض الأوقات فاما الصبي فلا حاجة به الى ليمين

ويمود أيضا الصمت وقلة الكلام ولا يتكلم الأجوابا فاذا حضر من هو أكبر منه اشتغل بالاستهاع منه والصمت له ويمنع من خبيث الكلام وهجينه ومن السب واللمن واللمن واللمو من الكلام ويمود حسن الكلام وطرايفه وجميل اللقاء وكريمه ولا يرخص له أن يستمع لاضدادها من غيره ويعود خدمة نفسه ومعلمه وكل من كان أكبر منه

وأحوج الصبيان الى هذا الادب اولاد الاغنياء والمترفين وينبقى اذا ضربه المعلم أن لا يصرخ ولا يستشفع بأحد فان هذا فعل الماليك ومن هو خوار ضعيف ولا يعير أحدا لابالقبيح ولا بالسيء من الادب ويعود ان لا وحش الصبيان بل يبرغ ويكافئهم على الجيل بأ كثر منه لئلا يتعود الريخ على الصبيان وعلى الصديق وينغض اليه الفضة والذهب ويحذر منها اكثر من تفدير السباع والحيات والعقارب والافاعي فان حب الفضة والذهب للصبي اقنه أكثر من آفة السموم

أو يعلم أنه قبيح

النهاركسل واحتاج الى النوم و بلد فه، ه مع ذلك وان منع اللحم في أكثر أوقاله كان نافعا له في الحركة والتيقظ وقلة البلادة و بعثه على النشاط والخفة فأما الحاو أوالفواكه فينبغي ان يمنع منها ألبتة ان أمكن والافليتناول أقل ما يمكن فأنها تستحيل في بدنه فيكثر انحلالها و تعوده أيضا الشره ومحبة الاستكثار من الماكل و يعود أن لايشرب في خلال طعامه الماء فاما النبيذ وأصناف الاشربة المسكر فاياه واياها فانها تضره في بدنه وفي نفسه وتحمله على سرعة الغضب والنهور والافدام على القبائي وعلى القحة فيها وسائر الخلال على سرعة الغضب والنهور والافدام على القبائي وعلى القحة فيها وسائر الخلال المذهومة ولا ينبغي ان يحضر مجلس أهل النبيذ بل مجلس الأدباء والفضلاء فاما ان لا يأكل حتى يفرغ من وظائف الادب التي يتعلمها و بتعب تعباكافيا و ينبغي ان يمنع من كل فعل يستره و يختيه فانه ليس مخي شيأ الا وهو يظن

ويمنع من النوم الكثير فائه يقبحه ويغلظ دهنه ويميت خواطره وهذا بالليل فاما النهار فلا يذبني أن يتعوده ويمنع أيضا من الفراش الوطيء أى اللين وجميع أنواع الترفع والرخاوة حتى يصلب بدنه ويتعود الخشونة ولا يعود الملابس الرقيقة والمداراة في الصيف ولا الفراء والنيران في الشتاء ويعود الشي والحركة والركوب والرياضة حتى لا يتعود اضدادها ويعود أز لايكشف أطرافه ولا يسرع في مشيه ولا يرخى يديه بل يضمهما الى صدره ولا يربى شعره ولا يزين بملابس النساء ولا يلبس خاتما الاوقت حاجته اليه ولا يفتخر على أقرانه بشيء مما يمكم والداه ولا بشيء من ما كله وملابسه وما يجره على شواضع لكل أحد ويكرم كل من يعاشره ولا يتوصل بشرف ان كان له مل شواضع لكل أحد ويكرم كل من يعاشره ولا يتوصل بشرف ان كان له

يتغافل عنه تغافل من لا يخطر باله انه قد تجاهر على مثله ولا هم به لا سيما ان ستره الصبي واجتهد في ان يخفي ما فعله على الماس فان عاد فليوبخ عليه سرا وليعظم عنده ما أتاه ويحذر من مداودته فانك ان عودته التوبييخ والمكاشفة حملته على الوقاحة وحرضته على معاودة ماكان استقبحه وهان عليه سماع الملامة في ركوب القبائح من اللذات التي تدعو اليها نفسه وهذه اللذات كشيرة جدا

والذي ينبغي ان نبدأ به في تقويمها أدب المطاعم فيفهم أولا انها انما تراد للصحة لا للذة فان الأغذية كلم ا أنما خلقت وأعدت لنا لتصبح بها ابداننا وتصمير مادة لحياتنا فهي تجرى مجرى الأدوية يداوي بها الجوع والألم الحادث منه فكما أن الدواء لا يراد للذة ولا يستكثر منه للشهوة كذلك الأطعمة لا ينبغي ان يتناول منها الاما يحفظ صحة البدن ومدفع ألم الجوع ويمنع من المرض فيحقر عنده قدر الطعام الذي يستعظمه أهل الشره ويقبح عنده صورة من شره اليه و نال منه فوق حاجة بدنه أو ما لا يوافقه حتى يقتصر على لون واحد ولايرغب في الألوان الكثيرة واذاجلس مع غيزه لا يادر الى الطعام ولا عد يده قبل غيره ولايديم النظر الى ألوانه ولا يحدق اليه شديدا ويقتصر على مايليه ولايسرع في الاكل ولا يو الى بين اللقم بسرعة ولايعظم اللقمة ولايبتام احتى بجيدمضغ اولايتبع نظره موقع الأيدي من الطعام ويعود أن يؤثر غير بما يليه ان كان أفضل ما عنده ثم يضبط شهوته حتي يقتصر على ادنى الطعام وادونه واياكل الخبز القفار الذي لا أدم معه في بعض الاوقات وهدنه الآداب وان كانت جميلة بالفقراء فهي بالاغنياء أجمل وينبغي ان يستوفى غذاءه بالعشي فانه ان استوفاه

فَالاَّ وَلَى عَمُلُ هِذَهِ النَّفِسِ أَن تَنْبِهِ ابدا على حب الكرامة ولا سياما يحصل له منها بالدين دون المال من سننه ووظائفه ثم يمدح الاخيار عنده وعدم هو في نفسه اذا ظهر شيء حسن منــه ويخوف بالمذه ، على أدني قبيح يظهر منه ويؤاخذ بالاستهانة بالمآكل والمشارب والملابس الفاخرة ويزبن عنده صاف النفس والترفع عن الحرص في المطاعم خاصة وفي اللذات عامة ويحبب اليه اشار غيره على نفسه بالفداء والاقتصار على الشيء المعتدل والاقتصاد في التماسها واذأولى الناس بالابس الملونة النساء اللواتى تزين للرجال ثم العبيد والخول وأن الأحسن بأهل النبل والشرف من اللباس البياض وما أشبه حتى اذا تربى على ذلك وسمعه قلما يقرب منه ويكرر عليه ذلك ولا يترك ومحالطة من يسمع منه ضاء ما ذكرته لا سمامن أثرابه ومن كان في مثل سنه ممن يعاشره ويلاعبه وذلك انالصبي في اشداء نشئه كثيرا ما يكون قبيح الافعال جدا فانه يكون كذوبا يخبرويحكي عالم يسمعه ولم يره ويكون حسودا سروقاعوما لحوحا ذا فضول ومحك وكياد أضر شيء منفسه وبكل امر يلابسه ثم لايزال به التأديب والسن والتجارب حتى ينتقل في أحوال بعد أحوال فللذلك ينبغي ان يؤاخذ مادام طفلا ما ذكرناه ونذكره ثم يطالب بحفظ محاسن الاخبار والاشعار التي تجري مجري ما تعوده بالادب حتى تأكد عنده بروايتها وحفظها والمذاكرة بها جميع ما قدمنا ذكره ويحـذر من النظر في الاشعار السخيفة وما فيها من ذكر العشق واهله وما يوهمه اصحابها أنه ضرب من الظرف ورقة الطبع فان هذا الباب مفسدة للأحداث جدا ثم عدح بكل ما يظهر منه من خلق جميل وفعل حسن ويكره عليه فان خالف في بعض الاوقات ما ذكرته فالاولى ان لا يوبخ عليه ولا يكاشف بانه أقدم عليه بل

على التحرك نحوها بالآلات التي تخلق له ثم يحدث له الشوق الى الافعال التي تحصل له هذه ثم تحدث له من الحواس قوة على تخيل الامور ويرسم فى قوته الحيالية مثالات فيتشوق اليها ثم تظهر فيه قوة الغضب التي يشتاق بها الى دفع ما يؤذيه ومقاومة ما يمنعه من منافعه فان أطاق بنفسه أن ينتقم من مؤذياته المقم منها والا التمس معونة غيره وانتصر بوالديه بالتصويت والبكاء ثم يحدث له الشوق الى يميز الافعال الانسانية خاصة أولا أولا حتى يصير الى كاله في هذا التميز فيسمى حيئذ عاقلا وهذه القوى كثيرة وبعضها ضرورى فى وجود الأخرى الى ان ينتهى الى الغاية الأخيرة وهى التي لا تراد لعلة أخرى وهى الخير المطلق الذي منشوقه الانسان من حيث هو انسان

وأول مايحدث فيه من هذه القوة الحياء وهو الخوف من ظهورشيء قبيح منه ولذلك قلنا أن أول ماينبغي أن يتفرس في الصبي ويستدل به على عقله الحياء فانه يدل على أنه قد أحس بالقبيح ومع احساسه به هو يحذره و يجنبه ويخاف أن يظهر فيه أومنه فاذا نظرت الى الصبي فوجدته مستحييا مطرقا بطرفه الي الأرض غير وقاح الوجه والامحدقا اليك فهو أول دايل نجابته والشاهدلك على أن نفسه قداحست بالجيل والقبيح وان حياءه هو انحصار نفسه خوفامن على أن نفسه قداحست بالجيل والقبيح وان حياءه هو انحصار نفسه خوفامن بالتمييز والعقل

وهذه النفس مستعدة للتأديب صالحة للمناية لاتحب انتهمل ولا تترك و خالطة الاضداد الذين يفسدون بالمقاربة والداخلة من كان بهذه الحال من الاستعداد لقبول الفضيلة فإن نفس الصبى ساذجة لم تنقش بعد بصورة ولالها رأى وعزيمة تميلها من شيء الى شيء فاذا نقش بصورة وقبلها نشأ عليها واعتادها

على صفيره كحق الوالد على ولده

وقد ذكر في كتاب الحسبة في الكلام على مؤدبي الاطفال أنه لا يُجوز لهم تعليم الاطفال في المساجد انهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمره بتنزيه المساجد عن الصبيان والمجانين لأبهم لا يتحرزون من تسويد حيطان المساجد بل يتخذون للتعليم حوانيت في الدروب واطراف الاسواق قال وينبغي للمؤدب ان لا يعلم الصبي القصار من سور القرآن الا بعد حذقه عمرفة الحروف وضطها بالشكل وتأليف طبعمه اليها تم يؤلف طبعه على القرآن وحفظه ثم يعرفه عقائد الدين ثم أصول الحساب وما يستحسنه من المراسلات والاشمار ثم يأمر الصبيان بتجويد الخط على المثال والشق ويُكلفهم بالحفظ على ظهر الغيب ومن كان عمره سبع سنين أمره بالصلاة وفي الجماعة وهذا لا ينافى قوله صلى الله عليه وسلم جنبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيمكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وافامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على الوابها المطاهر وجمروها في الجمع لان النبي صلي الله عليه وسام قال مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فالمنع محمول على ما دون السبع التي هي سن التمييز

قال صاحب الاخلاق عند ذكر تأديب الأحداث والصبيان خاصة ان أول قوة تظهر في الانسان أول ما يكون هي القوة التي يشتاق بها الى الغذاء الذي هو سبب كو نه حيا فيتحرك بالطبع الى اللبن ويلتمسه من الثدى الذي هو معد نه من غير تعليم ولا توقيف وتحدث له مع ذلك قوة على التماسه بالصوت الذي هو مادته و دايله الذي يدل به على اللذة و الاذي ثم تتزايد فيه هذه القوة و يشوق بها أبدا الى الازدياد والتصرف بها في أنواع الشهوات ثم تحدث لهقوة و يشوق بها أبدا الى الازدياد والتصرف بها في أنواع الشهوات ثم تحدث لهقوة

: مطلب » لموارالصغیر يعظم في الدنيا الفضل صلاحه و يحفظ بعد الموت في الا ها والولد في الحديث أيضا في الداهو الصلاح الوروث المسلسل المقصود من قوله في الحديث أيضا أو ولد صالح يدعو له فالرجل اذاعلم ولده مافيه صلاحه واستقامته اجتني ثواب عرة عله دنيا وأخرى أما ثواب الآخرة فأمره ظاهر وأما ثمرة عمله في الدنيا فهي البر والطاعة وهما حق كبير على الولد لو الده قال الخليفة المأمون لم أر احدا أبر من الفضل بن يحيى وهو في سجن الرشيد لا بيه بلغ من بره أنه كان ابوه لا يتوضأ لا بماء مسخن فنهم السجان من الوقود في ايلة باردة فلما اخذ يحيى مضجمه قام الفضل الى ققم فأدناه الى الصباح فلم نزل قامًا وهو في يده حتى أصبح فشعر السجان بذلك فغيب المصباح فلم نزل قامًا وهو في يده حتى أسبح فشعر السجان بذلك فغيب المصباح فتاً بطه الى الصباح (قال) على رضي الله عنه لو علم الله شياً من العقوق أدنى من أف لحرمه فليعمل العاق ماشاء أن يعمل فان بدخل النار

ومن البر ان لا ينتمى الولد الى غير ابيه قال صلى الله عليه وسلم ملمون ملمون من انتمى الى غير ابيه او ادعى غير مواليه ومن البر ايضا ان لا يكون سببا لسب ابيه لحديث ابى هريرة رضى الله عنه لا تمشين امام ابيك ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه ولا تستسب له اى لا تعرضه للسب ونجره اليه بان تسب أبا غيرك فيسب أباك مجازاة لك وقد جاء مفسرا فى الحديث الآخر ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه قيل وكيف يسب والديه قال يسب الرجل فيسب أباه وأمه (وقال) ابن عمر رضى الله عنه والديه قال يسب الرجل معلى وأنا والدي يأخذ مالى وأنا كاره فقال أما عامت انك ومالك لابيك ومن حق الاولاد اعظام الأصغر للاكبر وحنو الاكبر على الاصغر قال صلى الله عليه وسلم حق كبير الاخوة

د مطلب » ترتیب تعلیم الاولاد الجمعية التأنسية وهي الكتابة والقراءة وما يحتاج اليه في دينه من العقائد وغيرها وأصول الحساب ونحو ذلك من السباحة والعوم والفروسية وأسبابها من ركوب الحيل والرمي واللعب بالرمح والسيف وأشباه ذلك من آلات الحرب ليتمرن على وسائل الدفع عن وطنه والمحاماة عنه فان هذه الاشياء من المنافع العمومية التي ينبغي تمرين الاطفال في زمن الشبوبية عليها هذا بالنسبة للذكور وأما بالنسبة للبنات فان ولى البنت يعامها ما بليق بها من القراءة وأمور الدن وكل ما يليق بالنساء من خياطة و تطريز وان اقتضى حال البلاد تعليم النساء الكتابة و بعض مبادى المعارف النافعة في ادارة للنازل فلا بأس بتعليم الحساب وما أشبهه لهن ويشترك الصبيان والبنات في تعليم الاخلاق والآداب وحسن السلوك

فيهذا كله يتيسر للجميع كسب الفو ائدالجسيمة المنتجة للاستقامة النامة وغنى النفس بما اكتسبه العقل من العلوم والمعارف ومارسته الأيدى من الصنائع واللطائف التي هي أمن من الفقر الذي استعاذ منه صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم انى اعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك مر غلبة الدين وقهر الرجال وفى رواية أخري من الفقر والعيلة (وقال) صلى الله عليه وسلم كسب اليد أمان من الفقر وقال أيضا ان الله يحب العبد المحترف ويكره الصحيح الفارغ

وفى عوارف المارف روى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ان الله الله ليصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله ولا يزالون فى حفظ الله مادام فيهم انتهى وفي ذلك قيل

رأيت صلاح الرء يصلح أهله ويعديهم عند الفساد اذا فسد

« مطابٍ » بر الولد لوالده فقد دخل صلى الله عليه وسلم في ضمن حديثه الشريف من قوله أو ولد صالح يدعو له

« مطلب » تربية الاولار تمان توصيل الولد الى الرتبة المطاوية والدرجة المرغوية تتوقف على حسن لتربية والتهذيب والتعليم والتأديب ولا يخفي ان الله سبحانه وتعالي شرف الانسان عضغتين صغيرتين وهما قلبه ولسانه وخصه بصفتين عظيمتين وهما همته واحسانه وماعدا ذلك من محض المال او الجال فانما هو حظ الادنياء من النساء والرجال فلا يرتفع المرء حتى يرفعه اكبراه وأصفراه فالجنان قابل واللسان قائل والهمة حاملة والاحسان فضيلة عاملة والجنان عارف مستقر واللسان مترف مقر والهمة حركة منتشرة والاحسان بركة مبشرة فان الجنان منشى واللسان فشي وكلاهما يساعد الهمة والاحسان والعزم والاتقان ولذلك كانالرء بأصغريه ومملوم ان الولد الصفير مستعد بأجفريه الى استكمال أكبريه فيحتاج الى التربية التي هي صفة المربي الذي تقيمه الولي لتأديب الصي فيما يقصد منه فيجب على الولى أن يتأمل في حال الصي وما هو مستعد له من الاعمال ومنهىء له منها فيعلم أنه مخلوق له لحديث اعملوا فكل ميسرك خلق له فلا محمله على غيره فانه أن حمله على غير ماهو مستعد له لم يفلح فيه عادة فيفوته ماهومتهيء له فاذا رآه حسن الفهم صيح الادراك جيد الحفظ واعيا فهذا من علامة قبوله للعاوم والفنون وتهيئه لها فلينقشها في لوح قلبه مادام خاليا فأنها تمكن من القلب وتستقر فيه وتركو معه وان رآه بخلاف ذلك من كل وجه علم أنه لم يخلق لذلك فان رآي عينه طامحة الى صنعة من الصنائع مستمدا لها قابلا عليها وهي صناعة مباحة نافعة لأهل وطنه فليمكنه منها وهذاكله بمد تعليمه المعارف الابتدائية التي يشترك فهاكل فرد من افراد

وبشر الامام عمر الفاروق رضى الله عنه بولد فقال ريحانة لشمها برهة من الزمان وعما قليل اما ولد بار واما عدو ضار وأنشد بعضهم

هذا الزمان الذي كنا نحاذره في قول كم وفي قول ابن مسعود ان دام هذا ولم يحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح عولود (وقال) الفضيل ريح الولد من الجنة ومزايا الاولاد دنيا وأخرى لاتعد ولا تحصى فأنه قد يعود من الولد على رحه ولو كان الرحم حاملا أنواع الرعاية فقد روى كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استوصوا بالتبط خيرا فان لمم ذبة ورحما يعني أن هاجر أم اسهاعبل كانت قبطية ومارية أم سيدنا ابراهم كانت كذلك وقال صلى الله عليه وسلم لوعاش ابراهم لوضعت الجزية عن كل قبطي ولحرمة الولد والوالد وارتباط العلاقة المتينة بينهما عما تقتضيه الحقوق أقسم الله جم. ا في قوله تعالى لا أقسم جهذا البلد وأنت حل جذا البلد ووالد وما ولد لقد خاتمنا الانسان في كبد المراد بالبلد مكة المشرفة التي جعلها الله حرما آمنا وجعل مسجدها قبلة لاهل المشرق والمغرب والمراد بالوالد ابراهيم واسماعيل وما ولد محمد صلى الله عليه وسلم لان الراهم بأني مكة واسماعيل وتخد علمها السلام سكانها وقيل المراد بالوالد في الآية ابراهيم وما ولد جميه واد ابراهم من العرب والمجم ذاهم مكان البقاع الفاضلة من أرض الشام وبيت القدس وارض العرب ومنهم الروم لأمهم ولدعيص من أسحق فقماد عمرت البقاع الفاضلة من نسل ابراهيم عليه السلام وآخر الأنبياء وهو نبينا محمد صلى الله عليمه وسلم من أولاده فلذلك قرن اسمه باحمه في الصلوات بالصيفة الابراهيمية التي هي أيضا عظيمة الفضيلة في جميع الاوقات وكانب صلى الله عليه وسلم يسلى بها فيذكر بها جده فروع تكون سببا في ذكره وتوصيل الثواب له فدَكان يقال وأمية دن خل أُخرج الله منه زق عسل يعني عمر بن عبد العزيز فرو الولد الصالح الستوفي لافرد الا كمل النسى من الحديث (ويحكى) أن الخليفة النصور قال له رجل من الهاشميين اعتل أبي رحمه الله ومات في وقت كذا رحمه الله فتال الربيع وزيرالنصوركم تترحم على أبيك بين يدى أمير المؤمنين وكيف ذلك فقال له الحاشمي لا ألومك فالك لم تعرف حلاوة الآباء فضحك المنصورو خجل الربيع لانه لم يكن له أب يعرف على مافيل والذي في التواريخ أنه ابن يونس ابن أبي فروة مولى الحرث الحفار مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه كان حاجبا للمنصور تم صار وزيره وكان يميل اليه ويعتمد عليه فقال له يوما ياربيع سل حاجتك فقال حاجتي أن تحب الفضل ابني فقال له ويحك ان المحبة تقع باسباب فقال له قد أمكنك الله من إلقاع سببها قال وما ذاك قال تفضل عليه فانك اذا فملت ذلك أحبك واذا أحبك أحببته قال قد والله حببته الى قبل ايقاع السبب ولكن كيف اخترت له المحبة دون كل شيء قال لانك اذا أحببته كبر عندك صفير احسانه وصفر عندك كبير اساءته وكانت ذنو به كذنوب الصبيان وحاجته اليـك حاجة الشفيع العريان يشـير بذلك المي قول الفر زدق

ليس الشفيع الذي يأتيك مؤثر را مثل الشفيع الذي يأتيك عرياً فقد سمى الربيع في تقديم ولده الفضل عند الخليفة وأدى ما يجب الولد على الوالد

وبالجلة فقد قال صلى الله عليه وسلم الولد ريحالة من الجنة وقال بعشهم الولدر كانة الى سبع ووزير الى سبع أخرى و بعا ذاك الماصديق هيم والماعدوميين

مطاب ، ناع بالدرية تعضد بها و

ودخل عبد الملك من مروان على معاوية ومعه خوه ظاجلسوا على الكراسى وأخذوا مجالسهم اغطاط معاوية ثم قال كانك أردت مكاثرتي بنيك يا ابن مروان وماوجدت مثلى ومثلك الاكما قال الشاعر

تفسا خرنی بکشرتها قریظ وقبلی والد الحجل الصةور فقال عبد الملائ با أمير المؤمنين انما همولدك و بدك وعضدك وقد علمت انما خفت عليهم من المين وليد و اعائدين (قال) بمضهم للمهلب ما النبل أى الشرف قال ان يخرج الرجل من منزله وحده ويعود في جماعة وكان الهلب كثير البنين ومن الشجاعة والسخاء تكانة فقبل له انك لتلق نفسك في المهالك قال ان لم آت الموت مسترسلا أتاني مستعجلا شمانند

تأخرت أستبقى الحبراة فلم أجد لنفسى حياة مثل أن اتقدما وسر بقوم من ربيعة فى مجلس لهم فقال رجل من القوم هذا سيد الأزد فيمته خسمائة درهم فسمعه المهاب فأرسل اليه بخمسائة درهم وقال دونك يا ابن أخي قيمة عمك ولوكنت زدت فيها لزدتك وقال عضهم فى المهلب وبنيه عدحه

براك الله حيث براك بحرا وفجر منك انهارا غزارا بنوك السابقون الى المعالى اذا ما أعظم الناس الخطارا والخطار فعال من خاطر يعني سابق وراهن وعمني الخطر وهو المراد وهذان البيتان لكعب بن معدان الاشتري الازدى يقال ان الخليفة المنصور حسد آل المهلب على المدح بهما وكذاك بعده المأمون قال للشعراء الا قلتم في كما قال كعب في المهلب وولده وانشده هذين البيتين السابقين وقد ينتج من العنصر الطيب فروع تزيده طيبا على طيبه ومن غير الطيب

أبن آدم الخ والمراد بالولد ما يعم الذكر والأُنثى كما ان الراد بالدعاء له عموم اعمال ولده الصالحة فأن الوالد ينتفع بأعمال ولده الصالحة لأنه السبب في وجوده وصلاحه وارشاده الى الهدى ومن جملة الاعمال التي تصدر عن الولد الصالح وينتفع بها والده دعاؤه له فقد ورد ان الانسان ينعم في الآخرة بنعيم عظيم فيقول من أين هذا النعيم فاني لم أعمل في الدنيا عملا يوجب لي ذلك فيقال هذا من دعاء ولدك الصالح لك وبالجلة فالولد الصالح من الباقيات الصالحات لان أعماله الصالحة ينتفع مها والمراد ايضا بالولد ما يعم ولد الولد ذكوراً واناتاً أسباطا وحفدة فانهم لاصولهم كالاجنحة وهم اصول يصول بهم الأكبر ويده بهم تطول وهم العدة عند الشدة (قيل) لمحمد بن الحنفية كيف كان على رضي الله عنه يقحمك في المآرق اى المتآلف ويولجك في المضائق دون الحسن والحسين فقال لانهما كانا عينيه وكنت مدمه فكان يقي بيديه عينيه \* ورأى على رضي الله عنــه الحسن يتسرع الي الحرب فقال املكوا عني هذا الغلام لا يهدني فاني أنفس بهذين على الموت لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله فانى أنفس بهذين أي بالحسن والحسين أى أخشى ان ينقطع بموتهما النسل النبوى ( وكان ) يقال لعمر بن الوايد بن عبد الملك فيل بني مروان وقد كان يركب معه ستون رجلا لصلبه \* وقد كان لماوية امرأة لؤى بن غالب اولاد منه فقالت له يوما اي بنيك أحب الياك قال الذي لا رد بسط مده مخل ولا يلوى اسانه عجر بالراء المهملة اى لكنة ولا يلون طبيعته سفه وهو احد ولدك بارك الله لى ولك فيــه يعني كمب بن لؤى احد اجداده صــلي الله عليه وسلم . ولا يُتزلزل وايست التقوية والاثبات في الصبي أن يعلمه وليه صنعة الجدل والكلام بل يشغله بتلاوة القرآن وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه ويشتغل مم ذلك بوظائف المبادات فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخا عا يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه وبما يرد عليه من شواهد الحديث وفوائده وبمــا يسطع عليه من انوار العبادة ووظائفها وما يسرى اليه من مشاهدة السالحين ومجالستهم وسياهم وهيئاتهم في الخضوع لله تعالى وهذه هي التربية الحسني حتى ينمو في الصبي مذر الايمان ويقوى فيه شجرة راسخة طبية أصلما ثابت وفرعها في السماء فيظهر اعتقاده في الثبات كالطود الشامخ ثم سوطه بالصفاعة التي تميل اليها نفسه ويستحسنها ظنه وحدثه ومع ذلك فالا ينأخر مع أداء صنعته عن تلاوة القرآن (قال) صلى الله عليه وسلم ان القلوب تصدأكم يصدأ الحديد قيل يا رسول الله وما جلاؤها قال قراءة القرآن (وقال) صلى الله عنيه وسلم من قرأ القرآن ثم رآى ان احدا أوتى أفضل مما أوتى فقــد استصفر ما عظم الله ﴿ وعن مالك بن انس رضي الله عنه آنه كان اذا دخل رمضان نفر من مذاكرة الحديث ومجالسة اهل العلم وأقبل على القراءة في المصحف (وكان) ابو حنيفة والشعبي تختمان في رمضان ســـتين ختمة وقال صلى الله عليه وسلم القرآن فيه خبر من قبلكم ونبأ من بمدكم وحكم ما بينكم \* قال على رضى الله عنــه من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخــذ آيات الله هزؤا وتقييد الولد بالصالح مع زيادة قوله يدعو له اشارة منه صلى الله عليه وسلم الى حق الولد على الوالد وهي تربيته تربية حسنة و توصيله اني درجة الصلاح والاستقامة والى حتى الوالد على الولد وهي الدعاء لوالده لان فرض الكلام هاء الولد بعد موت والده المفهوم من قوله إذا مات

لشح به والأسف عليه خدينة للمقول الواهية والآراء الفاسدة وقد قال الشاعر

منعت شيئا فأكثرت الولوع به أحب شيء الى الانسان ما منعا فالمتشبثون على هذه الأمور لا ينتفع بهمهم فلا يدخل في هذه الفضيلة المذكورة في قوله او علم ينتفع به

( الفضيلة الثالثة ) المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له اشارة منه صلى الله عليه وسلم الى ان الانسان مخاوق لحكمة الهية وهي تميير الدنيا وتمام انتظامها وهذه الحكمة انما تهم سكثير النوع البشرى واستمرار نسله وهذا آنما يكون بالتوالد والتناسل وانكن انسان اجتهد في تحصيل مال او علم او جاه يحب طبعا امتيازه به في حياته دون غيره وان لا يتوارثه عنه الانسله بعده ليكون حيا حياة معنوية دائم النسل باقى الذكر والا لـكان الانسان لا يجتهد الا يقدر عيشته الضرورية فأمل انتقال الوراثة الى النسل والولد أكد في النوع البشري تكثير العمل فقد يكون مدار الاعمال الماشية والمادية على الآمال التولدية فأشار الحديث الشريف الى معنى لطيف وهو الحث على التناسل والتوالد وتأهيل النسل لدرجة الرشد وباوغ غرض الوراثة النافعة وينبغي للولد أن يهتم بشأن الصبي في شبيبته ليعلم ما ينبغي تعلمه حفظا في حال صغره لينكشف له معناه في حال كبره فأبتداؤه الحنظ ثم الفهم ثم الاعتقاد والايقان والتصديق وذلك مما محصل في الصبى من غير برهان فقد من الله عز وجل على قلب الانسان بالحفظ وشرح له صدره في أول نشأة الايمان من غير حجة وبرهان وأنما تحصل التقوية والاثبات فى الصبى والعامى بعد ذلك حتى يرسيخ الإيمان

فيصيرطلب الأواخر بترك الأوائل تركا الأواخر والأوائل جميعا ومثل ذلا الفنون والصنائع

وقد يقصد الانسان بطلب الدار التكسب اوالتجمل فيه بن و من العار بتعام الشهر به من مسائل الجدل و حاريق النظر و يتعاطي علم ما اختلف في مدون ما اتنق علم المناظر على الخلاف و هو لا يعرف الوفاق و يجادل الخصور و هو بجيل مذه المناظرة في حقيق المالية عددا وقد تحقيقوا بالعام تحتق المتكافيين واشتهر وا به اشتهار المتحزبين فاذا أخذوا في مناظرة الخصوم ظهر كلامهم واذا سئلوا عن واضح مذهبهم ضلت أفهامهم حتى انهم ليخبطون في الجواب خبط عشواء فلا يظهر لهم صواب ولا يتقرر لهم جواب ثم لا يرون ذلك نقصا حيث تمقوا في المجالس كلاما موصوفا ولفتوا في المجافل احتجاجا مألوفا وقد جهاوا من المذهب ما يمرفه المبتدى فهذه طرائدق من يقول اعرفوني وهو غير عروف ولا معروف وقد قال زهير

ومهما تكن عندامرى ومن طلبة العلم أكثرهم علما تخفى على الناس تعلم وبالجملة فالمتواضع من طلبة العلم أكثرهم علما كما أن المكان المنخفض آكثر البقاع ماء وينبغي لطالب العلم أن يخرج دائمًا في عباراته من الرمن الخنى الى اللفظ الجلى فأن الرمز لا يليق بالعلم المعنوى ولا الكلام اللغوى وأنا يختص غالبا باحد شيئين أما عذهب شنيع يخفيه معتقده و يجمل الرمن به سببا لتطع النفوس اليه واحتمال التأويل فيه سببا لدفع التهمة عنه كالتنجيم والطلاسم واما بما يدعي أربابه أنه علم معوز وأن أدراكه بعيد معجز كالصنعة التي وضعها أربابها اسماء لعلم الكيمياء ورمزا بأوصافه ليوهموا

« مطلب » وضوح العبارة وترك الرموز الحنية أصبحت موصوف العلامندوته لا أختشى من جانب تفويته يا قاصرا فين محاول صبته أأبيت سهران الدجى وتبيته فوما وتبغى بعد ذاك لحاق

فن هذا ينتج ان صاحب العلم أو الفن أو الصناعة ينبغي داعًا ان بجهد في تكويل قواعد علمه أو فنه او صناعته أصولا وفروعا اجتهادا واستنباطا ويرغب الي الله تعالى في العون على ذلك فاذا عت فضيلته وكملت اهلته فعليه ايضا ان يشتغل بالتصنيف والجمع والتأليف ليطلع جميع الناس على حقائبي الفنون ورقائق العلوم ودقائق الصنائع وعليه ان يجيد البيان حسب الامكان وكل ما يعم نفمه و تكون الحاجة اليه أولى يقدمه على غيره و يعتني عما لم يسبق اليه

مطلب تقديم إوائل العلوم على اواخرها

ويقدم البادي على المقاصد لان المعلوم أوائل تؤدى الى أواخر هاومداخل تفضى الى حقائقها فلا يطلب الا خرقبل الاول ولا الحقيقة قبل الدخل لان البناء على غير أسلس لا يثبت والثر في غير غرس لا يجنى ولا يذبت فلا تحمل طالب المفمة الاسباب الفاسدة والدواعي الواهية على ان يتبع أغراض نفسه الختصة بنوع من العلم فيدعوه الغرض الى قصد ذلك الذوع ويعدل عن مقدماته كرجل يؤثر القضاء أو يتصدى للحكم في قصد من علم الفته أدب القاضى وما يتعلق مه من الدعاوى والبينات أو يحب ان يختص بوظيفة الشهود فيتعلم كتاب الشهادات الله يصير موسوما بجهل ما يمانى فاذا أدرك ذلك ظن اله قد حاز من العلم جمهوره وادرك منه معاويه ومنشوره ولم يرما بق الاغامضا طلبه وعويصا استخراجه فلونصنع نفسه لعلم ان اترك أم مما أدرك لان بعض العلوم مر تبط بعض وا كل بأنها تعلق عا قبله فلا تقوم الأواخر الا بأوائلها وقد يصمح قيام الاوائل بانفسها بعلى عاقب عاقب الماضية النائل الفسها المنات على عالم قد عالم المنات المنات الله المنات الله المنات النائل النفسها المنات على عالم الدائل النفسها المنات على عالم المنات الله المنات الله المنات الله المنات المنات على عالم المنات الله المنات الله المنات على عالم المنات على عالم المنات المنات الله المنات الله المنات المنات على عالم المنات المنات المنات على عالم المنات على عالم الله المنات المنات على عالم المنات المنات المنات المنات الله المنات الله المنات المنات على عالم المنات الم

وحفر البئر أو اجراء نهير وراثة مصحف ورباط ثغر وتعليم لفرآن كرح شهيد في القتال لاجل و كذا من سن صالحة ليقضي ففدها من أحاديث بشعر والكل في الحقيقة ترجع الى الثلاث وتزيد بالنظر الفروعها التي لاتحصر فالعدد لامفهوم له

وما أحسن قول الزمخشري وقول من خمسة اياته

قطع الجهول زمانه تنزل ان الجيول عن الكال معزل انا لا اميل الى كلام العذل سهرى لتنقيم العلوم ألذلي من وصل غانية وطيب عناق

ان كنت جئت لدى المدانقيصة فهي الكمال وذاك عن خصيصة طلبي لغالية بلذل رخيصة وتمايلي طربالحل عوصة في الذهن أبلغ من مدامة ساقى

وهي العاوم بمنتضى اشراقها سم الجهالة زال من ترياقها وصرير أقلامي على أوراقها حرربها بالطرس باستحقاقها أشهى من الدوكاء والعشاق

حقا بأشرف حالة وأعفيا فأنهض لتحصيل العلوم ووفها آنيكففتءنالسوى بأكفها وألذ من نقر [القيان لدفها فقرى الألقي الرمل عن اوراقي

تعلو على اوج المعالى همتى في نيل مقصودي وقرب أحبتي وا الذي عزمي كسيف مصلت يامن يبالغ بالاماني رتبتي کم بین مستمل وآخر راقی

د مطاب ، لاجتهاد في محصيل العلم ومدحه

في قوله أو علم يتنبع به شاه ل التعليم المعارف النافعة سواء كانت علوما أو فنو نا أو صناعات أو آلات فانها لا تخاو عن مدارك عامية وشامل أيضا لاجتهاد الجهدين ووضع الواضعين وتدوين الدونين وللتصنيف والتدريس وغير ذلك فالعمدة على العمل الذي ينشأ عنه معلومات نافعة لاهل الماتوالوطن والناس أجمعين وبدل على ذلك ما ورد في رواية أخسري اذا مات ابن آدم حتم على عمله الاعشر فذكر هذه الثلاثة وزاد غرس النخل ووراثة المصحف ختم على عمله الاعشر فا أن السدقة الجارية يدخل فيها جميع ما ذكر كما تعالى وتعليم القرآن فهذا فهيد أن السدقة الجارية يدخل فيها جميع ما ذكر كما الثلاثة الذكورة اليست حاصرة فلا مانع ان يقاس على التعليم كتابة الكتب الثلاثة المذكورة اليست حاصرة فلا مانع ان يقاس على التعليم كتابة الكتب الثلاثة المذكورة اليست حاصرة فلا مانع ان يقاس على التعليم كتابة الكتب الشال على الخير كفاعله

فكل من سنسنة حسنة دائمة النام في داخلة في العلم النافع بدل على ذلك ماورد عنه عليه الصلاة والسلام في أمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة فالمؤمن الغارس غرسا حسيا أومعنويا يحصد ثمره ثمرا حلوا حسيا أومعنويا ففرسه لا ثمر شوكا مادام ملازم الاخلاص فقاصد النفع العمومي شاب ثواب الخواس فصر الامام السيوطي للمستثنيات من انقطاع العمل فيا هو مذكور في النظم الآتى وهو

اذا مات ابن آدم جاء يجرى عليه الاجر عدد ثلاث عشر عداد مات ابن آدم جاء يجرى عليه الاجر عدد ثلاث عشر عداد مناء عداد م

والصناعات وعي أيضا عاوم وغمليات من درجات أخرى مشاوتة لا تتم الماوم الشرعة الابها وما لا يتم الواجب الابه فهو واجب فان الفنون والصنائع عليها مدار شفام المالك وتحدين الحالة الماشية الأثير والاحاد فهي و نفروض الكذارات أو ايسان من الفنون صناعة الخط الذي له فضل وشرف ومنفعة لا بجيابها من عرف وبه تقيد العاوم و شبت و تررع في الصدور فتنبت وقد قال الله سبحانه و تعالى في كتابه الحكم اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الالنسان ما لم يعلم وقل عليه السائل والسلام فيدو العام بالسكتانة علم الانسان ما لم يعلم وقل عليه السائل والسلام فيدو العام بالسكتانة

والما لم يكن عند اكثر المرب كمان في الجاهلية وكانت أذ ذاك أمة أمية جمال لحا الشمر عوضا فادركت به مراما وغرضا أقهم عن الكنتابة مقامها فابدت عصفوظ الشعر كلامها وعرفت به انسام اوأيامها فكان أول من أدخل في بلاد المرب الكتابة العربية هو سيدنا اساعيل فاختص بهده الفضيلة الأولية وأول من أدخل الكتاب العربي أرض الحجاز هو حرب ابن أمية أوسفيان بن أمية فتشبثوا بالحقيقة وساعدتهم على المجازيمني فازوا بالصناعتين واتسعت تجارتهم بالبضاعتين وقس على منفعة الخط ف البلاد المنظمة غيره من الفنون والصناعات التي اكسبت جميع البلاد المجد والمظمة مما يفيد المال الصالح للرجل الصالح فانه لا تصلح الفعال الا بالاموال من الحلال والاموال لا تكون الا بالكسب من وجه من وجوه الصنائع المعاشية لتعين على المعادية فلا أحسى ممن يكسب المال من حله و بصرفه في محله ويكف به وجهه عن الناس فالفنون التي هي وسائل ذلك ليس عنها مندوحة وهي في انشرع ممدوحة فلا مانع من دخولها تحت قوله صلى الله عليـه وسلم أو علم ينتفع به أي نفعا متصلا دائم الثواب فالحديث الشريف

ه مطاب » اضل الكنابة الشدس أو في الدرار مما لم نتعبد به بل أحالنا الشرع على الرؤية التي يستوى فيها الناس نقال صلى الله عليه و الم صوموا لرؤيته وافطر والرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له أي اكلوا عدة شم از فهذه منافع الحساب في العبادات والعادات ومنافعه في المعاملات والمقليات وفي كل شيء لا تحصي ولا تحصر فهوا أصل له فروع كثيرة \* والعلم الذي له أصل ولا فرع له فهو علم النجوم فالنجوم لها حقيقة وأثر ظاهرى في المالم كالفصول والاوقات ونحو ذلك ولا يتفرع عنها شيء وأما العلم الذي له فرع ولا أصل له فالطب فأنه مبنى على التجارب الى يوم القيامة يعني أن أصله من نفسه فهو يجدد بفروعه التجريبية وهذا لاعنع من كونه ينتسم الى عدة أقسام السعت أيضا فروعها بالتجارب حتى صارت علوما وتعددت ، وضوعاتها بالنسبة لأجزاء بدن الانسان على تعددها فالموضوع الكلى الطب المبحوث عنه فيه هو بدن الانسان صحة واعتلالا تم تعدد الوضوع كطب المين والاذن والانف وهكذا وكالتشريح وتشخيص الامراض وكل هذا هو عين التجربة التي هي دامًا آخذة في التجدد الي ما شاء الله \* وأما العلم الذي لا أصل له ولا فرع فهو العلوم السوفسطائية والغالطات والجدايات التي هي عبارة عن الفاسنة الفاسدة الهادمة لاصمول الاديان لاالفلسفة الصحيحة الرادفة للحكة وأما العاوم الشرعية فهي وآلاتها

« مطاب » تقسيم العلوم

وقد اعتنى العلماء بالتآ أيف فيها لا سيما الداوم الثمانية وهي علم التفسير ويلحق به علم القرا آت والتجويد ثم علم الحديث دراية ورواية ثم علم الفقه ثم علم أصول الدين ثم علم انتحو ومنه الصرف ثم علم الماني والبيان ويلحق بهما البديع والعروض ثم علم التحوف وكل هذه علوم نافعة ثم يليما الفنون

العربية رق طبعه انتهى فقد جمع فى ذلك العاوم الشرعية النقلية وأدواتها وهى علوم العربية وقام العاوم العقلية علوم العربية والرياضية التي عبر عنها بالحساب (قال) بمضهم وأما العاوم العقلية فترجع الى أربعة علوم فعلم له أصل و فرع وعلم له أصل ولا فرع له وعلم له فرع ولا أصل له وعلم له والحاب فرع ولا أصل له وعلم لا أصل له ولا فرع في فاما الذي له أصل و فرع فهو الحساب والعاوم الرياضية ليس بين أحد من الخاق فيها اختلاف

فالحساب مستنبط من حروف المجم وهوفيحد ذاته أصل من أصول العاوم النافعة لانه كما قال ابن حجاح به يعلم عدد الصلوات والزكوات والصيام والشهور والسنين وتحدث السنون من الشبور والشهورمن الجمات والجمات من الايام والايام من الساعات والساعات من الدرج والدرج من الدقائق والدقائق من الشعار والشعائر من الانفاس وتنتهبي قسمة الانفاس الي أجزاه لا يعلمها الا الله تعالى ومنشأ هذه الازمنة من دوران الفلك ويستدل على فلك بسير الكواك والشمس والقمر فننشأ بين ذلك كله الازمنة والاوقات التي يستدل مهاعلى معالم الدين من أوقات الصارات والصيام والحج وحين الزكاة ومدد عدد النساء ومحل الآجال ويقيدذلك كله بالحساب والعدد حتى لا يشذ شيء ثما يحتاج علمه بالتاريخ المصطلح عليه وقد عدد الله تعالى نعمه علينا بذلك في قوله هو الذي جعل الشمس ضياه والقمر نورا وقدره منازل لتعاموا عدد السنين والحساب ما خاق الله ذلك الا بالحق وقد أخذت العرب حسابهم من أبجد فوجدوه ينتهى من واحد الى ألف لا زيادة ولا نقصان أولها الالف الذي هو واحد وآخرها الغين الذي هو ألف ولكن تعبدت الامة المحمدية برؤية الهلال عند الصوم وعند الافطار لا بالحساب الذي قوله الحساب والنجمون من ان الحالال لم يظهر لا نه كان في حجاب

« مطاب » الحماب

د مطاب » تمداد فضائل الملوم الشرعيه وآلاتها

من الاختلاف والتنازع وتفضى اليه احوالهم من التباين والتقاطع فلم يستغنوا عن شريعة يأتلفون اليها ويتفقون علما ﴿ و نقل القطب الشعر أني عن شيخه سيدي على الخواص انه قال أحب لاخواننا من طلبه العلم ان لا يحكموا على علم ألله القديم بظاهر أدلتهم واقاوياهم وان لا يعطلوا أنفسهم من العمل ويقولون حتي نفرغ من التملم تم نعمل وان لا يستغرقوا عمرهم في زوائد الماوم التي لا يحتاج اليها الا في النادر وان لا يتركوا عمل الحرفة التي يكون بهاقوام مماشهم خوفا عليهم ان يأكان الدينهم وعلمهم أو تتعرضوا اصدقات الناس وأوساخهم فإن الاكل بذاك يطمس أفهامهم بخلاف أكل الحلال فازله مدخلا في فهم دقائق الماوم ولذلك فاق النووي أقرانه مع قصرعمره وصار ترجيح المذهب راجعا اليه لا نه كان لا يأكل الا من الحلال أنتهى (وقال) بعضهم ارزاق الفقهاء من صدقة أموال الظامة مكدرة بشروط الواقفين منفصة عنن النظار من باشرها أكلها صدقة ومن لم يباشرها أكلها حراما وبالجلة فان الاكل من صدقات الناس وولائمهم يقسى القلب ويسد الفهم وهو ضد الورع فالعلاء للشريبة هم الزمام وبأنتظام احوالهم يكمل الانتظام فاذا تكسبوا من الحلال بصنعة استغنوا عن الشبهة المتوسطة بين الحرام والحلال واكتفواشر السؤال كاقيل

تصون ماء الوجه لابلال ولا تهنه أن يرى سائلا فشأن أهل العلم أن يسئلوا ويتعلق بالشريعة الفراء عدة علوم بين الشافعي رضىالله تعالى عنه فضيلة كل علم منها فقال من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن تعلم الفقه نبل مقاداره ومن كتب الحديث قويت حجته ومن تعلير الحساب جزل رأيه ومن تعلير

وقال على كرم الله وجهه قيمة كل امرىء ما يحسن فقيل في هذا المنى لا يكون العلى مثل الدنى لا ولا ذو الذكاء مثل الغبى قيمة المرءقدر ما يحسن المر ع قضاء مرف الامام على

واعلم ان كل العاوم شريفة ولكل علم منها فضيلة والاحاطة بجميعها أمر محال (قيل) ابعض الحكماء من يعرف كل العاوم فقال كل الناس وحسبك قوله تعالى وما أو تيتم من العلم الاقليلا ﴿ قال بعض الحكماء المتعمق في العلم كالسايح في البحر ايس يرى أرضا ولا يعرف طولا ولا عرضا

قل للذين قضوا في العلم عمرهم شم اطأ نوا وظوا أنهم فرغوا الدام أعظم مما تزعمون فكم قد بالغ الناس في هذا وما بلغوا

واذا لم يكن الى معرفة جميع العاوم سبيل وجب صرف الاهتمام الى معرفة أهمها والعناية بأولاها وأفضلها فأولى العلوم وأفضل العلوم الشرعية التي بمعرفتها جميع الناس برشدون وبحبلها يضاون ولا يهتدون فهي كا قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال صلى الله عليه وسلم خيار أمتى علىؤها وخير علمائها فقهاؤها « وروي عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التنفقه في الدين حق على كل مسلم الا فتعلموا وعلموا وتفقهوا ولا نمو توا

وربمامال بعض المهاو نين بالدين الى العاوم العقلية ورأى أنها أحق بالفضيلة وأولى بانتقدمة استثقالا لما تضمنه الدين من التكليف واستصعابا لما جاء به الشرع الشريف من التعبد والتوقيف ولكن قل ان ترى ذلك فيمن سلمت فطنته وصحت رويته لان العقل عنع من ان يكون الناس هملا او سدى يعتمدون على آرائهم المختلفة وينقادون لأهوائهم المتشعبة لما تؤل اليه أمورهم

وأطفال يتحقق جاجارى الصدقات الوطية حيث الفستقديم المرتبات القلاوونية في المده من الصدقات الجارية المذكورة في حديث اذا مات ابن آدم انقطع عمله الامن ثلاث الحديث

والفضيلة الثانية تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم أو علم ينتفع به أي علم علمه الانسان لغيره فسار نافعا والعلم النافع مرادف للحكمة الفسرة به فهو ما يوصل الى الصفات العلية والمناقب السنية و شر الثرات الدنيوية والأخروية ويدعو الى المكرمة وينهي عن القبيح وهو المراد بقوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا حيث فسر العلماء الحكمة بتفاسير كثيرة ترجع الى العلم النافع والافعال الحسنة الصائبة فالعلم بهذا المعنى يشمل العلوم النافعة والعملية ويقلية و نقلية و نظرية وعملية داخلة بهذا المعنى محرفة الحقائق والاقدام عليها بالعلم فجميع العلوم النافعة عقلية و نقلية فظرية وعملية داخلة بهذا المعنى محرفة الحقائة والاقدام عليها بالعلم فجميع العلوم النافعة أو علم ينتفع به

ثم ان العلم أشرف مارغب فيه الراغب وأفضل ما طلبه وجد فيه الطالب وأنفع ما اكتسبه واقتناء الكاسب

اذا رمت تسمو لنيسل المسلا وقدرك بالله عال وغالى فالعلم فاسم لها محرزا فما مشله لطلاب المعالى

لان شرفه ينم على صاحبه و فضله ينمى عند طالبه قال تمالى هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون فمنع من المساواة بين العالم والجاهل لما خص به العالم من فضيلة العلم وأنشد الرشيد عن المهدي

يانفس خوضي محار الملمأو غوصي فالناس مابين معموم و مخصوص لا شيء في هذه الدنيا محاط به الا احاطة منقوص عنقوص

: مطلب ، العلم النافع مدوحة عند جميع الدول والمال لاعانة المحتاجين لا لاهل البطالة والكسل ولهذا لما تغلبت الفرنساوية على الديار المصرية لمحوا أن بها كثيرا من الكسالى القادرين على الاشغال الذين يؤثرون السؤال على الاعمال ويلحون في الطلب فحنق حاكمهم من ذلك ونشرقا نونا مشتملا على خمسة بنود البند الاول جميع الناس الذين يسأ لون الناس في الطريق و يطلبون الحسنة

البيد الدون عليهم وحضورهم المام ضابط مصر شم يتوجهون الى سجن القلعة مالم يكونوا من اصحاب العاهات كالعميان والعرجان والعاجزين عن الاشفال

د مطلب ، قانون الشعاذة

البند الناني كل ملة من الاسلام والنصارى من أروام وقبط وشوام ومن البهود أيضا تعمل من الآن فصاعدا حانوتا لقبول كافةالعميان والعرجان والشحاذين العاجزين عن الشغل يكون معدا لهم

البند الثالث كلرئيس الة يلزم بلوازم حانوته وكافة مصاريف الحانوت من نفقة الاكل والشرب وخلافه تتقرر على اهالي الملة المذكورة

البند الرابع فى مدة تدبير الحوانيت وترتيبها يأمركل كبير ملة بجمع كافة فقراء ملته و يرضيهم ويعطيهم لوازم الاكلوالشرب والسكنى الى حا انتهاء تدبير الحوانيت المذكوره واستكمالها

البند الخامس بجب على كبيركل ملة أن يتبصر في أمر تدبيرالحانون لملته ويأخذ الامر اللازم لذلك من شيخ البادويسعى في آمامه فهذه التدابير في حد ذاتها خيرية واكن الحكومة الصرية الحالية قد كفت أهل الحاج والمسكنة مؤنة السؤال ورتبت الجبيم في جلم طياون اسبتالية جسيمة منقسم الى بلوكات الفقراء والمساكين وأرباب العاهات من نساء ورجال وكبا

الجنة بدينه على طلب رجل حكيم من رجل أن يدينه دينا فلم يفعل فقيال الحمد لله لم يكن من منعك الا ان وجهى احمر من الحياء مرة واحدة ولو أعطيتني لم يصفر وجهي من مطالبتك مرة بل ألف مرة قال تعالى وعسى ان تكرهوا شيأ وهو خير لكم وعلى لسان العامة لاهم الاهم الدين ولا وجع الا وجع العين وهذا كله محمول على الدين الذي ينفق في غير الرشد أو يترتب عليه المطل وعدم الوفاء والا لما كان القرض مشروعا ( وقال ) جعفر بن عليه المطل وعدم الوفاء والا لما كان القرض مشروعا ( وقال ) جعفر بن علمه المحمد المستدين تاجر الله في أرضه ﴿ وقال عمر بن عبد العزيز الدين وقر طالما حمله الكرام ( وقال ) عمرو بن العاص من كثر صديقه كثر دينه وقال بعضهم الدين رق فلينظر احدكم اين يضع رقه وكان ابن الزبير رضى الله عنه ينشد

الاليت المهار يعدود ليلا فات الصبح يأتى بالهدموم حوالج ما نطق طا قضاء ولا دفعا وروعات الغريم وذلك لان الدين هم بالليل وذل بالنهار فالعجب كل العجب ممن يتطوع بالحير و يتصدق بأموال الناس ويخلط العمل الصالح بالسيء ويظن أنه من الفعل الحسن مع انه بمعزل عن الحزم والاستقامة معتمدا على قضاء دينه الذي استدائه بدون باعث شرعي ولامقتض سياسي ومعولا على سوف وعسى واهل فهذا بدون باعث شرعي ولامقتض سياسي ومعولا على سوف وعسى واهل فهذا هو المديان الذي يتراكم عليه الدين ودين الدين لا الى نهاية ولا الى أجل بل رعالا سقضي وان انقضى الاجل فصدقة من هو مهذه المثانة قل ان تقعموقع الاصابة فليست موضع الصدقة الجارية المذكورة في حديث اذا مات ابن آدم المصابة فليست موضع الصدقة جارية الحديث واعما موضوعها أرباب الغني واليسار انفرادا واجتماعا انفصالا واشتراكا ومن المعام ان مكارم الاخلاق

الحنابلة فقد رتب لرواقهم جرايات للشيخ والطلبة وحضر وامن الشام لاحياء هذا المذهب وكان المشار اليه للخير العظيم سببه فهذا هو فعمل الخير المبنى على الاخلاص في البر والاحدان من أمير خطير هو خلاصة اشراف معد وعدنان فما أحسن هذا الصنيع من الامير صاحب المقام الرفيع الذي وضع الندى في موضعه وما أوضع الحريص المضيع لماله لشرهه وطمعه

و النظم في سلك التعاون على البر والتقوي ومراعاة وجه الله الكريم في النمسك بالسبب الأقوى ما صنعه حضرة خليل اغا باش أغاوات حضرة ذات الدولة والعصمة والدة الجناب الخديوى ولى النعمة حيث انشأ بجانب المشهد الحسيني مدرسة لعدد كثير من الابتام المنقطيين وأوقف عليهاما يقوم باجراء عوائدها و تبرع لها بما لم يسبقه به أحد من المتبرعين فحصص رأس مال جسيم لدوام هذه الدرسة و نشر علومها وأسس أصولا مستحسنة لحسن ادارتها و تنظيمها وانشأ أيضا تكية للأغوات العديمي الاكتساب ولم يسبق في ذلك و خصه الله بالحام هذا الصواب وهذا مما يخلد ذكره و يضاعف ثوابه وأجره وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر الاالبر ولا يرد القدر الاالدعاء

وهذا كله انفاق ممدوح وعلامة القبول عليه تلوح بخلاف انفاق من يحمل نفسه ولو فى الضيق فوق ما تطيق فيعلوه الدين الذى لا يعرف لهجهة وفاء فيدخل نفسه فى ربقة الضيق ويعدم الحيم والصديق فتسوء أخلاقه ولا ينفعه تصدقه وانفاقه قال رجل لرسول التمصلي الله عليه وسلم أرأيت ان قتلت فى سبيل الله مقبلا غير مدير أيكفر الله عنى خطاياي قال نعم الاالدين بذلك اخبرنى جبريل وعنه عليه الصلاة والسلام انه قال صاحب الدين محبوس عن

« مطلب » الدين المصالح الخيرية من جمية أغنياء ترصد علم الارصادات وترتب لها الرواتب اللازمة الدائمة الاستغلال فهذه صدقات جارية من جهة شركات تماوية يقتسمون أجرها ويحرزون شكرها فجمعيات فمل الخير بالاشتراك قليلة في بلادنا بخلاف التصدقات الشخصية والارصادات الاهلية يرصدها الواحد في الغالب كالسبيل والصهريج والكتب فانهذا يجدد عصركثير اولا يتأسس له مابه يكون الدوام والاستمرار ومن العجيب أنه يسهل على النفوس احداث الجديد ويصعب عليها اصلاح القديم المحتاج للاصلاح والتعمير ومع ذلك فالمصر لايستغنى عن الخيرات العمومية التي تقتضيها الاوقات والاحوال كارصادمكا تبلغليم البنات لاسيها مكتبا لتعليم فاقدات البصر منهن ويتمني أن من يفوز بار صاد هذه المكاتب للنساء يكون من الخواتين الغنيات اللاتي يوقفن في العادة أوقافا عظيمة دون ماذكر في الأهمية ومن الثابت ان زبيدة زوجة الرشيدي فعات كشيرامن الخيرات وكان لها مائة جارية يحفظن القرآن والحلل واحدة وردعشر القرآن وكان يسمع فى قصرها كدوى النحل من قراءة القرآن مع ما أحدثته من الخيرات العدمدة وحسبها العين الجارية بالحجاز المسماة عين زيدة فليت جميع الخواتين والهوانم يقتدين بها في احياء المآثر واسداء المكارم

وكذلك عظاء الامراء فأنهم أولى بالارصادات العظيمة التي تليق بمقامهم فياليتهم يقتدون في ذلك بحضرة الاهير راتب باشا الشهير ناظر عموم الاوقاف سابقا حيث بني رواقا واسعا متصلا بالجامع الازهر موقفا على طئبة العلم من الحنفية وعلى مدرسي هذا المذهب وأجزل فيه من الخيرات الوفية لتكثير اهل المذهب فرواقه الآن بالازهر على مديف وطراز مذهب بل عمت خيرات الباشا المشار اليه التواصلة حتى اقتضرت احياء مذهب السادة

نظم مقدمات القضية باستيلاء المرحوم محمد على على المملكة اليوسفية فكان من أعظم الاعوان و لا نصار لمصر في رفع التكاليف الشاقة ودفع مناعب الأصار فقصد اعادة فضيلة مصر على سائر الامصار مما لم يسبق لها مثله في سائر الاعصار وقد وجد في ارصاد هذه المرتبات شذوذا في أساليب التراثيب فردترتيها الي نظام جيد عجيب وزاد في هذه الخبرات أضعافا مضاعفة وأجري مادرج عليه ملوك الاسلام من الطرائن الشرعية والتعارفة وما أسسه من صنائع الخير والبرات يكاد أن يكون خصوصية جملها الله له من أعظم الكرامات وافتدي به في ذلك خلفه الصالح فجددوا لفعل الخير في مرصالح الصالح وفي مشهور الحكم أسمد الماوك ملك له وزير اذا نسى ذكره واذا ذكر أعانه ونسأل الله تمالي ان يديم المز والنصر لمن يريد الخير العميم لمصر وهماينبغي اعانة ولي الامر على مضاعفة المحال الخيرية من أرباب جمهات الأنهنياء واهل الميسرة لتكثير وسائل البر والتقوى كتكثير المارستانات التي ترصد على المرضى والزمني العاجزين عن المعالجة في يوتهم و كترتيب مارستانات ترصد على الاطفال الذين يلتقطونهم من الطرق والايتام وعلى الشيوخ المتقدمين فى السن والعميان والبله والحجانين وأرباب العاهات العاجزين وكالمحال الخيريه والشركات السلمية اي التعلقة بالبيع والشراء على سبيل السلم لتسهيل الاخذ والعطاء وقطع دار الربا ولاغاثة المهوفين من القرض بربا الفضل ولاعانة المعسرين والمفلسين من التجار المتعطلين عن الاشغال لحصول حادثة جبرية أوجبت الكساد وسوء الحال وبالجلة فارصاد التكايا والدارس والرباطات والشركات الباحة شرعا وكل مافيه مصلحة هي مشروعات خيرية لايستطيع ان تقوم بها الدولة وحدها وانسان مخصوص وحده ويدالله مع الجماعة فازيدفي ابرازهذه

د مطلب » استحسان اعانة هل اليسار لولي الامر على فمل الجير لتكثير المحل الجيرية

المجلس على ذلك وتد أفتى بذلك أيضا سلطان العلماء الغزبن عبدالسلام وغيره من العلاء الاعلام ولم تزل الملوك العادلون يقتفون أثر من قبلهم في ذلك ويسلكون في ترتيب الخيرات واجراء الصدقات الجارية أفوم السالك الى أن تولي الملك المظفر الساطان سابيم خال ونظم مصر في ساك دولة بني عثمان فأبقى جميع ما عصر من العلرفات والرّبات على ماكان عليه ولمـا وشي اليه بعض أمرائه بأن تلك الملوفات قداستغرقت كثيرا من الاموال وطلب منه رفعها لاقتضاء الاحوال قابله بالمنع والطرد وردعايه أشنع الرد وقال تلك صدقات من قبلنا فلا نحب أن يكون قطعها من قبلنا والما تولي بعده ولده السلطان سلمان خان تغمده الله بالرحمة والرضوان سعى اليه بعض أهل الحدثان وذكروا له انهذه الرّبات الآيلة للاولاد والميال والحريمات لم تدادف من الشرع محلا وانها باطلة فرعاوأ صلا فأرسل خطا شريفا بابطال ذلك فراجعه علياء عصره وزمانه وترجوا عظهم عطفه واحسانه وذكرواله انمارتب وأرصد على تلك الخيرات وعلى الارامل وعيال المقاتلة وأولادهم والعلماء لاسبيل الينقضه شرعا لصدوره عن نواب السلطنة مع موافقته المصالح الشرعية وذكروا له احسان والده على الاقطار الصرية فأبقى ماكان على ماكان وزاد من لطفه فوق ذلك الاحسان وأصدر فرمانه الشريف وخطه الهمايونى المنيف بإنقاء المرتبات علىماهي عليه اغتناما لاثواب واحرازا للدعوات الصالحات التي ليس دونها حجاب

مطل ؟
 تنظيم الصدقاً
 الجارية بالسلو
 جديد في ايا
 الرحوم محمد ع
 واقتفاءخلفه أثر

ولم نزل هذه الارزاق على مستحة يها دارة وبها عيون العواجز والارامل وأهل العلم والقرآن قارة الى ان حصلت التقلبات والفتن وتصاريف الدهر بالمحن وتغلب الفرنساوية على الديار المصرية بعد عسف وجور دولة المماليك وسوء تدبيره في الرعية ثم أزيحت اشكال هذه البلية وانتج الانتاج الصحيح

قوم يقاتلون عني وأنا نائم على فراشي وأصرفها الى قوم لا تقاتلون عني الا اذارأونى بسهام قد تخطى وتصيب وهؤلاء لهم نصيب في بيتالمال كيف أقطعه عنهم ولا أصرفه لهم ثم تبعه على ذلك السلطان صلاح الدين يوسف فأرصد كثيرا من ميت المال للمستحقين والارامل وأرباب الانساب من البكرية والعمرية وغيرهم وتبعه الملك الكامل من بني أيوب فانه لما ملك مصر أرسل وزيره ليكشف له على أموال مصر وخراجها فأرسل الوزير يخبره في رقعة أن الرتبات من بيت المال العلماء والفقراء في كل سنة مائتان وسبعون ألف دينار وانه يحصل بذلك خلل في الخزائن السلطانية ونقص من الأموال فكتب الملك الكامل تحت ذلك تخطه الفاقة مرة المـذاق والمـال مال الله الرحيم الرزاق والخلق عيال الله وهو الواحد الخلاق ما عندكم ينفد وما عند الله باق أجروا الناس على عوائدهم في الاستحقاق فانا لا نحب أن ينسب الينا المنع والى غيرنا الاطلاق والاثار الحسنة من مكارم الاخلاق واليكم هـذا الحديث يساق وقال صلى الله عليه وسلم من تسبب في قطع رزق أخيه المسلم قطع الله رزقه

د مطاب \* اقرار السلطان السلم خان السلم خان المدينة المدينة المدينة على المدينة المدين

فلما تولى السلطان الظاهر برقوق الديار المصرية أراد أن يبطل الرثبات والعلوفات التي احدثها ملوك الاكراد قبله من بيت المال وعقداذلك مجلسا حافلا وقال ان أصول هذه الرتبات قد أخذت من بيت المال بالحيلة وقد استغرقت نصف أمو البيت المال وأراد ابطال ذلك فأ قنعه علماء عصره ومنهم شيخ الشيوخ اكمل الدين شارح الهداية مفتى السادة الحنفية وعلامة عصره الشيخ البلقيني شيخ السادة الشافعية وغيرهما من العلماء وقالوا جمع ما أرصد وقرر على مستحقى بيت المال ومصاريفه فلاسبيل لولى الامر على نقضه و انقضى وقرر على مستحقى بيت المال ومصاريفه فلاسبيل لولى الامر على نقضه و انقضى

فى حجها وما اعتمدته فى طريقها مشهورة أو ليس أنها سقت أهل مكة الماء بعد أن كانت الراوية عندهم بدينار وأنها أسالت الماءعشرة أميال بحط الجمال ونحت الصخر حتى غلغلته من الحل الى الحرم وعملت عقبة البستان فقال لها وكيلها يلزمك نفقة كثيرة فقالت اعملها ولوكانت ضربة فاس بدينار

« مطلب » خیرات ورالد، الشهید ومن اقتفی آثره

ثم ان فعل الصدقة يكون في البلاد المتمدنة للمحتاج اليها من الفقراء العاجزين والتقاعدين والارامل وأهل الضرورات من أهـل الديار أو من غريب الاقطار ومن المعلوم أن دين الاسلام الذي شرع لسعادة الامة هـو وسيلة التمدن العظمي فأول ما فتح الله سبحانه وتعالى مصر في عهد أمير المؤمنين سيدنا عمر من الخطاب رضى الله عنه كان أول من رتبوأرصد من بيت مال المسلمين على الخيرات والعلماء والمجاهدين وأولادهم وعيالهم وأهل الضروراتما لزم من الارصادات وما زالت هذه الارصادات الشرعية مستمرة في جميع الدول والقرون ولله في شريعته أسرار لا يمقلها الا المالون وتبع أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه على زيادة هذه الارصادات واجراء حقوقها من جاء بعده من الخلفاء والسلاطين فكانت سنة حسنة متبعة الى وقت تولية السلطان نور الدين الشهيد فأحدث هذا السلطان مرتبات وعاوفات وأنشأ أوقافا كثيرة من بيت المال على جهات خير من مساجد ومارستانات أعانت المستحقين على وصول حقهم اليهم من بيت المال بسهولة فقيل للسلطان ور الدين الشهيد أن في بيت المال مرتبات كثيرة مصروفة للفقراء والضعفاء والقراء ذلو استعنت بها في الجهاد ومنعتها عن هؤلاء وصرفتها للاجنادا ـكان أمثل فغضب رحمه الله تعالى وقال انى لارجوا لنصر بأولئك القوم قال صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون وترزقون الا بضمفائكم كيف أقطع خيرات

قل عبد الله بن عتبه كان المثمان رضى الله عنه يوم قتل مائه ألف وخسون دينار وألف ألف درهم وترك ألف فرس وألف مملوك وخلف من ضياعه بئر أريس وخيبر ووادى القرى ما قيمته مائنا ألف دينار وبلغ مال الزبير بن الموام خسين ألف دينار وترك ألف فرس وألف مملوك وغنى عبد الرحمن بن عوف أشهر من أن يذكر وكانت الدنيا في اكفهم لا في قلومهم صبروا عنها حين فقدت وشكر واالله تعالى حين وجدت ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالفاقة في أول أمرهم حتى تكملت أنوارهم وتطهرت أسرارهم فبذلها لهم حين الله الله على الله الله على على المناقة في أول أمرهم حتى تكملت أنوارهم وتطهرت أسرارهم فلما أعطوها بعد التم كين والرسوخ في اليقين تصرفو افيها تصرف الخازن الامين وامتلوا بعد التم كين والرسوخ في اليقين تصرفو افيها تصرف الخازن الامين وامتلوا فيها قول رب العالمين وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فكانت الدنيا في قلومهم أيدى الصحابة لا في قلومهم

د مطلب » مآثر الصحابة في الصدقات

و يكفيك في ذلك خروج عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه عن نصف ماله وخروج أبي بكر عن ماله كله وخروج عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه عن سبعائة بعير موقورة الاحمال وتجهيز عمان بن عفان رضى الله عنه جيش العسرة الى غير ذلك من أفعالهم فتضمت الآية النزكية لظواهرهم وسرائرهم ولا شك أن الصحابة الأكر مين والدلف الصالح صاروا قدوة لغيرهم فبهذا الهني سنوا سننا فكان لهم أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة ولا شك أنها من الصدقات الجارية وداخلة أيضا في العلم الذي ينتفع به الآي في الفضيله الثانية وأما ما صنعه الخلفاء من الصدقات فهو أكثر من أن يحصر ولو لم يكن الا ما فعاته أم جعفر زيدة بنت جعفر زوجة الرشيد من الخيرات لكان كافيا في الدلالة على همة الخلفاء في فعل المروف فقصتها من الخيرات لكان كافيا في الدلالة على همة الخلفاء في فعل المروف فقصتها

« مطاب » الصدقة التي تصادف مجلها

لعلى رضى الله عنه كيف بحاسب الله العباد على كثرتهم قال كما قسم فيهم أرزاقهم وقال الامام مالك سمعت أهل مكة يقولون مامن أهل بيت فيهم اسم محمد الارزقوا ورزق خيرا وقال بعض الحبكماء ليس كل طالب للدنيا مذه وما أومن طلب الدنيا للدنيا كان مذه وما أومن طلب الدنيا للاصلاح معاشه ومعاده كان ممدوحا

« معالب ، الرزق

« مناب » طلب الدنيا لغرض

وعلى هذا تحمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم فكل مادخلوا فيه من أسباب الدنيا فهم بذلك الي الله متقربون وفي رضاه متسببون لا يقصدون بذلك زخرف الدنيا وزينتها ولاذوق حلاوتها ولذتها ولذلك وصفيهم الحق سبحانه وتعالي بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الـكفارر حماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتفون فضلا من الله ورضوانا وما ظنك بقوم اختارهم الله تعالى لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ولمواجهة خطابه في تنزيله فما أحد من المؤمنين الى يوم القيامة الا والصحابة في عنقه منن لاتحصى وأياد لاتستقصى لأنهم ثم الذين حملوا الينا عنه صلى الله عليه وسلم الحكم والاحكام وبينوا الحلال والحرام وفهمو الخاص والعام وفتحوا الاقاليم والبسلاد وقهروا أهل الشرك والعناد وقال صلى اللهعليه وسلم فيهم أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديم وقدوصفهم الله تمالي بأوصاف الى أن قال يبتغون فضلامن الله ورضوانا فدل ذلك على أن ما ابتفوه من الدنيا لم يقصدوا به الا وجهاللها كريم وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى في بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيم عن ذكر الله فلم ينف عنهم الاسباب ولا التجارة ولا البيع ولا الشراء فال يخرجهم عن المدحة نخناهم اذا قاموا بحقوق مولاهم

و قال الحمدوني

رأيت أبا زرارة قال ومال حال الله مرن أهل ومال الله مرن أهل ومال لمئن فارقت باب الدار شبرا لأنتصفر منك بكل حق فقال له العلام فان أتاني فقال لئن أتى في البيت هر فقال لئن أتى في البيت هر فأ في الأرض أقبح من خوان وقال ابن بسام

لحاجبه وقد حضر الطعام على وكل ما يجرى حرام وعندى منه عرق أو عظام وأملأ منك سيفي والسلام أبوك وليس لى فيه مرام على خبزى أضارب أو أضام على لوالدي ولا ذمام على الحادث على الحادث الحرام على الحادث الحرام على الحرار الحضورة زحام على الحرار الحضورة زحام

أما الرغيف على الحوا ن فن همات الحرم ما ان يحس ولا يمس ولا يذاق ولا يشم وقال الحمدوني

أبو نوح دخات عليه يوما ففداني برائحة الطعمام وجاء باحم لاشيء سمين وقدمه على طبق الكلام فكان كمن سقي الظآن آلا وكنت كمن تغدى في المنام

فالمسك عن الانهاق حرصا على الدنيا وخشية من الاملاق ضعيف الاعان قليل الوثوق بالرزق الذي ضمنه لعباده الملك الرزق حيث قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيامع ان الرزق يتيسر بالصدقات وفعل الخيرات فهي من جملة أسبابه فقد قال عليه الصلاة والسلام استنزلوا الرزق بالصدقة وقال جعفر بن محمد أني لأملق فأ ناجز الله بالصدقة فأربح (وقيل) بالصدقة وقال جعفر بن محمد أني لأملق فأ ناجز الله بالصدقة فأربح (وقيل)

ياً كل معه كيفكان طعامه فقال كان على مائدته رغيفان قيل كيفكانت صحانه قال كأنها خرطت من الخردل قيل فكر بين اللون واللون قال فترة نبى قيل فن كان يا كل معه فقال الكرام الكاتبون وأنشد فيه

أبو دلف يضيع أنف ألف ويضرب بالحسام على الرغيف أبو دلف لطبخه قتار ولكن دونه ضرب السيوف والقتار رائحة القدر «وما قيل من الاشعار في البخلاء

تقلت على الرئيس أبى على وكنت على قرينته خفيفًا ومالي عنده والله ذنب سوي أني كسرت له رغيفا

رأيت الشيخ أعرض حين جئت وكاد يمـوت لمـا أن دخلت فقلت عـالام تجزع من لقائى لك البشرى فاني قد أكلت

ويعجن للضيف في مسعط دقيق الشعير ولا ينخل ويستقبل الضيف من فرسخ أيا ضيف قل لي متى ترحل وقال آخر

أتيت عمرا سحرا فقيال اني صائم فقلت اني قاعد فقيال اني قائم فقلت آتيك غدا فقال صومي دائم

وقال الشيخ شمس الدين المزين ماله عدن ماله عدن

بيض الله وجهه كلما جاء باللبن

هذي مخارجة ماسين سفتها في مثل ذااليوم بهرام وفيروز وأما قوله نحن بصريون نخارج على جارى عادتنا فاشارة الى بخل أهل البصرة كما تفيده واقعة النضر بن شميل النحوى فانه لماضاقت معيشته بالبصرة خرج يريد خراسان فشيعه من أهلها نحو من ثلاثة آلاف رجل ما فيهم الا محدث أو نحوى أو عروضى أو اخبارى أو لغوى فلاصار بالمر بدقال يا أهل البصرة يعز على فرافكم والله لو وجدت كل يوم كلجة باقلى ما فارقتكم فلم يكن فيهم من يتكلف له بذلك وهذه الواقعة تشبه واقعة القاضي عبدالوهاب البغدادي المالكي فانه لما نبت به بفداد خرج منها طالبا ، صر فشيعه من اكبرها وفضلا ئلها جاعة ، وفورة فقال لهم لما ودعهم لووجدت بين ظهر انيكم كل غداة وعشية رغيفين ما فارقت بغداد ومن شعره فيها

بغداد دار لاهل المال طيهة وللمفاليس دار الضنكوالضيق

« مطاب » ما قيل في لېخلاء من الشعر

أَهْت فيها مضاعا بين ساكنها كأنني مصحف في بيث زنديق وقيل حلف بعض البخلاء على صديق له فاحضر له خبرا وجبنا وقال لا تستقل هذا الجبن فان رطله شلائة دراه فقال ضيفه أنا أجمل الرطل بدره ونصف قال وكيف ذلك قال آكل لقمة بجبن ولقمة بغير جبن (وقيل) شوي لبعض البخلاء دجاجة وقدمت اليه فوجد فخذها قد عدم فنادى في داره من ذا الذي تعاطي فعقر والله لاخبزت في هذا التنور خبزا مدة شهر فقال له غلامه وكان ذكيا ياسيدى أنهلكانا عا فعل السفهاء منا فقال ويحك أما قرأت قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة (وقيل) سمع بعض البخلاء قارئا يقرأ قوله تعالى الذي سخاون ويأمر ون الناس بالبخل فقال هنأه الله (قيل) كان أبو دلف سخيا بالمال بخيلا بالطعام سئل رجل كان هنأه الله (قيل) كان أبو دلف سخيا بالمال بخيلا بالطعام سئل رجل كان

الدينار فقال له المملوك وكيف ذلك فقال لا ترى في بدك فلساحتي تصرف درها ولا ترى في يدك درهما حتى تصرف دينارا وهذا الفلس الذي رميت به يقضى حاجة ساعة وحاجة يوم وحاجة أسبوع وحاجة شهر وحاجة عاموحاجة الدهركله فقال له مملوكه وكيف ذلك فقال اما حاجة ساعة فقصعة عقيد أوكوز فقاع وأماحاجة يوم فباقة بقل أو زيت لاسراج وأماحاجة أسبوع فقطن للقناديل وأما حاجة شهر فكبريت وأما حاجة عام فالح وأما حاجة الدهر فوتديدق في الحائط المعلق عليه الثياب (قال) عبدالعظيم بن أبي الاصبع نزلت من قلعة الرها يوما وصحبني اثنان من اصحاب الملك الظفر شهاب الدين لقصد السلام على الماد الحلي بالدرسة وكان وكيل بيت المال بالرها من قبل اللك العادل قال فلها اجتمعنا به طلبنا الغداء منه فقال نحن بصريون تتخارج على جارى عادتنا ولكن ما احيف عليكم لاني صاحب البيت اناوحدي من عندي ثلاثة أشياءوأ تتم الثلاثة من عندكم شيء واحد أنا من عندي الغلام الذي يشتري الحاجة والبيت للجلوس والسفرة الني يؤكل عليها وأتهم الثلاثة من عندكم الفضة التي يشتري بهاالحاجة فقلت له ياعماد مااشمه هذه المخارجة بمخارجة بمض الخلفاء مع نديم له اجتمع به في يوم نوروز وعزما على الشرب فقال له نديمه من عندك شيء ومن عندي شيء وقدتم المقام وقال اسمع مني شعرا أذكر فيهما يكون من عندى وما يكون من عندك وأنشد

فى صبحة اليوم ان اليوم نوروز والرش مني ومنك الماء والكوز والاكل منى ومنك الخبز مخبوز والشرب منى اذا دارت قواقيز (١)

منى ومنك غدا يوم نسر به البيت منك ومني الكنس آكنسه واللحم منك ومني النار تطبخه والراح منك وريحان وفاكمة

<sup>(</sup>١) قوله قواقبز جمع فازوزة وهي مشربة إو قدح او الصغير من القوارير اه مؤلفه

قال فلما بلغ سلم الخاسر قول أبي العتاهية قال

ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد ان رفض الدنيا فيا باله يكثر المال ويسترفد يخاف أن تنفد أرزاقه والرزق عند الله لا ينفد الرزق مقسوم على من ترى يسعى له الابيض والاسود فقد بين ذلك البيت وهو تعالى الله ياسلم بن عمرو الخ نتيجة الحرص

« مطلب » وادر البخلاء

فقد بين ذلك البيت وهو تعالى الله ياسلم بن عمرو الخ لليجة الحرص وعاقبة البخل فشطره الاول من التهويل المبكت وشطره الاخيرمن جوامع الكام المسكت وقد تفنن الأدباء وأرباب النه ادر في حكاية وقايع للمخلاء اما واقعمة أو

وقد تفنن الأدباء وأرباب النوادر في حكاية وقايع للبخلاء اما واقعية أو اختراعية فلنذكر جملة منها لترويح النفوس فنقول مما يحكي آنه تيل ابعض البخلاء ما الفرج بعد الشدة فقال أن يحلف على الضيف فيمتذر بالصوم قيل أن رجلا من البخلاء حضر بخصم الى حاكم فقال ياحاكم المسامين اشتريت البارحة رأسا فأكلت لحمه وتركت عظمه على بابي لا تجمل به فجاء جاري هذا فنقله الى بابه وتخاصها فسمعه الحاكم وهويقول له وبحك انت تمعديوما على باب دارى ويوما تقعد في ظل جداري ويوما تقول كيف، راح فلان فهل بلغك انني على مطلب قيل وكان العماد الحلي يقول ايس الشجاع عندي عمرو بن معدي كرب ولا عنترة العبسى ولاخالد بنالوليد انما الشجاع الذي يري طعامه يؤكل بحضرته وهو صابر ويقال ان العاد الحلي المذكور اشترى مملوكا تركيا فحضر اليه يوم سبت بدهشق المحروسة فقال له أريد أن أتفرج معالم ليك فاعطني شيأ فأعطاه فلسا فرماه فغضب العاد وقال ويحك ترمي الفلس وهو النقطة التي في وسط

المهاك ويرى ان الامساك خير من الانفاق وأولى فلا ينتفع بثواب الآخرة ولا بمنفعة الأولى فهذا قابض بيده على أسباب الحرص والامل ولاشك ان الحرص من سبل المتالف وآدة من آفات الحرمان واطالة الامل من اساءة العمل وذلك لما فيه من التسويف وقيل الامل مذموم الا من العلماء فلولا أملهم لما صنفوا وأيضا لا يخلو الامل من سر لطيف لانه لولا الامل ماتهنا أملهم لما صنفوا وأيضا لا يخلو الامل من سر لطيف لانه لولا الامل ماتهنا أحد بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا فالمذموم منه الاسترسال فيه وعليه يحمل حديث أنس رفعه أربعة من الشقاوة جمود العين وقسوة القلب وطول الامل والحرص على الدنيا أخرجه البزار (قال) بعض الحكماء الرزق مقسوم والحريص محروم والحسود مغموم والبخيل مذموم وقال الشاعر

لا تحسدن أخاحرص على سعة وانظر اليه بعين الماقت القالى ان الحريص لمشغول بشقوته عن السرور بما يحوى من المال وكان المأمون يعجبه قول أبي العتاهية

أذل الحرص أعناق الرجال تصرفهن حالا بعد حال ومالى لا أخاف الموت مالى واكنى أرانى لا أبالى

تعالى الله يا سلم بن عمرو وقبله نعى نفسى الى من الليالى فسالى لست مشعولا بنفسي لقد أيقنت أنى غيير باق تعالى الله يا سلم بن عمر الح

وبعداده

أليس مصير ذاك الي الزوال وتنسى ما تذيره الليالي

هب الدنيا تساق اليك عفوا فما ترجو بشيء ليس يبقي ويحبسون عليها الدور والخانات والحوانيت وغيرها ويكتبون أسهاءهم عليها ليتخلدذ كرهم ويذكر في صحف أهل الخير خيرهم فاذا كان هذا البناءوما يرصد عليه من وجه حلال طيب كان من مصداق الحديث يعنى من الصدقات الجارية النفع والثواب والا بأن كان بوجه الاغتصاب أو كان لمجرد الفخر كان راصده مجردا عن الاجر مجازى بالعقاب فلو كان صاحبه رد المال على أربابه لكان أولى وكذلك من تظاهر بصرف ماله على الفقراء كن يرسل الى نظار الجوامع والمساجد أشياء جسيمة لا تصل الى أربابها المحتاجين اليها بل أخذها من لا يستحقها ويظن مرسلها ان صدقته صادفت محلا فقد تساهل في صدقته اذ قد تعدت مصارفها الحقيقية فأولى من هذه الصدقات الظاهرية صرف الاموال في منفعة عمومية حقيقية يكون فيها الغبطة والمنفعة للفقراء والمساكين بحيث تعود عليهم مستمرة لا منقطعة

ومن جملة الصدقات ما يكون للنفس فيه خبيئة وهي حب المدح والاعطاء والرياء والسمعة ليقال فلان يعطى كصدقة المتصدقين في المحافل لقصدالشكر وافشاء المعروف ومن الناس من يكثر من الملاهى والافراح بدون لزوء وينفق في ذلك النفقات الجسيمة وهو يعلم كثرة الفقراء في قريته والجباء من جيرته وأهل بلدته بل ومن أرحامه فلو أنفق عليهم ما صرفه في محضراللهو واللعب لفاز ولو استفتى العقل في ذلك لافتاه بالنجاز ولكن قد فأنا كال السباق الى الفضائل في ميدان السابقين وما درى ان أداء الواجب خصوصاً في اطعام الفقراء للمستحقين خير من نوافل النوافل بيقين ودون من لا يعرف وجوه المصارف الحقيقية وأبواب المنافع العمومية من يجمع المال ويخل باخراجه ولا يتصدق به ولا يقرضه لمحتاجه فيجهد النفس في البخل ويخل باخراجه ولا يتصدق به ولا يقرضه لمحتاجه فيجهد النفس في البخل

د مطاب الحديث اذا ما،
 ابن آدم انقط عمل الامن الامن

اخوانه (وقل) بعض الحكماء كامل الروءة من أحب المكارم واجتنب المحارم فالبر الحقيق المذكور في قوله تعالى ان تنالوا البرحتي تنفقوا مماتحبون حليف للمروءة الكاملة ويطابق هذه الاية الشريفة قوله صلي الله عليه وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الامن ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه الامام مسلم رضي الله عنه بلفظ اذا مات المسلم بدل ابن آدم فقد حث الحديث الذوي على ثلاث فضائل جامعة شاملة لأساس الدنيا والدين في حق صاحب العمل تديم عمله وتجعله باقيا كأن صاحب العمل حي بعمله مأجور دامًا فهدد و الفضائل خلدة للذكر مؤيدة للاجر وبضدها شيز الاشياء فان من لا صدقة له في حياته ولا علم ولا ذرية فعمله مقطوع من أصله فهو ميت الاحياء حيث عدم الفضائل الثلاثة

فالفضيلة الاولى الصدقة الجارية خصها بعض العلماء بالوقف وجعلها من أدلة تشريعه وقال بعدم دخول الوصية في معنى الصدقة وبعدم دخول صدقة النطوع والقرينة دالة على العموم لا سيما إذا كان الحديث في معرض فضائل الاعمال فالعبرة بعموم لفظه فالمدار على أن تكون الصدقة جارية مستمرة بافية محلدة لا ينقطع نفعها ولا يمتنع من الدر ضرعها كحفر الآبار في أي محل من المحال حيث يصير النفع بها رصدت على جهة أم لم ترصد وغرس الاشجار التي يتظلل بها وأجراء الانهار وتسليك الطرق وجميع الافعال الخيرية الدائمة فالصدقة الجارية بهذا المعنى جامعة لاكثر أركان المنافع العمومية والاوقاف فالصدقة الجارية بهذا المعنى جامعة لاكثر أركان المنافع العمومية والاوقاف وجه الله تعالى حتى يكون من المنافع العمومية والباقيات الصالحات والاعمال وجه الله تعالى حتى يكون من المنافع العمومية والباقيات الصالحات والاعمال الحسنات فان كثيرا من أرباب اليسار يحرصون على بناء المساجد والمدارس

« مطاب ه الصدقة الجاربة وحرمت غيبته (وسئل) بعض الحدكماء عن الفرق بين العقل والمروءة فقال العقل يأمرك بالأنفع والمروءة تأمرك بالأرفع ولا ينقاد للمروءة مع ثقل تكافها الا من سهلت عليه المساق رغبة في المحمدة وهانت عليه الملاذ حذرا من المذمة ولذلك قيل سيد القوم أشقاهم أي أكثرهم مشقة قال المتنبي

لولا المشقة ساد الناس كامم الجـود يفقر والاقدام قتـالي وقال

واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام والداعي الى استسهال الصعب في التمساك بالروءة شيئان علو الهمة وشرف النفس فأما علو الهمة فانه باعث على التقدم وداع الىالتخصص أنفة من خمول الضعة واستكبارا الهانة النقص وفي الحديث الشريف أن الله تعالى محسمعالى الامور ويكره سفسافها وأما شرف النفس فبه يكون قبول التأديب وتقويم التهذيب فاذا شرفت النفس كانت الآداب طالبة وفي الفضائل راغبة فاذا تجرد شرف النفس عن علو الهمة كان الفضل به عاطالا حتى قيل ان شرف النفس مع صغر الهمة أولى من علو الهمة مع دناءة النفس لاز . ن غلبت عليه همته مع دناءة نفسه كان متعديا الى طلب مالا يستحقه ومتخطيا الى التماس مالا يستوجبه ومن شرفت نفسه مع صغر همته فهو تارك لما يستحته ومقصر عما بجب له والفرق بين الامرين ظاهر وان كان اكل واحد منهما من الذم نصيب قال الشاعر ان المروءة ليس يدركها امرؤ ورث المكارم عن أب فأضاعها أمرته نفس بالدناءة والخنا ونهته عن سبل العلا فأطاعها فاذا أصاب من المكارم خلة يبني الكريم بها المكارم باعها قال أنوشروان الكامل المروءة من حصن دينه ووصل رحمه وأكرم

أى بستان بالمدينة وهو أحب أموالى الى أفأ تصدق به فقال عليه السلام بخ بخ ذاك مال رابح واني أرى ان تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فتسمها في أقاربه ويروى آنه جعلها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهما ( وروى ) ان زيد بن حارثة رضي الله عنه جاءعند نزول هذه الاية بفرس له كان يحبه وجعله في سبيل الله فحمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة فوجد زيد في نفسه فقال عليه السلام ان الله قد قبلها \* واشتري ابن عمر جارية اعجبته فأعتقها فقيل له أعتقتهما ولم تصب منها فقال لن تنالوا البرحتي تنفقوا مما تحبوب والانفاق هنا يشمل الزكاة وغيرها من كل شيء أنفقه الانسان من ماله يبتغي به وجهالله تعالىحتى التمرة وقوله ثما تحبون فيه اشارة الى ان انفاق الكل لا يجوز كما قال تعالي والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بينذلك قواما فهذا أدباللة تعالى وقال عليه الصَّلاة والسَّلام أنَّ الله يحبُّ الرفق في الامركله وقال الشَّاعر

عليك باوساط الامور فانها نجاة ولا تركب ذلولا ولاصعبا

ويقال ثلاثة من حقائق الايمان الاقتصاد في الانفاق والانصاف من نفسك والابتداء بالسلام وضابط الاقتصاد في الانفاق ان ما دبره العقدل و اله الفضل فهو الافتصاد الجميل الحسن فالعقل السليم لا يميل الى الفرط ولا الى الشطط بل يتبع الوسط الذي هو خير الامور

ومن شواهد فضيلة البر ودلائل الكرم والانفاق المروءة التي هي حلية النفوس وزينة الهمم وهي مجاراة النفس على أفضل أحوالها (روى) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كلت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته

« مطلب المروءة حاجة فقال لا ولكن رأيت ذا المال مهيبا فهبته ويقال الدراهم مراهم لانها تداوي كل جرح ويطيب بها كل صلحوقال أحيحة بن الجلاح رزقت لبا ولم أرزق مروءته وما المروءة الاكثرة المال اذأ أردت مواساة تقاء له بي عما ينوه باسمى رقة الحال ( وقال بعضهم )

ومن يطلب المال الممنع بالقنا يعشىما جدا أوتخترمه الخوارم

كبنى حزنا اني أروح وأغتدى ومالى مسمال أصون به عرضى وأكثرما ألتى الصديق عرحبا وذلك لا يكفى الصديق ولا يرضى وأما ذم جمع المال فهو محمول على من يقتنى الا وال ليدخرها ويكف عن صرفها في وجوه الخيرات حيث ان ذلك يستدعى سوء ظنه بخالقه معان في حسن الظن بالله راحة التاوب مصداق ذلك والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

ثم ان مشروعية التعاون على المنافع العمومية يدل عليها كثير من الآيات والاحاديث الذبوية فن ذلك قوله تعالى و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وقوله تعالى لن تنالوا البرحتي تنفقوا مما تحبون أي ان من أنفق كان من جملة الإبرار الذبن قال تعالى فيهم ان الابرار افي نعيم على الارائك ينظرون الآية والبر ايضا أكثر اعمال الخير فهو صفة جامعة ومعنى الآية عليه لن تتصفو ابهذه الصفة وهي استجاع اعمال الخيرحتي تنفتوا مما تحبون فتفوزوا بفضيلة البرفافضل طاعات الانسان انفاق ما يحبه فكان السلف اذا أحبو اشيأ جعلود لله تعالى (روي) انه لما نزات هذه الاية قل أبو طلحة يارسول الله لى حائط جعلود لله تعالى (روي) انه لما نزات هذه الاية قل أبو طلحة يارسول الله لى حائط

فقده من أبناء الدئيا قات الرغبة فيه وكثرت الرهبة منه ومن لم يكن منهم عوضع رغبة ولا رهبة استهان الناس به وما أحسن ماقاله مع التورية الامام المارف قية السلف الطاهر أبو الفضل بن وفى

وخل سمته صفعا بمال فقال توازعوه باصحابي اذا الحمل الثفيل توازعته أكف القومهان على الرقاب ومثله في التورية ماكتبه ابن أبي حجلة الى الخواجه شهاب الدين الذهبي وقد مطله بحوالة ذهب من قوله

قد منعتم صرف الدنانير عني والكم في الورى هبات كثيرة وأنا شاعروفي شرع نظمى صرفها واجب لاجل الضرورة قال مجاهد الخير في القرآن كله المال فقوله تعالى وأنه لحب الخيرلشديد يمنى المال وأحببت حب الخيرعن ذكر ربي يمنى الممال وقوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يعني مالا وقال تمالى عن شعيب انبيأراكم بخير أي بمال وغني وانما سمى الله المال فى القرآن خيرا اذاكان فى الخير مصروفا لانما أدى الى الخير فهو في نفسه خير (وقد روى ) عن عبد الله بن بريدة عن ايه قال قال رسول الله عليه عليه وسلم إن أحساب أهل الدنياهذا المال (وقال )عبد الرحمن بن عوف يا حبذا المال أصون به عرضي وأرضي به ربي ( وقال ) ابن عباس الدرائم والدنانير خواتم الله في الارض لا تؤكل ولا تشرب وحيث قصدت بها قضيت حاجتك \* قيل المعضهم لم تحب الدنانير وهي تدني من النار قال هي وأن أدنت منها فقد صانت عنها (وقال) بعض الحكماء من اللوك من أصلح ماله فقد صان الاكرمين الدين والعرض ومررجل من أرباب الاموال بعض العلماء فتحرك له وأكرمه وأدناه فقيل له بعد ذلك أكانت لك اليه

للدروشة لايحصل لهم شيء من الفضائل الانسانية المدنية المعهودة التي عدد ناها وذلك ان من لم يخالط الناس ويساكنهم في المدن لا تظهر فيه هذه الفضائل من العنة والنجدة والسخاء والعدالة بل تصير قواهم وملكاتهم التي ركبت فيهم بالنسبة للخيرات المدنية والمافع العمومية عاطلة لأنها لا تتوجه الى خير ولا الى شر بالنسبة للعموم فاذا تعطلت ولم تظهر أفعالها الخاصة بها صاروا بالنسبة لقصور صفاتهم عليهم وعدم عودها بالنفعة على غيرهم بمنزلة الجمادات أوالموتى من الماس ولذلك يظنون ويظن جم أنهم اعفاء وليسوا باعفاءفهم كاقال الشاعر يقول أبو سعيد مذرآني عفيف منذ عام ما شربت على يد أي شيخ تبت قل لى فقلت على يد الافلاس تبت وتقول العامة من العفة ان لاتجد وكذلك في سائر الفضائل أعني انه ذا لم يظهر منهم اضداد هذه التي هي شرور ظن بهم الناس أنهم أفاضل وايست الفضائل اعداما بلهمي افعال وأعمال تظهر عند مشاركة الناس ومساكتهم وفي المعاملات وضروب الاجتماعات ونحن أنما نعلم ونتعلم الفضائل الانسانية التي نساكن بها الناس ونخالطهم لنصل منها وبها الى سعادات أخر اذا صرنا الي حال أخرى وتلك الحال غيرموجودة لنا الآن فالسخاء فرع عن وجود مال بيد الانسان استفاد بالمخالطة حسن صرفه في الخير ذاذا أحسن صرفه بالوجه الاوسطكان حائر الفضيلة السخاء وعلى كل حال فمن جوامع الكام قول بمض الحكماء لا خير في السرف كالاسرف في الخير فمن يطلب زيادة المال ويلتمس الكثرة في اسباب الكسب ليصرف مكاسبه في وجوه الخير و تقرب بهافي جهات البر ويصنع بها المعروف جديربالحمد اذاتوقي مطالب التبعات ومكاسب الشهات لان المال آلة المكارم وعون على الدين ومؤاف الاخوان ومن

على نفسك وأهلك في وجوه صلة الرحم وسبيل الخيرات أي لا تجمل دك في انقباضها كالمغاولة المنوعة من الانبساط ثم قال ولا تبسطها كل البسط أي ولا توسع في الانفاق توسعا مفرطا بحيث لا يبقى في يدك شيء ثم قال تعالى فتقعد ملوما محسورا أي تلوم نفسك وأصحابك يلومو نكعلى تضييع المال بالـكاية ومعنى محسورا مقطوعا عن الانفـاق يعني عاجزا متحيرا وقد ذكر الحكماء ان لكل خلق طرفين أحدهما الافراط وثانهما التفريط وهما مذمومان فالبخل مشلا افراط في الامساك وهو مذموم والتبذير تفريط فى الانفاق وهومذموم أيضا والوسط ممدوح وهو العدل فى الانفاق وهكذا كل فضيلة لها طرفان ووسط والوسط عبارة عن الانصاف في الفضيلة وهو الممدوح منها ولكن ربما يقطع فى الوهم فضيلة أحد الطرفين لعدمالوقوف على الحقيقة بترك معاشرة أرباب الفضائل فلهذا ينبغي تعيين محل تعلم الفضائل حتى لانشتبه باضدادها وبيان ذلك ازالانسان من بين جميع الحيوان لا يكتفي بنفسه في تكميل ذاته ولا بدله من معاونة قوم كشيرى العدد حتى تم حياته طيبة وبجرى أمره على السداد ولهذا قال الحكاء ان الانسان مدني بالطبع أى هومحتاج الى مدينة فيها خلق كثيرلتم لهالسعادة الانسانية فكل انسان بالطبع وبالضرورة محتاج الى غيره فهولذلك مضطر الى مصافاة الناس ومعاشرتهم العشرة الجميلة وبحبهم المحبة الصادقة لانهم يكملون ذاته وتتمون انسانيته وهو أيضا يفعل بهم مثل ذلك فاذا كان ذلك كذلك بالطبع وبالضرورة فكيف يؤثر العاقلالعارف بنفسه التفردوالتخلي وتعاطي مايري الفضيلةفي غيره فاذن القوم الذين رأوا الفضيلة في الزهدو ترك مخالطة الناس و تفردواعنهم اما علازمة المغارات في الجبال واما ببناء الصوامع في المفاوز واما بالسياحة في البلدان

البر للتعاون عليـه كالقرضو العارية والهبة والصدقة والوقف وما أشبه ذلك مما نقتضي الألفة والفاق الآراء في تدبير المعاش والمعاد وتطلق في عرف تدبير المنزل على ما يفعل لمصلحة تخص بلدة أو مدينة أو مماكة لراحة أهلم او تنظيم أحوالهم من كل ما يعود علمهم نفائدة لها وقع في المملكة وبها يترقي الوطن وتشترك في ثمرتها أربابه فلهذا تقيد بالعمومية فيبي بالمعنى العرفي تخص السياسة حيث أنه قد لا تقتضي الاوضاع الشرعية المتأدب بها في المملكة عين المنفعة السياسية الانتأويلات للتطبيق على الشريمة ومع ذلك فمبنى المنفعة فى السياسة الشرعية على طريق اكتساب المال من غير مهالة ولا عسف وانفافه في المصارف الحميدة والعافية الجميلة الذكر ومبنى المنفعة أيضاعلي صرف الهمة الى ازالة المكروه عن الناس بقدر ما تسمه القدرة البشرية، واسعافهم واعانتهم وسيأتى في الفصل الاول من الباب الثاني تعريفها في اصطلاح الادارة الأوربية وأنها مجمع الفضائل وقد ذكرنا في المقدمة انقسام أسباب المعايش الى أربعة أقسام وهي زراعة وصناعة وتجارة ونتاج الحيوانات ونقول ان هذه المنافع اذا وجدت في مملكة دامت متى روعي فيها العدل والانصاف فتكون مقابلة الاستثمار والتمول وتحصيل النقو دوالمتاع والعفارات وجميع الاملاك الاحتياطية فبواسطة اكتساب الاهالي هذه المكاسب يصح لهم الانفاق المنزلي مع السعة والثروة وبفضول أموالهم يؤدون حقوق المملكة القائمة بحفظهم وصيانتهم مما يوجب ثروتها واقتدارها وينفقون في سبيل الله ما شاء ان ينفقوا رحمة بذوى الحاجات فمذايتم النظام المنزلي والنظام المدنى وقوام كل من النظامين على الاقتصاد في الانفاق وترك الحرص والطمع والاسراف والتبذير عملا بقوله تمالى ولاتجمل يدك مفلولة الىءنقك أي لاتمسك عن الانفاق بحيث تضيق الفوائد الجة من أسباب الرفاهية والنعمة كما قال الناباسي لم أزل في الحب يا أملى أمزج التوحيد بالغرزل و تكنى الادلة الاقناعية في افادة أهمية المنافع العمومية وليكون للجميع في وسائلها ومقاصدها كمال المعلومية

كل له غرض يسعى ليدركه والحر يجعل ادراك العلاغرضا فالآن تعطر ملك مصر بشذا نسائم منافع المالك الاجنبة فصار كما قيل كأن تجارا تحمل الطيب عرسوا به ثم فضوا ثم كل ختام أى فضوا ختام المدك فتعطرت الارجا فهو لرجاء بلوغ الدرجة الكمالية أقرب حصولا وأرجي

# الباب الاول

مطلب م م

# الفصل الاول.

﴿ فيها تعالق عليه المنافع وبيان موادها الاصاية وانها دالة على التدين والعمران ﴾ المنافع جمع منفعة وهي في اللغة ضد المضرة ومنه قوله اذا أنت لم تنفع فضر فانما يرجي الفتي كيما يضر وينفع وتد تطلق على الدواء كقوله

هم الناس فالزمان عرفت طريقهم فقيهم لفر العالمين منافع و تطلق على المنفعة الشرعية فتكون عبارة عن جمع ما شرع من أنواع مألوفا بحالف مألوف العلماء والتجار وأصله ان يكون للناس على اختلافهم سمة يتميزون بها فان عدل واحد عن عرف بلده وجنسه بدون مندوحة عد ذلك منه حمقا فكل يتبع القيافة الخاصة به ولزوم العرف المعهود واعتبار الحدالمحدود أدل على الحق وامنع من الذم ورعاتوهم البعض أن التربي بزي البلاد الاجنبية المشهورة بالتمدن هو من المروءة الكاملة والسيرة الفاضلة فبادر بالامتياز بها عن الاكثرين بدون موجب مع ان قيافة بلده لا تنقص عنهاشياً وانما قصد بذلك الخروج من قيافة وطفه التي استر ذلها الاجانب وخفي عليهم تعدى طورهم وتجاوز قدرهم وقبح بين أهل الوطن ذكرهم

اذا المرءلم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل فالتمدن ليس في زينة الملابس بعرف مجهول متخيل استحسانه لا سها اذا كان لا عكن لمن تزيا به احسانه

وما الحلى الا زينــة لنقيصة يتم من حسن اذا الحسن قصراً وأما اذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج الى ان يزورا

فحاجة الوطن إلى المنفعة الحقيقية أشد من حاجته الى تقليد العرف الذي هو منفعة ظاهرية والماكانت الديار المصرية فائقة فى الما ثر جاهلية واسلاما ولهما أسبقية التمدن قديما وحديثا والآن تنافس المالك الاخرى فى الفنون والصنائع وسائر أنواع المنافع لها الآن أن تزاحم فى ميادين صحيح الفخار وتصون درجة السلف التامة الاعتبار حتى يصح أن نقول

نشيد كما شادوا و نبنى كما بنوا لنما شرف ماض وآخر، غابر فالهذا وجب علينا أن نسرد في صحائف هذا الكتاب ما يبدو لنا من أحوال النافع الملائمة اراج الوقت والحال مما عساه أن يستفيد منه الاهالي

د مطلب » اختلاف احوال المنافع العمومية وصناعة وتجارة وأمارة فمن خرج عنها كان كلا علينا ولكن سيأتى لنـــا ان الامارة هي قطب رحي المنافع العمومية

ثم ان احوال المنافع العمومية تحتلف بتقل الأحوال و تغير العادات ولا هكن استيعاب طرق تحسينها وأدوات عكينها واعايجتهد كل انسان في الحصول على ما بلغه من الوسع في صنائع زمانه وما استحسن عرفا من محسنات عصره وأونه ولولا تغير الاحوال والعادات لكان المتقدم كفي التأخر أن يعانى نشد الشارد مع حفظه وجمع المتفرق بلحظه شميعرض ما تقدم على حكم زمانه وعادات وقته وأوانه فيثبت ما كان موافقا وينفي ما كان شاقا مي بستمد خاطره في استنباط الزوائد واستخراج الفوائد واختراع ما بعائم ما موله وابتداع ما يبلغ رب البصائر مأموله

لعمرك ما الأبصار تنفع أهلها اذا لم يكن للمبصرين بصائر وهل ينفع الخطي غيز مثقف وتظهر الابالصقال الجواهر

فتى اسعف الآنسان بشيء اخترعه حظي بفضله بشرط ان يكون مألوفا للوقت وعرف أهله فان لاهل كل وقت عادة تؤلف ومنافع تعرف تقع من النفوس بموقع المحبة والرغبة لوضوح مسلكها وسهولة مأخذها والاكان ضائعا مستهجنا والاتيان به تعسف والالزام به تكاف فان العادة حقيقة تقول القائل

شيء به فتن الوري غير الذي يدعى الجمال ولست أدرى ماهو فان مستحسن العرف والعادة لا يوجبه عقل أو شرع بدليل اختلاف ذلك باختلاف البلاد كالتجمل والزينة فان لاهل المشرق زيا مأ أو فا و لاهل المغرب زيا معروفا غيره وكذلك يختلف العرف باختلاف اجتالس الطوائف فان للاجتاد زيا

وتعالى بعقولهم وأرشدهم اليهما بطباعهم حتى لا يتكافوا ائتلافهم فى المعايش المختلفة فيعجزوا ولايمانو تقدير مواده بالكاسب المتشعبة فيختلوا حكمةمن الله سبحانه اطلع بها على عواقب الامور قال تعالى ربنا الذي اعطى كلشيء خلقه ثم هدي قيل في تفسيره أعطى كل شيء مايصلحه ثم هدادله وقيل أعطى . كل شيء صورته ثم هداه الميشته وقال تعالى يعامون ظاهرا من الحياة الدنيا أي معايشهم متى يزرعون ومتى يفرسون وقال تعالى وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين أي قدر في كل بلدة منها ما لم يقدره في الاخري لهديش بعضهم من بعض بالتجارة من بلد الى بلد

شم ان الله تعالى جعل للناس مع ماهداه اليه من مكاسبهم وأرشدهم اليهمن معايشهم دينا يكون لهم حكما وجعل لحمشرعا يكون عليهم قيما ليصلوا الى مرادهم يتقدير دويطلبوا أسباب مكاسبهم بتدبيره حتى لا ينفر دوابار ادتهم فيتغالبوا ولا تستولى عليهم أهواؤهم فيتقاطعوا قال تعالي ولواتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارضومن فيهن ثم أنه جلت عظمته جعل توصلهم الى منافعهم من وجهين مادة وكسب اما المادة فهي حادثة عن اقتناء أصول نامية بذواتها وهي شيآن نبت نام وحيوان متناسل قال تعالي وانه هوأغنى وأقنى أى أغنى خلقه بالمال وجعل لهم قنية وهي أصول الاموال وأما الكسب فيكون بالافعال الوصلة الى الكفاية والتصرف المؤدى إلى الحاجة من وجهين أحدهما تقلب في تجارة و والمكاب والثاني تصرف في صناعة وهذا ان الوجهان همافرع لوجهي المبادة السابقين فصارت أسباب المواد المـألوفة وجهات المكاسب العروفة أربعةأوجه نماء زراعة ونتاج حيوان ورنع تجارة وكسب صناعة وكذلك حكى الحسن بنرجاء عن الخليفة المأمون اله كان تقول معايش الناس على اربعة أقسام زراعة

مطلب ،

والغيرة عليها بحرارة جديدة محلية متمكنة من الابدان الاهلية متي حلت بهدن الانسان غلبت على الحرارة الغريزية فلذلك اذا طهرت الحية الوطنية في بناء الديار الصرية وولمت بمنافع التمدنية فلا جرم ان تذكو نارها وتغلب على القوة الاولية فيحصل لهذا الوطن من التمدن الحقيق المعنوى والمادى كال الاه نية فبقدح زناد الكد والكدح والنهض بالحركة والنقاة والاقدام على ركوب الاخطار نبال الاوطان بلوغ الاوطار

وع الهوينا وانتصب وانتشب واكدح فنفس المرء كداحه وكن عن الراحة في معزل فالصفع موجود مع الراحمه (وقال آخر)

قا دامت المنافع متفرقة في الجهات فاتكن الهمم في تحصياما من جهاتها فضايا موجهات فلا بد لكل انسان وكل مملكة من الحصول على المادة قضايا موجهات فلا بد لكل انسان وكل مملكة من الحصول على المادة الكافية لبلوغ الوطر لا سيما التي لا يعري منها بشر قال تعالى وما جعلناه جسدا لا يا كاون الطعام وما كانوا خالدين فاذا انعدمت المادة التي هي قوام النفس لم تدم الحياة ولم تستقم الدنيا لاهاما فاذا تعدر على الانسان شيء من معايش الدنيا لحقه الوهن والاختلال في دنياه بقدر ما تعذر من المادة عليه لان الشيء الفائم بغيره يكمل بكله ويختل باختلاله ولما كانت الوادمطاوية لحاجة الكافة اليها وجب الحصول عليها من جهاتها ثم ان أسباب المواد مختلفة وجهات المكاسب متشعة وانما كانت كذلك ايكون اختلاف أسبابها علة وجهات المكاسب متشعة وانما كانت كذلك ايكون اختلاف أسبابها علة فلا يلتئمون أو يشتركوا في جهة واحدة فلا يكتمعوا على سبب واحد فلا يلتئمون أو يشتركوا في جهة واحدة فلا يكتمون وقد هداهم الله سبحانه فلا يلتئمون أو يشتركوا في جهة واحدة فلا يكتمون وقد هداهم الله سبحانه

« مطاب »
 اختلاف اسبا
 المواد وتشمب
 الم.كاسب

الي مصر وأما الانهار فكانت قاطر وجسورا بتقدر والدبير حتى أن الله يجري من تحت مازلها وأفيتها فيحبسونه كيف شاؤا انتهى وهدا عين التمدن اذلا يكون ذلك الا بتقدم الصد أم والفنون ويؤيده بقايا الآثار المشاهدة التي لاكان مثلها في غير مصر ولا يكون مع ما أبمحى منها بشهادة قوله تعالى ودمر ناما كان يصنع فرعون وقوم وما كانوا يعرشون وقد قنع المأمون بهذه الآية حين استصفر مصر في عينه وذهل عن حقيقة الدراية والرواية فأدرك بها من الحكمة الغاية

وبالجملة فهي فرضة الدنيا محمل خيرها الى ماسواها فيحمل منها من داريق بحر القازم اليالحرمين والمين والهند والصين والسند وبلادافريقية ومنجهة يحر الرومالي بلادالروم والقسطنطينية والأفرنج وسواحل الشام والثغورالي حدود العراق والى صقلية وكريد وبلاد المغرب ومن جهة الصعيد الى بلاد الفرب والنوبة والسودان والحبشة والحجاز واليمن ولاسما الآن بوصل البحرين الابيض والاحمر واتصال افريقية بآسياعلى وجه أظهر فبهذا يقرب النقل منها واليها من سائر الأقطار الممورة والمنظور انها تصير بمنافع جميم ممالك الدنيا مغمورة وتكشر مخالطتها مع جميع الامم فلاغر وأن يأنى لها زمان يصير فيه عدنها راسيخ القدم فان لطالع التمدن دورا مخصوصاً من أدوار الجميات التأنسية عند حضور الاوان تسطم أنواره علىسائرالا فاق والبلدان وماالبدرالا واحد غير أنه يغيب ويأتي بالضاء المجدد فلا تحسب الاقار خلقا كثيرة فجماتها من نير مـتردد

فكل مملكة تأخذ حظها الاوفرمن نير التمدن مدة قرون وأزمان بحمية أهلها ومفالاتهم في حب الاوطان الحقيقي

جميع الارض فيها طيب عيش ولذات وروضات أنيقه وهذا كله في غير مصر مجازي وفي مصر حقيقه فلهذا يقال ان مصر هي اختيار نوح عليه السلام لولده وكذلك صارت اختيار الحكماء لانفسهم واختيار عمرو بن العاص لنفسه واختيــار مروان بن الحكم لابنه عبد العزيز وهكذا فكيف لا وهي بلد العلم والحكمة من قديم الدهر وحديثه ومنها خرج العلماء والحكماء الذين عمروا ممالك الدنيا بتدييرهم وحكمتهم وفنونهم وصنائعهم ولم تزل الى الآن يسير اليها طلبة العلم وأصحاب الفهم من سائر الاقطار لتحصيل درجة السكمال وكفاها فخرا أنها تسمى خزائن الأرض كما حكاه الله تعالى عن يوسف عليه السلام في قوله لملك مصر اجعلني على خزائن الارض أني حفيظ عليم ولذلك قال بعضهم ان مصر خزائن الارض كام ا وسلطانها سلطان الارض كام ا يعني ان يوسف لما تمكن من أرض مصر يتبوأ منها حيث يشاء كان بسلطانه فيها سلطان جميع الارض كابا لحاجتهم اليه والى ما تحت يديه حتى في أيام الخلفاء كانت مثرية بالما تر والمكارم تغنى الوافد عليها والقادم كما قال بعض الشعراء

قدمت مصر فأواتني خلائهما من المكارم ما أربى على الاسل قوم عرفت بهم كسب الالوفومن عامها الها جاءت ولم أسل ومما يدل ايضا على الها كانت بمكانة من التمدين في قديم الازمان قوله تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام انه قال ربسا انك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وكذا قوله تعالى مخبراً عن فرعون انه قال أليس لى ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتى افلا تبصر ون قال بعض المفسرين ولم يكن في الارض ملك أعظم من ملك مصر وكان جميع الارضين يحتاجون

خزائ الارض والجيزة غيضة من غياض الجنة ذكر هذا الحديث صاحب المفاخرة بين مصر والشام (قال) بعض من أنتصب لتفضيل دمشق لكونها وطنه على مصر عرفنا طيب الديار المصرية ورقة هوائها والكن نحن لانجفو الوطن حيث حبه من الا تمان ومع هذا فلا ننكر ان مصر اقايم عظم الشأن وان مغلها كشير وان ماءها نمير وان ساكنها ملك أو امير وان الذهب فيها لا يوزن بالمثلقيل ولكن بالقناطير وأن دمشق يصلح أن تكون بستانا لمصر ولا شك أن أحسن ما في البلاد البستان وهل دمشق الا لمصر مثل الجنان وقال عبدالله بن عر أهل عمراً كرم الاعاجم كابا وأسمحهم يداوأ فضلهم عنصرا وأقربهم رحمابالعرب عامة وبقريش خاصة يشير مهذا الىهاجر ام اسماعيل عليه السارم فأنها من قربة المدينار أو قرية المدنين وكلاهما بمصراو تقال انهامن بلدة بقرب الفرماوالي مارية امابراهم فأنها من قرية بصعيدهامن اقليم الجيزه (وقد روى) عن أبي ذرأنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انكم ستفتحون أرضا يذكرفها القيراط فاستوصواباهاها خيرافان لهمذمة وحرما فاذا رأيم رجلين يقتتلان فى موضع لبنة فاخرجوا منها قال فمربر يعةوعبدالرحمن ابني شرحبيل يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها (ويروي) عن عمر أمير المؤمنين رضى الله عنه أنه سمع رسول الله حلى الله عليه وسلم يقول أن الله عز وجل سيفتح عليكم بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فان لهم منكرصهرا وذمة (وقال) عبدالله بن عباس رضي الله عنهما دعانوح عليه الصلاة والسلام لولده وولدولده مصر سم الذي به سميت مصر مصر افقال اللم أنه قدا جاب دعوتي فبارك فيه وفي ذريته واسكنه الارض الطيبة المباركة التي هيأم الدنيا وما احسن قول انشاء

د مطاب » مصر لبنیما وغیرهم

دیاب
 خیر مصر
 وبرگانها

فقلت لها قلى الملامة وانصفى هوي كل نفس حيث حل حيابها وحسب المؤمن بحب الوطن أن رسول الله صلى الله عليـه وسلم حين خرج من مكة علا مطيته واستقبل الكعبة وقال والله لأعلم انك أحب بلد الله الى والكأحب أرض الله الى الله تعالى عز وجل والكخير بقعة على وجه الارض واحبها الى الله تعالى ولولا ان أهلك أخرجوني منك لما خرجت وبالجملة فحب الاوطان على عظم الحسب وكرم الادب أبهى عنوان وهـو فضيلة جليلة لا يؤدي حق الوفاء بها الامن حاز الشمايل النبيلة ولاتمين علمها الا الهمم العلية والعزائم الماوكية التي تقلد أعناق الامة حلى النة والنعمة فتبعثهم على التشدث بالاوطان والتعلق باذيال الاخوان والخلان لاسما اذا كان الموطن منبت العز والسعادة والفخار والمجادة كديار مصر فهي أعز الاوطان لبنيها ومستحقة ابرها منهم بالسعى لبلوغ أمانيها بتحسين الاخلاق والآداب من جهتين عظيمتين (الاولى) أنها ام لساكنيها وبرالوالدين واجب عقلا وشرعا على كل انسان (الثانية) أنها ودود بارة بهم مثمرة للخيرات منتجة للمبرات فبرها يعود على النائها ثمرته وترجع اليهم فائدته ويحسرن الصنيع بتضاءف الفوائد الموائد اضمافا مضاعفة وكلا تحسنت جهات البر من أهالها حسنت أيضا الثمرات لطالبها فاذا كانت لا تحرممن عمرات مصر الاجان فبالأحري ال تمتع مها الاقارب ففي الأثر من أعيته المكاسب فعليه عصر وعليه بالجانب الغربي منها (ويروي) ايضا قسمت البركة عشرة أجزاء تسعة في مصروجز، في الامصاركام ولا يزال في مصر بركة ما في الارضين كاما وقيل في تفسير قوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانو يستضعفون مشارق الارض ومغاربها ان المراد بمشارق الارض ومغاربها أرض مصر وقال عليه الصلاة والسلام مصر

هل من سبيل الى خر فأشر ما أم هل سبيل الى نصر من حجاج أى الى وصله لا نه كان حسن الصورة وهومن بني سليم فدعاه عمر فرآه أحسن الناس وجها وله شعر حسن فحاق شعره فكان أحسن الناس بلاشعر فقال له أ. ير المؤمنين لاكساكني في بادى فتشفع نصر اليه ان لا يخرجه من المدينة فلم يقبل عمر رضي الله عنه فالم ودعه نصر قالله يا أمير المؤمنين سمتني قتل نفسي فقال عمركين ذلك نقال قال الله تعالى ولو أناكت بناعلمهم إن اقتلو أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه فقرنهذا بهذا فقال ما أبعدت يا نصر لكن أقول ما قالشعيبان أريد الا الاصلاح ما استطعت وماتوفيقي الاباللة وقدأ ضعفت لك يانصر عطاءك ليكون ذلك عوضا لك ومن أحسن ما قيل في حب الاوطان قول الصقلي

ذكرت صقلة والاسى ميج للنفس تذكارها فان كنت أخرجت من جنة فاني أحدث أخب ارها

ولولا ماوحة ماء البكا حسبت دموعي أنهارها

وصقاية جزيرة بإيطاليا السهاة الآن سيسيلبا كانت في يد الاسلامزمنا

طويلا و مناسب هذا قول من قال

ما الحب الاللحبيب الاول وحنينه أبدا لاول منزل نقل فؤادك مااستطعت من الموى كم منزل في الارض يألفه الفتي وما أحسن قول بعضهم

على لربع العامرية وقفة ليميلي على الشوق والدمع كاتب ولى مذهب حدالديار لأهلها وللناس فيما يعشقون مذاهب

( وقال آخر )

وقائلة ماذا وقروفك همنا ببرية يعوى من العصر ذيبها

وكيف يزور الطيف دون منامي ولا عارض الا بياض جهام

لدى ولا ناديك بالرحب آهل وحسبك عارا انني عنكراخل فعندى من السحر الحلال دُلا ئل فكل مكان خيمت فيه بابل

فما بقيت فمطواع وماذعان لاالناسأنتم ولاالدنيا خراسان

لم لا أدين كبارهم وصفارهم تبها وكبرا ة ولا جميع الارض مصرا

فهذا قول الغلوب وكلام مهجور الوطن لا المحبوب وأحسن من ذلك قول من تغرب وأصيب في الغربة بداء حب وطنه وتجرب

> وبلدة قد رمتني بكل داء عنادا ولو رجعت لاهلي كانث بالادي بالادا

ويكنى حبالوطن انكرامهة الاجلاء منه مقرونة بكراهة قتل الانسان نفسه في قوله تعالى ولو أناكتبنا عليهم ان اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه ( ثما يحكي ) أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالمي عنه مرايار في الدينة فسمع امرأة تقول

أبات أرجي أن يلم خيــالهم فلا برق الا خلب بعد مليهم وخالف ذلك شرف الدين البيهقي حيث قال

أبابل لا واديك بالـبر مفعم لئن ضقت عنى فالبلاد فسيحة وأنكنت بالسحر الحرام مدلة قواف تعيرالأعين النجل حسنها وقال آخر تخاطب أحد الملوك

ان تكرموني فاني غرس دولتكم وان اهنتم فارض الله واسعة وقال آخر في حق مصر

ما النيه ل مرن ماء الحيه ا

وخـرق من بني غمي نحيف أحب الى من عليج عنيـف فلم سمع معاوية الابيات قال ما رضيت ابنة بحدل حتى جعلتني علجامن علوج العجم فالعربي كثير التملق باديته فلا تمدح الابها كا قال بعضهم هذا أبو الصقر فردا في محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسلم والضال والسلم من أشجار البوادي ذوات الشوك فأشارالشاعر بذلك الي ما يتمدح به العرب من سكني البادية لان العز عندهم مفقود في الحضر فكان العظيم منهم بين الضال والسلم أشهر من نار على علم أو أنه من البعد عن الهضم والضيم شمس أو قمر بلاغيم بخلاف المتمدن فأنه يكثر التنقل ولكن في الحقيقة تنقله ثمرة من ثمرات التمدن مرتفعة تعود على الوطن بالمنفعة ولا نظر الى من حصل له ذل وهوان فرغب مذلك عن الاوطان كما قال الشريف الرضي

يكثر فها الدهر حسادي مالى لا أرغب عن بلدة ما الرزق في الكرخ ، قما ولا طوق الدلافي جيد بغداد وقال بعض امراء الحرمين

وجانب الذل ان الذل مجتلب قوضخيامكءن أرضتهان بها فالمندل الرطب فيأوطانه حطب وارحل اذاكانت الاوطان منقصة

فقد يذم الوطن من واحد و عدح من آخر بحسب حال الثوطن فقد مدح الشريف المرتضى بابل وتشوق انيها بقوله

الا يا نسيم الريح من أرض بابل تحمل الى أهل الخيام سلامي على انني منها استفدت مقامي فيا أناذا سلكا بغير نظام

وانىلاھوىأن اكون بأرضهم وقد كنت كالعقد المنظم منهم

فاذا تُعشل في الضمير رأسه وعليه أغصان الشباب تميد (وقال آخر)

فليس مكاني في النهبي عكين غنيت مخنض في ذراه ولين وغصن ثناه بالفااة عيني واني لا أنسى الهود اذا أتت بنات الهوي دون الخليط ودوني اذا أنا لم أرع المهود على النوي فلست عأمون ولا بأمين

اذا أنا لاأشتاق أرض عشيرتي من المقل أذأشتاق أول منزل وروض رعاه بالاصائل ناظري

والراد ببنات الهوي بنات الدهر أي حوادثه فالوطن محبوب والمنشأ مألوف حتى لغير المتمدن بل يقال ان البادى الجبلي يتعلق بحبال جبال أوطانه ويملق بأذيال باديته ولا يعلق الحاضر عدينته وحاضرته محيث لا ينتقــل الجلف من باديته الالتجاع في الفلوات ويستسهل خرطالقتاد ويريءزه في الصحاري التي ألف طبعه سكني خيامها وتريض عقله عليها واعتاد كمايدل لذلك ما حكى عن ميسون بنت محدل أنها لما اتصلت عماوية رضى الله عنه ونقلها من البدو الى الشام كانت تكثر الحنين على ناسها وانتذكر بمسقط

رأسها فسمعها ذات يوم وهي تنشد

أحب الي من قصر منيف أحب الي من أكل الرغيف أحب الى من نقرر الدفوف أحب الي من ابس الشفوف أحب اليه من قيط ألوف أحب الى من بغل زفوف

لييت تحفيق الارواح فيـه واكل كسيرة من كسر بيتي وأصوات الرياح بكل فج وابس عباءة وتقر عيني وكاب ينبح الطراق حولي وبكر يتبع الاطعمان صعب

ه مطاب » احتلاق الاغراض ف لمنانع العموميه

« مطلب ، الترغيب في حب الوطن

العمل وصناعة اليدوهو لازم لتقدم العمران ومعلزومه فان أرباب الاخلاق والا داب يخشون صولة تقدم أهل الفنون والصنائع ويخافون ارتفاع مراتبهم بقوة مكاسبهم في المنافع وأهل الفلسفة والداوم الحكمية النفيسة يعتقدون ان الصنائع من المهن والامور الخسيسة وأرباب الاقتساد في الاموال والادارة يانغون في توسيع دائرة المنافع ووسائل العمارة ويتغالون بتكثيرها في دوائره لجاية فوائدهم منها وتيسيرها ويباشرون جمع متفرقها ونظم منثورها ويبحثون عن نشيد كل شاردة و تقييد كل آبدة لان مصلحتهم تقتضيها وحاكم أغراضهم مرتضما

وارادة التمدن للوطن لا تنشأ الاعن حبه من أهل الفطن كما رغب فيه الشارع فني الحديث حب الوطن من الايمان قال أمير المؤمنين عربن الحطاب رضى الله عنه عمر الله البلاد بحب الاوطان وقال على كرم الله وجهه سعادة المرء أن يكون رزقه في بلده وقال بعض الحه كماء لولا حب الوطن لما عمرت البلاد الغير المخصبة وقال الاصمعي دخلت البادية فنزلت على بعض الاعراب فقلت له أفدني فقال اذا أردت ان تعرف وفاء الرجل وحسن عهده ومكارم الحلاقه وطهارة مولده فانظر الى حنينه لاوطانه وشوقه الى اخوابه قال الشاعر

وحبب أوطان الرجال اليهم مآرب قضاها الشباب هذالكا اذاذكرت أوطانهم ذكرت لهم عهود الصبا فيها فخدوا لدلكا ولى موطن آليت انبي أعرزه واللاأري غيري له الدهر مالكا (وقال آخر)

بلد صحبت به الشبيبة والصبا ولبست ثوب العيش وهوجديد

« مطلب » حرية الذمة

لتقدمت كل التقديم في حيازة جواهر المنافع وأعراضها انتهي فقدلا يستوفى كيفه الجوهر القائم بنفسه ولكل شيء آفة من جنسه

ويفهم مما قلناه ان للتمدن أصلين (معنوي) وهو التمدن في الاخلاق والعوائد والآداب يعني التدن في الدين والشريعة وجذا القسم قو المللة المتمدنة التي تسمى باسم دينها وجنسها لتتميزعن غيرها فمن اراد أن يقطع عن المتدينها بدينها أو يعارضها في حفظ ملتها المخفورة الذمة شرعا فبو في الحقيقة معترض على مولاد فيما قضاه لها وأولاه حيث قضت حكمته الآلهية لها بالاتصاف مدا الدين فن ذا الذي يجترى ان يمانده ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة وحسبنا في هـذا الممني قول الـكرار أما وقد اتسع نطاق الاسلام فكل امرىء وما يختار فيهذا كانت رخصة التمسك بالاديان المختلفة جارية عندكافة المال ولو خالف دين الملكة المقيمة بها بشرط أن لا يعود منها على نظام الملكة أدنى خلل كما هو مقرر في حقوق الدول والملل وما أحسن قول بعض

فقلت ذروهاكل نفس ودينها فان لها وجها جميـالا يزينهـا كذاك عتاق الطير زرق عيونها هري أضحى على الوجه بزهي ليس تحت الزرقاء أحسن منها

يقولون نصرانية ام خالد فان تك نصرانية ام خالد ولا عيب فبها غير زرقة عينها وعلى ذكر زرق العيون يحسن ذكر قول الشاعر مع ما فيه من التورية لك يا أزرق اللواحظ مرأي يا لها ه رن سوالف و خدود ( والقسم الثاني ) تمدن مادي وهو النقدم في المنافع العمومية كالزراعة

والتجارة والصناعة ويختلف قوة وضعفا باختلاف البلاد ومداره على ممارسة

فحقيق على العاقل ان يكون به متمسكا ومحافظا عليه ومتنسكا فأدب الشريعة ما أدى الفرض وأدب السياسة ما عمر الارض وكلاهما يرجع الى العدل الذى به سلامة السلطان وعمارة البلدان لان من ترك الفرض فقد ظلم نفسه ومن خرب الارض فقد ظلم غيره وأظلم بالاساءة أمسه

( والواسطة الثانية ) هي المنافع العمومية التي تعود بالثروة والغني وتحسين الحال وتنعيم البال على عموم الجمعية وتبعدها عن الحالة الاولية الطبيعية فان نور التمدن الجامع لهاتين الوسيلتين تذوق به العباد طعم السعادة ويعــد تمدنا عموميا وأما اذا كان في البلد تقدمات جزئية في أشياء خصوصية كالبراعة في الفلاحة فلا يعد هذا التمدن الا محليا ولذلك نرى كثيرا من المالك والامصار امتاز اهلها عزايا خصوصية وبرعوا فيها بحيث لا تصل الى اصطناعها المالك المتمدنة ومع ذلك فلا تعد في باب التمدن مثل غيرها متمكنة وأيضا الفنون الموجبة لتقدم التمدن مختلفة قوة وضعفا فيه ففن الملاحة مثلا أقوى فى انتاج التمدن من الفلاحة ونفعه أعم منها في توسيع دائرة العمران عند عارفيه وقد اقتضت الحكمة الالهية ان الله تعالى لم يجمع منافع الدنيا في ارض بل فرقها وأحوج بعضها الى بعض فلا تكتسب الا بالاسفار وجوب مفاوز البراري والبحار فالمسافر بجمع العجائب ويكسب التجارب وبجلب المكاسب فالمملكة التي سخر الله لها الجمع بين صنعتي الملاحة والفلاحة كالديار المصرية لقابلية انتظامها محرزة لوسائط التمدن على وجه اكمل بشرط زوال الموانع والعوائق التي لا تخلو منها مملكة في ادراك مرامها كما أشار الى ذلك نابليون الاول ملك فرانسا بقوله أن فرانسا تسارع دائمًا في اسباب التمدن وتحصل منه على الكثير الاأن دولة الانكليز تعوقها عن تميم بعض اغراضها ولولا ذلك

مطلب ، عانة المنافع سومية على التمدن

ا مطل » لفاضلة بين حة والملاحة

# مقالمت

﴿ فِي ذَكَرِ هذا الوطن وما قاله في شأن تمدينه أرباب الفطن ﴾

قد تحقق في مصر اسمها بالمعنى المتعارف اكثر من غيرها لمصير الناس اليها واجتماعهم فيها لمنافعهم ومكاسبهم وما ذاك الالحسن موقعها العجيب الذي أسرع في اتساع دائرة تقدمها في التأنس الانساني والعمر ان واحرازها أعلى درجة التمدن من قديم الزمان وعلى مر العصور وكر الدهور انصقلت في مرآة جوهرها صور أخلاق الحلائق وتهذبت طباعهم على التدريج وتشبئوا بمرآة بالعلوم والمعارف ووقفوا على الحقائق و بمخالطة غيرهم من الأئم ذاقوا على والعلائق وكما تمدينو ابصنائع العمر ان تدينوا بما الخذوه من الأديان وكان يعرف خواصهم وحكماؤهم في الباطن بوحدة الملك الديان ورق الرياض اذا نظرت دفار مشحونة بأدلة التوحيد ورق الرياض اذا نظرت دفاتر مشحونة بأدلة التوحيد

فتحقق فيهم من الاحقاب القديمة الواسطتان المقومتان اذاك لكمال التمدين والعمران (احداها) تهذيب الاخلاق بالآداب الدينية والفضائل الانسانية التي هي لساوك الانسان في نفسه ومع غيره مادة تحفظية تصونه عن الأدناس وتطهره من الأرجاس لان الدين يصرف النفوس عن شهواتها ويعطف القلوب على اراداتها حتى يصير قاهرا للسرائر زاجرا للضائر رقيبا على النفوس في خلواتها نصوحا لها في جلواتها فيهذا المعني كان الدين أقوى قاعدة في صلاح الدنيا واستقامتها وهو زمام للانسان لانه ملاك العدل والاحسان فالدين الصحيح هو الذي عليه مدار العمل في التعديل والتجريح

و مطلب کا وصف مصم

« مطاب نفع الديزا في المماكن وكم له حفظه الله على الوطن من صلات موصولات وجوائد متواصلات تقول بلسان حالها معربة عما أسدته اليد البيضاء من جزيل نوالها كم من يد بيضاء قد أسديها تثنى اليك عنان كل وداد شكر الاله صنائعا أوليها سلكت مع الارواح في الاجساد ورتبت هذا الكتاب على مقدمة وخمسة أبواب و خاتمة حسني بحسنها الدماء مستجاب وعلى الله القبول وهو لبلوغ الأمل مسئول مك



بها للوطن توسيع دائرة التمدية اقتطفتها مرن ثمار الكتب العربية اليانعة واجتنيتها من مؤلفات الفرنساوية النافعة مع ماسنحبا بال واقبل على الخاطر أحسن اقبال وعززتها بالآيات البينات والاحاديث الصحيحة والنالائل المبينات وضمنتها الجم الغفير من امثال الحكهاء وآداب البانماء وكلام الشعراء من كل ماتر تاح اليه الافهام وتنزاح به عن الذهن الأوهام وتتأيديه السعادة وتتأبد به السيادة وبالجلة فقد أودعتها ما يكون لاهل الوطن ذخرا ويعقبه النجاح مطاب ديا واخرى وسميتها مناهج الالباب المصرية في مباهج الآداب العصرية العنوان والاتحاف متحفا بها حضرة ولى عهد هذا الوطن الشريف وحامي حمي مصر المنيف الوزير الاعظم والمشير الافخم الجامع لأسباب الفضائل والحكم والرافع لجمعية المارف تحت لواء أبيه أعلى علم من هو بالمجد الأثيل جدير وحقيق حضرة

ولاشك ان الوطن كالجسد يصلحه ازالة المضو الغيرالنافع كما ان الشجرة

تثمر بتقليم الغصن اليابس وأبقاء المثمر اليانع فلهذا بذلت المجهود ابريان الغرض

والمقصود بتصنيف نخبة جليلة وترصيف تحفة جميلة في المنافع العمومية التي

و اذا الصنيعة صادفت أهلا لها دلت على توفيق مصطنع اليه فقد بدت من جنابه العالى دلائل حب الاوطان باصطناع التطول لجمعية العرفان حيث حلى جيدها بعقود المنة وجعل حصين حماه لها وقاية وجنة فاذاك شكر حسن صنيعه الوطن وأطاق حسان مدحه على محـــد الفضائل لسانه بالثناء الحسن

محمد باشا توفيق لازال في ظل والده ممتما بطريف العز وتالده

أولاك حسن رغائب وغرائب كيا تقوم له ببعض الواجب اطلق لسانك بالثناءعلى الذي واشكره شكرالروض حيادالحيا

فى الأطراف والاكناف بمحل عشيرة واقتبس الأهالى لوطنهم من مستحسن الصنائع والفنون مالا يحصى كثرة في مدة يسيرة وهذا أدل دليل وأجل برهان على انها قدعاد لها الزمان و عدلها بقسطاس تعديل الامانى والامان و صحماقيل فيها من موافيها

ديار مصرهي الدنيا وساكنها هم الأنام فقابلها بنفضيل يامن يباهي ببغداد ودجلها مصر مقدمة والشرح للنيل فن ذا الذي يجحدالآن تقدمها في التمدنية ولا بشهد بترقيها في القيام بحقوق الوطنية و راعاتها لما تقتضيه علائق المودة مع أهالي الممالك الاجندية فانها وسيلة عظمى لا نقياد المنافع الدمومية الأبية و كلحسنت أخلاق اهل الوطن مع الاجانب وجذبوهم بمغناطيس الانفه من كل جانب يحسن ا يضامن الاغراب أن يحسنوا اخلاقهم و يحفظو الرفاقهم و فاقهم

لاتعاد الناس في أوطانهم قلما يرعي غريب الوطن واذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن

ولما كان من الواجب على كل عضو من اعضاء الوطن أن يعين الجمعية بقدر الاستطاعة ويبذل ما عنده من رأس مال آلبضاعة النفعة وطنه العمومية وينصح لبلاده ببث ما فى وسعهم من المعلومية بذلت جهدى وجدت بماعندى وجلت فى مضهار المحسنات وقلت انما الاعمال بالنيات علما بأن من خدم وطنه برهة من الزمن عطف عليه بتنسيق أحواله الوطن ومن المعلوم ان طرائق خدمه عديدة وكلها سديدة مفيدة وادناها يرجم الى تحريض من يعى

اذا لم كارب يا جبان فشجع

اني سمعت مع الصياح مناديا يامن يعين على الغني المعـوانا

مطلب » بـ تاليف هذا الكتاب فقد تعزز الوطن المحروس والبلد المـأنوس بالعلوم والمعـارف والمنافع واللطائف جملة وتفصيلا وتأسيسا وتأصيلا وصارت فيه قواءد التمدين على أساس مكين وتمكن وجودها من وصف البقاء أتم تمكين ذلة من أحيابها آثار المكرمات وبني بها أسوار العهود وبين أسرار المبهات بالهمة العلية والنخوة العلوية حتى ائتلفت معالم العلوم وآداب اليراعة بعوا. ل الفنون وعمليات الصناعة واكتسبت براءة التجارة كال البراعة وتحرى العدل استقامت الامور واعتدات مصالح الجمهور ونمث بركة النافعالعمومية بالامنية وسمت حركة العاملة وبلغت درجة الأهمية واحرزت مصربين المالك المتمدينة أسني الزتب وصارت في البلاد المشرقية أهني الاقطار المنزهة عن شوائب الريب فعاد الى بحرها العذب درره وجواهره وترنم منروضها فوق الأيك طائره ووفد عليها من جميع المسالك كل سالك ومن رفيع المالك كل أمير ومالك وورد اليهاكل صاحب صناعة يؤديها وبضاعة يبديهما وقصدها كل سياح متفرج ومتنزه متبرج ومشرقي ومغربي وأعجمي وعربى وامتزج أهلهابهم امتزاج الماء بالراح والاجساد بالارواح وقوى جأش الجميع حسن سياسة الحسكومة المصرية وشمولها بعين العدل الحقيقي المسوى بين الرعية وغير الرعية مع ما فى طباع أهل مصر مرن الوفاء للاقارب وخلوص النية والصفاءللاجانب والتوادد والتحبب مع أهل المشارق والمغارب كما قيل

لاتعجبوا من أهل صران وفوا بوعودهم ما في الوفا منهم جفا وافي لهم في كل عام نيابهم فتعلموا من نيلهم ذاك الوفا وحسن سياسة حكومتها في هذه الأزمان الأخيرة قدقوت استعدادها فيما يكون لزيادة العمارية عمدة وذخيرة فقد اختلطت معاشرة الأغراب



حديث الخير وخير الحديث حمدا لله القديم وأتم صلاته وأعم سلامه على نبيه الكريم ذي الخلق العظيم المرسل بدينه القويم والهادي الى صراطه المستقيم وعلى آله منابع الحكم ومنافع الأمم وأصحابه الهادين وخلفائه الراشدين ثم الدعاء ببلوغ أشرف الدرجات العلية للحضرة العزيزية الاسماعيلية أدام الله لتجديد هذا العصر علاها وخلد على جيد مصر حلاها (أما بعد) فكل عاشق لجمال العمران وناشق لشذا عبير هذا الزمان يتهلل سرورا وعتلىء قلبه حبورا حيث برى بعين المحبـة أنه قد عاد لمصر عزها القديم وبهوها الفخيم ومجدها المؤثل وسعدها الاول وأنها لازالت مجدة السير على غاية من السرعة لتحظى بالحظ الوافر من نمو المجادة وسمو المنعة وتستحوذ على ضخامة الشأن و نخامة الرفعة وتصير أبهي قطر من افطار المعمورة وأزهى بقمة وليس هذا التقدم العجيب والسبق في ميدانه الرحيب الامن عهد المرحوم محمد على وورثائه من بعده فكل منهم أبدى في مصرمن المحسنات بقدر طاقته وجهده وعلى حسن نيته وخلوص قصده وفي هذه الحالة الراهنة ظهرت عادة العمران ظهورا جليا وصار في معلاها مسعى اسمعيل بصفا النية عليـا وحظيت بماتحب وتشتهي وفازت من ثغر التمدين ونية الصفاء بلثم مقبله الشهي ومن يكن أصله قد طاب منبته فما له غير احراز العلا عمره

مناهج الالباب المصرية

تأليف

أوحد زمانه \* و نادرة عصره وأوانه المجد في نفع وطنه بنشر المنافع المرحوم الامير المعظم رفاعم بك رافع ( ناظر قلم ترجة واعضاء مجلس التومسيون )

﴿ طبعة ثانية ﴾

﴿ عنى بتصحيحها طبقا للنسخة المطبوعة بدار الطباعة الاميرية الكبرى ﴾

+10 × 0+-

« حقوق الطبع محفوظة لحفيد المؤلف السيد محمد رفاعه »

﴿ مطبعة شركة الرغائب بشارع المنجلة بالقرب من الحمزاوي عصر ﴾ المعالم ١٩١٢ \* ١٩١٢

|                                                                | عيفة |
|----------------------------------------------------------------|------|
| مطلب تعريف الشجاعة                                             | ٤٠٨  |
| « كونه صلى الله عليه وسلم أشجع الناس قلبا                      | ٤١١  |
| «. الاعتراف من الجيع بشجاعة الصحابة                            | ٤١٢  |
| « من اشتهر بالشجاعة من الابطال                                 | 814  |
| « من جمع بين فضيلتي الشجاعة والرأى                             | ٤١٦  |
| « مدح السيف وان القصد منه في بعض المواطن آلات الحرب            | ٤١٨  |
| « وصية حكيم لتاميذه الامير على السرية                          | 173  |
| « وصية بعض الملوك لناظر جيشه                                   | ٤٢٥  |
| « كون أمراء الجيوش هم نواب ولى الامر في الجهادوفي عقد          | ٤٣٦  |
| العتمود والوفاء بالعهود                                        |      |
| « وفاء أبي عبيدة عامر بن الجراح بعهده للروم عند فتح دمشق       | ٤٢٨  |
| « ذم التجرد عن الشفقة والمرحة بعد القنال في حق الأسرى          | ٤٣.  |
| « وفأء عمرو بن معدى كرب الهيد                                  | ٤٣٢  |
| (الفصل الرابع) في طبقة أهل الزراعة والتجارة والحرف والصنائع    | ٤٣٣  |
| « العائر الخيرية التي أجرتها والدة الخديو ولى النعمة وماأجراه  | 245  |
| جناب خليل اغا المغمور في نعائها من المدرسة والتكية المهمة      |      |
| « خيرات سعادةراتب باشا                                         | 240  |
| « تمام المرغوب وختام المطلوب الكمال المنافع العمومية من تشكيل  | 547  |
| شركات مرعية                                                    |      |
| « فك المهد وتأسيس الدوائر البلدية لراحة الرعية المصرية         | ٤٣٧  |
| « أن تقسيم مصر الآن أنسق من تقسياتها القديمة                   | ٤٣٨  |
| « أصل الهوارة وتوطنهم بالصعيد                                  | ٤٤١  |
| « انه ليس كل مبندع مذموم وان المبتدع النافع يقع موقع الاستحسان | 221  |
| تتمةفي دور الطباعة                                             | 227  |

## صحيفة

٣٨٦ مطلب سبب تخصيص القضاء على مذهب أبى حنيفة النعمان بعد ان كان تعددالقضاة بتعدد المذاهب الاربعة في سالف الازمان

٣٨٧ « اقتضاء الاحوال والمعاملات العصرية تنقيح الاقضية والاحكام الشرعية بما يوافق مزاج العصر بدّون شذوذ

٣٨٨ « صحة تقليد غير الاربعة للحاجة وافتاء العلامة الصبان في شأن ذلك مع بعض ملحوظات

٣٩٢ « حديث من لم يحمل هم المسلمين فليس منهم

٣٩٢ « انتخاب القضاة

۳۹۳ « آداب القاضي ووصاياه

٣٩٥ « آداب قاضي العسكر المستقل

٣٩٦ « التفتيش عن أحوال القضاة من طرف ولى الامر كتفتيش غيرهم من الولاة

٣٩٨ « سعى علوية المغنى بابن اخته القاضى الخلنجي عند المأمون

۳۹۹ « عدمقبول وشي الوشاة وتجبيههم

« رؤساء أهل الكتاب

۱۰۱ « آداب بطریك القبط

۱۰۲ « آداب رئيس اليهود

٤٠٤ « امرة جبلة بن الايهم من قبل قيصر الروم على من معه من عرب غسان لحرب عرب الاسلام بالشام

٥٠٥ « مخالطة أهل الكتاب ومعاشرتهم

8.7 « أن محض التعصب في الدين والأكراء عليه لاينتج الا النفاق وان الممدوح أنما هو التعصب لاعلاء كلة الله

٤٠٧ (الفصل الثالث) في طبقة الغزاة المجاهدين

« كون تولى الملك للحرب العظيم بنفسه من شهامته

« انه يجب على المحارب مشاورة العلماء أولى التجارب

| - |   | - |
|---|---|---|
| d | ى | - |
|   |   |   |

٣٦٣ مطاب ما نتج فى أوربا من الحروب الصليبية لاخذ القدس الشريف وغيره ما من بلاد الاسلام

٣٦٥ « كون الاحكام الاسلامية مقتضية تسوية جميع الناس في العدل والانصاف

٣٦٥ « ترتيب عمد الدوائر والمشورات البلدية

٣٦٦ « خصائص شيخ الدوائرة البلدية

٣٦٦ « الترخيص لشيخ الناحية باجراء ما هو من خصائصه بدون الحكام الا في أمور جسيمة

٣٦٧ « ما يجب ان يكون عليه شيخ البلد من المعلومات

٣٦٧ « كون الملك ينتخب الولايات المهمة من ارباب المعارف السياسية من فيهم الكفاءة اللازمة والمعلومات الكافية

٣٦٩ (الفصل الثاني) في طُبقة العاماء والقضاة وأمناء الدين

٣٢٧ مطلب أنه ينبغى للعملهاء الشرعيين أن يتشبثوا أيضا بمعرفة المعارف البشرية كالعلوم الحكمية العملية

٣٧٦ « منصب القضاء وجلالة قدره

٣٧٦ « اجتماع منصب القضاء مع نقابة الاشراف في عائلة مؤلف الحماء من الكتاب ومن تولى منءائلته قضاء مصر وذكر نسبهم

٣٧٧ « تقليد القاضي عمر سراج الدين المنفلوطي الطبطائي قضاء مصر ونسب جده أبي القاسم الطبطائي

٣٧٩ « تقليد القاضي محمد بن أبي بكر حسام الدين المنفلوطي الطبطائي قضاء مصر

٣٨٤ « الاشراف المنفرعة عن ذرية سيدى أبي القاسم بطبطا وان منهم اشراف ابيار والقاسمية بالوجه البحرى وغير ذلك

٣٧٥ « انباء سيدى أبى القاسم المذكور فى الطريقة الى الشيخ محمد الهلالى العريان وانباء أولاد أبى القاسم المذكور له فى النسب من جهة الام

٣٨٥ « تجديدسعادة لطيف باشا ناظر البحرية سابقا جامع سيدى ابى القاسم الطهطائي

### صحفة

| استصابة تعليم ادارة الحكومة لابناء الاهالي في صغر سنهم                                 | مطلب     | . 70        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| ان استخدام الانسان في الحكومة يستدعى سبق معرفة باصول وظيفته                            | <b>»</b> | 40          |
| سبب كنمان الامور السياسية عن العموم وجعلها من اسرار                                    | <b>»</b> | 401         |
| الدولة في الازمان السابقة                                                              |          |             |
| صدورالاوامرالخدىوية بقيد ابناء وجوه الناس بوظيفة معاونين                               | <b>»</b> | 401         |
| ليتمرنوا على الاحكام                                                                   |          |             |
| اختصاص الملك بمعالى الاحكام وكلياتها وتفويضه جزئياتها لوكلائه                          | ))       | 404         |
| خصائص الملوك فما يجب لهم وعليهم                                                        | <b>»</b> | 408         |
| كون الذمة محكة قضائية تثيب صاحبها وتعاقبه علي الخير والسر                              | >>       | 405         |
| كون الرأى العمومي يحمل ولاة الامور على العدل والاحسان                                  | >>       | 400         |
| ان نفوذ ولاة الامور يعود على الرعية بالفوائد الجسيمة                                   | ))       | 407         |
| وظائف المجالس                                                                          | ))       | 401         |
| كون دأب المنصب الملوكي الصفح عن الجاني أوتخفيف العقوبة عنه                             | ))       | <b>70</b> V |
| تعريف الحلم بالنسبة للملوك                                                             | <b>»</b> | 401         |
| كون صفح الملك عن الجاني يمحو العقوبة ولا يمحو الذنب                                    | ))       | 401         |
| كون صفح الملك لا يكون في حقوق العباد                                                   | ))       | 409         |
| في ان عفو الملوك مطلوب لكونهم أولى بالتخلق بأخلاق الرحمن                               | ))       | 409         |
| الكلام على الرعية وما يفعله الملك لاصلاحهم                                             | » .      | 47.         |
| حقوق الرعية المسماة بالحقوق المدنية اى حقوق اهالي المملكة                              | ))       | ٣٦.         |
| الواحدة بمضهم على بعض                                                                  | ,        | , ,         |
| حقوق الدوائر البلدية التي هي فرع من المدنية                                            | ))       | ١٢٣         |
| سبق تكون الدوائر البلدية على تكون الحكومات والمالك                                     | ))       | 771         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                  | ))       | 777         |
| سبب تلقيب ربيب الناحية بشيخ البلد تحكير الملنزمين في اوربا قديما على الاراضي والفلاحين |          |             |
| حديد استرمين في اور با داريا على الدار على والسرحين                                    | ))       | 474         |

|                                                              | تفيح  |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| مطلب ما قيل في حمام البطاتة من الادب نثرا وتظا               | 445   |
| « مراكز هجن الثلج في المالك المصرية وسفن الثاج بها           | 441   |
| « مواضع المناور بالمالك المصرية لمعرفة الاخبار               | 441   |
| « ترتيب المحرقات المراعى والخصبات التي يأتي منجهتها العدو    | 447   |
| منعا لاغارته على المالك المصرية                              |       |
| « مدح الغنى وأنه صفة من صفائه صلى الله عليه وسلم             | ٣٤٠   |
| « ما نتج من ثروة الحكومة المصرية واسعافها للاهالي بهـذه      | 454   |
| الوسيلة في الاحوال الضرورية                                  |       |
| « ان مصر كوكب المشرق                                         | 457   |
| « السياسة واقسامها                                           | 454   |
| « مدح حب المعالى وعدم الاقتناع بالدون                        | 455   |
| « أن زينة الاساء الخسة سادسها                                | 750   |
| « أن مطابح نظر مصر التعدن بالأعمال الرابحة                   | 450   |
| « أن تعاطى الاسباب لا ينافى التوكل ولا ينافر القضاء والقدر   | 450   |
| « الصورة المثمنة الشكل التي كانت عند اسكندر والمكتوب         | 457   |
| على اضلاعها من المسائل السياسية الحكمية                      |       |
| (خاتمة) فيما بجب الوطن الشريف على ابنيائه من الامور          | T E A |
| المستحسنة الخ                                                |       |
|                                                              |       |
| (الفصل الاول) في ولاة الامور                                 | T £ A |
| « احتياج الانتظام العمراني الى قوتين قوة حاكمية وقوة محكومية | 459   |
| « أركان الحكومة وقواها                                       | 459   |
| « علم تدبير الملكة                                           | 40.   |
| « أنْ البوليتيقة هي العلم بالسياسة واحوال الناس              | ٣0.   |
|                                                              |       |

صحيفة

٣١٧ مطلب شراء مماكة فرانسا في الازمان السابقة الاصواف المغزولة بائمان عالية قبل تجديد دواليب الحلج والغزل

٣١٩ « ابقاء الصوف بلا جز عدة سنوات وان التجربة افادت افادة حسنه بعدم جزء كل سنة

٣١٩ « الجوخ الفرنساوي المسمى بالكرمير

٣٢٠ « ورود قوافل افريقية الي مصر للتجارة

٣٢٢ « تمثل المال والعقل والسعد للاسكندر

٣٢٣ (الفصل الرابع) في اسعاد الحاكم للبلاد والعباد

۳۲۳ « تأسيس شوري النواب

٣٢٤ « تبصر وتصبر أهل مصر عند نفق المواشي بالوباء وذكر نادرة تناسب ذلك في التعزية بثور أبيض

٣٢٥ « جواب التعزية

« القوة المحصلة للغني « ٢٢٦

٣٢٨ « ان صرف الهمة الى الصنائع فى بلدة من البلاد يقطع عرق الفتن والشرور فيها

٣٢٨ « ان الاختراءات الجديدة كان لها نظائر في الازمان القديمة تقوم مقامها من بعض الوجوه

٣٢٩ « وجود البريد في عهد الاكاسرة والقياصرة ومن بعدهم من ماوك الاسلام

٣٣١ « ترتيب مراكز البريد من قلعة مصر الى ولايما

٣٣٣ « حمام الرسائل وأن منشأه بالموصل ونقل نور الدين الشهيد له لترتيبة في ممالكه

٣٣٤ « مراكز الحام بالديار المصرية

|                                                                                               |      | alis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ، تحويل مصر الى حالة مستحسنة في نحو عشرين سنة                                                 | مطلب | 797  |
| حفظ قوى أهل مصر العقلية الى آخر عمرهم في الغالب                                               | ))   | 797  |
| (الفصل الثالث) (وكتب غلطا الرابع) في بيان بلوغ المنافع                                        |      | 790  |
| العمومية بآلديار المصرية درجة ارتقا، جلية في                                                  |      |      |
| عهد الحكومة الحالية الخ                                                                       |      |      |
| ، عدم ضرورية المروج المدبرة في مصر                                                            | مطلب | 797  |
| زرع القطن وغرس شجرة التوت وتربية دود القر                                                     | ))   | 797  |
| بيان تسبيخ الارض المهيأة لزراعة القطن                                                         | ))   | ٣    |
| زمن بزر القطن                                                                                 | ))   | ٣٠١  |
| الاعتناء بشجرة القطن في أثناء إنشائها ونموها                                                  | ))   | 7.7  |
| مساعدة مياه النيل على حسن التلون بالصباغة                                                     | ))   | 711  |
| تحسين زراعة الأرز بالأقاليم المصرية                                                           | ))   | 717  |
| غرس قصب السكر في مدير أية المنية                                                              | ))   | 717  |
| اقدمية اتخاذ الصوف الصناعة وأقدمية الفلاحة وبيان من اختراعها                                  | ))   | 415  |
| من الامم                                                                                      |      |      |
| تشريف ملك الصين للزاعة بحرثه بنفسه قدرا من الارض في                                           | ))   | 710  |
| يوم مشهود                                                                                     |      |      |
| الاعتناء بتربية المواشي لا سيما تربية الغيم                                                   | ))   | 717  |
| الاعتباء بترسة الغنم البيض عند الرومانيين والمهي عن ذبحها                                     | ))   | 717  |
| جلب ادوارد ملك الانكابر من اسبانيا مقدارا جسيا من الغنم                                       | ))   | 717  |
| البيض الى مملكمة التنمية                                                                      |      |      |
| ورود نوع مخصوص من غنم الهند الى بلاد الانكابزلتحسين الصناعة عاصوافيا وما نتج عن ذلك من الداعة | ,    | 417. |
| الصناعة ناصه أفيا وما نتح عن دالت من البراغة                                                  |      | -    |

794

الاصلاحات المصرية بمقتضى اصطلاحات الحال العصرية وفيه فصول (الفصل الاول) وكتب غلطا (الرابع) في ذكر تقدم مصرفي هذا الوقت الحالي ٢٨٢ مطلب توسيع المشارع والمسااك (الفصل الثاني) في ذكر ملحوظات عومية تتعلق بالديار المصرية 710 أبداها بعضمن ارخ مصر من أرباب السياحة الخ مطلب عدم الوقوف على حقيقة مصر لارباب السياحة 710 رأى الفرنساوية حين تغلبهم على مصر في عمارها 717 حالة أطيان مديرية البحيرة TAT حال اطيان مديرية روضة البحرين 717 ما يستثني من دفع العوائد المالية ترغيبا لتكثير العارية YAY اطنان مديرية الشرقية YAA اطان مدرية الجزة ومديرية القايوبية 719 أظيان اقليم ألفيوم 719 اطیان مدر یة بنی سویف 719 اطبان الاطفيحية 719 اطيان مديرية المنيا T9. اطيان مديرية اسبوط وجرجا 79. صلاحية أرض الصعيد الاعلى لزراعة شجرة البن 790 نتاج أغنام المارينوس بأودية الفيوم 191 تحسين جنس الخيول فى الفيوم والشرقية بتأسيس اصطبلات 791 خصوصة

استعد أدابناءمصر بقرائحهم الذكية لجميع المعارف والمنافع البشرية

## الوافدين عليه

٢٥٧ مطلب سفر المرحوم محمد على من الخرطوم الى جهة سنار

٣٥٧ « ارشاد المرحوم محمد على أهل السودان الي وسائل الزراعة وغيرها

٢٥٧ « مسير المرحوم محمدعلي الى اقليم فازغلو

۲۵۸ « وصول المرحوم محمد على الى أورية فاموكو واستحسانه اياها وأمره ببناء قصر فيها على اسمه

۲0۸ « وصول المرحوم محمد على الى فشنغارد

٢٥٨ « جمع المعدنجية وعمل تجربة عومية

٣٦٠ « يأس المرحوم محمد على من استخراج معادن الذهب بالسودان في نفسه وعوده الى مصر

« موت رئيس المعدنجية وافادنه قبل موته ان تقرير الجمعية بعدم رجح استخراج المعادن لا يعول عليه

۲۶۱ « ان معادن الذهب بالسودان لا تنكر وان الزراعة تفلح فيهما ان اعتنى بها وان خيراتها كثيرة

٢٦٢ « استعداد اهالى السودان للمعارف والكالات و وجود التعاون عندهم على طاب العلم

٣٦٥ « موعظة ملك السودان لمروان بن محمد حين التجأ اليه

« سفرى للسودان ونظمى قصيدة تشير الى أحوال تلك البلاد وعوائدها وتخميس قصيدة برعيه هب منهانسيم الفرج ببركة مدح خير البرية

· ٢٧ « تخميس القصيدة البرعية التي مطلعها خل الفرام لصب دمعهدمه

۲۸۱ « ان المرحوم محمد على كان يجعل كسب المعالى دائما نصب عينيه وكان لا يحرم منها

٢٨٣ (الباب الخامس) في الآمال الحسنة والاعمال المستحسنة من

صحيفة

٢٤٣ مطلب ارسالية المرحوم محمد على لاستكشاف منبع النيل

٣٤٣ « انشاء المدارس الصرية

الفصل الرابع) في سفر جنتمكان محمد على الجليل الشان الي جبال فازغلو ببلاد السودان لاستكشاف المعادن بها والكشف عنها بحضوره واعمال الطرق التجربيه

٢٤٩ مطلب امهات المعادن المستخرجة في هذا العهد

٧٥٠ « معادنَ الفضة في أفريقه

٢٥١ « مشابه ق افريقه لامريقه وظن أنها يستكشف منها معادن النقدين بالبحث فيها

٢٥١ « ارسال المرحوم محمد على معدنجية بالسودان لاستكشاف المعادن

۲۰۱ « نتيجة تجربة معادن فازغلو

۲۵۲ « تجربة جهات سنجه و زنبو وتوماتو

۲۵۲ « تجربة معادن ابو غولجي

۲۵۲ « عرض جبل سنجه

٢٥٣ « هجوم أهل سنجه على العسكر

۲٥٣ « مجربة وادي يولغيديه

٢٥٤ « رجوع المعدنجية من تلك الجيات

٧٥٥ « تصميم المرحوم محمد على على السفر الى بلاد السودان

٢٥٦ « استصحاب المرحوم محمد على فى سفره جمعا من أر باب الخبرة في المعادن وغيرها

٢٥٦ « دخول المرحوم محمد على الخرطوم وما حصل من الاستقبال به وارساله المعدنجية الى عدة جهات واقامته بالخرطوم لاستقبال

### صحفة

٢٢٨ مطلب صرف همة المرحوم محمد على فى مبدأ امره لتنظيم العدة العسكرية وايثاره لها على كثير من المنافع العمومية

٢٢٨ « عدم قياس النيل بغيره من الأنهار

٣٢٩ « انشاء ترعة المحمودية لتسهيل النقل

٣٢٩ « تفرغ المرحوم محمد على العمليات النافعة لثروة مصر عندالاوان

٣٢٩ « زعم بعض الحكاء أن أرض مصر حادثة من الطمي

٠٣٠ « الانتباء للمضار الثلاث النيلية التي يجب التحفظ منها

٣٠ « مضار البحر عند مصب النيل

٠٣٠ « مضار البحر المالح عند مصب النيل

٢٣١ ° « تكثيرعددالحصولات بجعل الارض رواتب

٣٠١ « ازالة الموانع الطبيعية الموجبة لتقليل أراضي الزراعة

العمومية الجسيمة والوصول بها الى الحصول على من أصول المنافع العمومية الجسيمة والوصول بها الى الحصول على التقدمات العميمة في زمن يسير مما لو أنجزه من الملوك جم خفير لعد من العمل الكثير وحسن التدبير

٢٣٤ مطلب ما يترتب على انتظام مصلحة إلرى

٧٣٥ « حالة الري في عهد حكومة الماليك

٣٢٧ « تسخير المولى تبارك وتعالى المرحوم محمد على لاحياء عمارية

مصر

٢٣٩ « تصوير الاراضي للرشيد واستحسانه منها اقليم الاسيوطية

۲٤٠ « كال مصلحة الرى باتمام القناطر الخيرية

٠٤٠ « لزوم الرياحات للقناطر إلخيرية والمديريات المنتفعة بها

|                                                           |          | صحيفة |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------|
| ب أيما الاعمال بالنيات                                    | مطلب     | 4.9   |
| كون مقدونيا موظن اميرين جليلين اسكندر ومحمد على           | ))       | 717   |
| فتوح السلطان سليان                                        | »        | 712   |
| الملك شركان قرال اسبانيا والنيمسا                         | >>       | 712   |
| بعث السلطان سليان عارة بحرية الى فرانسا لنجدة ملكها       | >>       | 717   |
| سفر السلطان سليان بجيشه من جهة البرالي أوربا وعوده منصورا | >>       | 717   |
| اخذ خير الدين باشا لتونسمن يدمولاى حسن من بني حفص         | ))       | 717   |
| و رجوعها اليهم ثم تمام أخذها أيام السلطان سليم            |          |       |
| ابلاغ عصر الويزالرابع عشر أوربا درجة الكيال               | ))       | 717   |
| وزارة كولبرت على المُلكية ووزارة تورين على العسكرية .     | <b>»</b> | 719   |
| تجديد كولبرت المنافع العمومية وجلب خصائص المصنوعات        | »        | 719   |
| الاجنبية ومحاسنها لوطنه                                   |          |       |
| رثاء ولتير الشاعر لويز الرابع عشر                         | >>       | 77.   |
| فيمن كان من السلاطين العثمانية في عصر لويز الرابع عشر     | >>       | 177   |
| مساعدة كبار الوزراء أرباب القرائح لملوكهم على التمدن      | >>       | 777   |
| (الفصل الثاني) في أن منافع مصر العمومية قد تمكنت كل       |          | 774   |
| التمكن من الذات المحمدية العلية وتسلطنت على -             |          |       |
| قلبه وأخذت بمجامع لبه                                     | 5        |       |
| كون الفلاحة هي منبع ثروة مصر الحقبقي وتحفظ حكماء الملوك   | ))       | 774   |
| على شؤنها                                                 |          |       |
| رأى نابليون في تحسين أراضي مصر واستغارلها وتكثير أهاليها  | ))       | 770   |
| ما خطر في بال المرحوم محمد علي من الملحوظات السنة لاحيا.  | ))       | 770   |
| ما في مصر من الموات والتشث باسماب الإحياء                 |          | . 3   |

|                                                              | محيفه |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| مطلب قصد فلببش حرب المجم وحمل أمم اليونان على المساعدة       | 197   |
| « قتل فليبش في عرس ابنته                                     | 197   |
| « توبية ارسططاليس لاسكندر                                    | 197   |
| « ثمره التاريخ للملوك                                        | 197   |
| « توجه اسكندر لحرب بارد آسيا باهبة يسيرة                     | 199   |
| « فتوح اسكندر لبلاد العجم وانطلاقه الى مصر عقب ذلك           | 199   |
| « وفاة اسكندر في عنفو ان شبابه بدون ان يعهدالي احدفي السلطنة | ۲.    |
| « ظهور نتائج فتوح اسكندر لمصر في عهد البطالسة ومن بعدهم      | 7.1   |
| « مدفن اسكندر ومنارة اسكندرية المعدودة من عجائب الدنيا       | 7.1   |
| « كتبخانة اسكندرية                                           | 7.7   |
| « تقديم الملاحة والاسفار البحرية في عهد بطليموس الاول        | 7.7   |
| « دُخَائِر خُزائن مصر في ايام بطليموس الاول                  | 7.4   |
| « جلب بطليموس اليهود الى اسكندرية وتأسيسه لهم حارة خصوصية    | 7.7   |
| « ضيق دائرة المنافع المصرية في الادوار الاخيرة               | ۲٠٥   |
| « استياد، السلطان سليم خان على مصر                           | ۲.0   |
| « تغلب الفرنساوية على مصر                                    | ۲.0   |
| « استخلاص المرحوم محمد على مصر من قبضة الماليك               | 7.7   |
| (الباب الرابع) في التشبث بعود المنافع العمومية اليمصرحسب     | 7.7   |
| الامكان في عهد محيي مصر جنتمكان وفيه فصول                    |       |
|                                                              |       |
| (الفصل الاول) في مناقب جنتمكان محمد الاسم على الشان          | ۲٠٧   |
| وانه نادرة عصره ومحيي مآثر مصره واعقابلة بينه و بين          |       |
| عدة من مشاهير ماوك الاعصر القريبة                            |       |
| -VI. Sag allerelle i Malk la lieth lala is »                 | Y . 9 |

|                                                                                                                                    | محيفة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| مطلب تدبير يوسف لغلال مصر وحفظ الحب في سنبله                                                                                       | 115   |
| « تعرف اخوة يوسف                                                                                                                   | ÍXE   |
| « ذهاب البشير بقميص يوسف إلى أبيه                                                                                                  | ١٨٤   |
| « سبب نزول سورة يوسف عليه السلام                                                                                                   | 175   |
| « استنباط علو درجة مصر من قصة بوسف                                                                                                 | 110   |
| « كيفية عيد فرعون السنوى ودلالته عَلَى التمدن                                                                                      | \ AY  |
| (الفصل الثالث) في ان أعظم وسائل تقدم الوطن في المنافع المعمومية رخصة المعاملة مع أهالي المالك الاجنبية واعتبارهم في الوطن كالاهلية | ΛΥŸ   |
| مطلب مساعدة الماك ابسا ميطيقوش ملك مصرلاتجارة داخلا وخارجا                                                                         | ١٨٨   |
| « فتح الملك أماسيس ثغور مصر للاجانب واحسان مثواهم                                                                                  | 119   |
| لاسعاد رعيته بالثروة والغنى « نصيحة الملك أماسيس لملك جزيرة صيصام                                                                  | ١٩-   |
| « مساعدة البخت للانسان وما قيل في البخت والحظ                                                                                      | 19.   |
| « مناقب سولون الحكيم اليوناني وقوانينه                                                                                             | 194   |
| (الفصل الرابع) فيما ترتب على فتوح اسكنــ در الرومى للديار                                                                          | 198   |
| المصرية من اتساع دائرة المنافع العمومية                                                                                            |       |
| الناتجة عن مقدمات الحزموالكياسةوشرطيات                                                                                             |       |
| أشكال العدل في التدبير والسياسة                                                                                                    |       |
| مطلب سلوك اسكندر فى البلاد المفتتحة له مساكا يباين مسلك الفاتحين                                                                   | 190   |
| « تمريج اسكندر للامم المختلفه والتأليف لسائر من نحت حكمه                                                                           | 197   |
| من الملل                                                                                                                           |       |

١٩٦ « نسب اسكندر وولاية أبيه وما رتبه أبوه في العسكرية

|                                                                               | â    | صحيف  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| (الباب الثالت) في تطبيق أقسام المنافع العمومية في الازمان الاولية على مصر الخ |      | ۱٧٠   |
| (الفصل الاول) في تقدم مصر وغناها في عدة ازمان سابة الخ                        |      | 14.   |
| ب استكشاف اعدة مصرية بمعبد قديم في نابولي                                     | مطل  | 141   |
|                                                                               | ))   | 177   |
|                                                                               | ))   | 1.14  |
| : تسلطن الملك ننياس وأخذه زمام المملكة من امه                                 | ))   | 771   |
| تسلطن سردانيال على العراق وأنه أحرق ُنفسه ونساءه                              | )))  | 177   |
| : دخول اذر بيجان والعراق تحت مملكة الفرس                                      | ))   | , ry1 |
| ما تسبب عن تولية كيروش ملك العجم مملكة العراق                                 | ))   | 171   |
| ما كانت عليه مدينة منف في الزمن القديم                                        | ))   | ١٧٧   |
| و دخول المامون العباسي مصر                                                    | ))   | ۱۷۸   |
| أساس التمدن                                                                   | ))   | ۱۲۸   |
| و سياسة مصر في القديم                                                         | ))   | ۱۷۸   |
| توزيع أراضي مصر على طوائف ثلاثة                                               | ))   | ۱۷۸   |
| السياسة العسكرية بمصر في القديم                                               | ))   | ۱۲۸   |
| ترتيب مجالس القضاء في القديم                                                  | ))   | ۱۲۰   |
| المعاقبة على الذنوب عند قدماء المصربين                                        | ))   | ۱۸۰   |
| الفحص عن وجه التعيش                                                           | >>   | ١٨٠   |
| (الفصل الثاني) في تأييد تقدم مصر وامتيازها بالمعارف في الزمن                  |      | 141   |
| القديم الخ                                                                    |      |       |
| ب حسد اخوة يوسف لاخيهم وما ترتب علي ذلك                                       | مطله | 141   |

|                                                                        | محيفه |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| مطلب تفسيرسورة قريش على حسب الطاقة                                     | 154   |
| « سياحة العرب مطلقا في الارض قديمًا                                    | 1129  |
| « ثبوت فضل العرب على غيرهم بالتواتر في أغلب الخصال الحميدة             | 10.   |
| « الكلام على مدينة سبا وما يتعلق بها                                   | 10.   |
| « استكشاف الحكومة المصرية محل مدينة سبا                                | 104   |
| « سفره صلى الله عليه وسلم الى الشام في نجارته لخديج فرضى الله عنه اوما | 104   |
| حصل في ذلك من خوارق العادات                                            |       |
| « الحكمة في رعى الانبياء للغنم قبل النبوة                              | 102   |
| « سفر موسى عليه السلام الى مدين                                        | 108   |
| « اجتماع موسى بشعيب وما جرى بينهما                                     | 107   |
| « تزوج موسى بابنة شعيب                                                 | 101   |
| « ثمرة الشفقة على خلق الله                                             | 101   |
| (الفصل الرابع) في أن الصور يين وهم اهل سواحل برالشام قدموافي           | 109   |
| سالف الازمان التجارة والعلوم البحرية على وجه نافع                      |       |
| « أن اختراع العرب لبيت الابرة من المنافع العمومية المتأخرة             | 171   |
| التي لايعرفها المتقدمون                                                |       |
| « صناعة الساحات من المصنوعات النفيسة التي سبق بها العرب غيرهم          | 177   |
| « اشتمال كتب الفقه الاسلامية على بعض المنافع العمومية                  | 177   |
| « ان الصوريين هم أول من استكشف الصباغة باللون الاحمر                   | 177   |
| الارجواني                                                              |       |
| « في أن أول من نقل حروف الهجاء من الصور يين اليونان                    | !77   |
| « في أن الكتابة من الفضائل الاولية                                     | 1,7,7 |
| « المفاخرة بين القل والسف                                              | ١٦٨   |

عصفه

111

119

مطلب وضع الطب

« اول من وضع أصول النحو « أول من وضع العروض 119 مواظبة قدماء مصر على العمل ونفورهم من البطالة والكسل 171 وتصويرهم شخص الكسل بصور مختلفة مستبشعة تمثيل المشتغل والكسلان بصرار ونملة 177 تقسيم المنافع العمومية وتعريفها بالمعنى العرفى الصناعي 179 (الباب الثاني) في تقسيم المنافع العمومية الى ثلاث مراتب اصلية الخ 179 (الفصل الاول) في تعريف المنافع العمومية بالمعنى العرفي الصناعي الخ 179 « تعريف الفضيلة 14. « بعض أركان الفضيلة 14. « اقسام الفضيلة 14. منشأ تولد الغني 145 « التجارة الخارجية 1/142 أقسام حركات المنافع العمومية 182 تقدم المنافع العمومية الآنبالنسبة لما سبق 172 (الفصل الثاني) في حالة المافع العمومية في الازمان القديمة الخ 100 « حروب رومية مع قرطاجنة 127 « حرب رومية مع مقدونيا 124 غزوة تبوك التي يقال لها غزوة العسرة 124 (الفصل الثالث) في أن الأسفار والسياحات مما يعين على تقدم 127 المنافع العمومية

مطلب تربية الاولاد 70 « بر الولد لوالده 77 ترتيب تعليم الاطفال ZV أطوار الصغير A.T. استعداد كل إنسان لفضيلة ما YA (الفصل الثاني) في العمل الذي هو القوة الاولية في براز المنافع ٨. الاهلية وفي تطبيقه على الارض الزراعية « منابع الثروة ٨٠ « - الحرث والزرع 15 تفسيرقوله صلى لله عليه وسلم لاتحاسدوا ولا تناجشوا الخ 94 تعميم أبناء الوطن في مكارم الاخلاق بدون تفرقـة ولا نظر 91. للاختلاف بالدين « تسويه الذمي بالمسلم في حرمة ظلمه 99 احتياج الزراعة لاكثر الصنائع وبالعكس 1.5 (الفصل الثالث)في تقسيم الاعمال الي منتجة للاموال وغير منتجة لها الخ 1.7 « الفرق بين العامل والخادم :1.2 وفاء الاجير اجرة عمله عقب توفيته للعمل 1.9 تعديل العوائدعلي قدر الميسرة 11. التعيش من مرتبات الموظفين 11. (الفصل الرابع) في مدح السعى والعمل وذم البطالة والكسل 117

« أول من وضع النرد

اول من وضع الشطرنج :

117

114

## صحفة

- ٣١ مطلب الصدقة الجارية
  - ٣٤ ه نوادر البخلاء
- ٣٦ « ما قيل في البخلاء من الشعر
  - ۳۹ « الرزق
  - ٣٩ ه طلب الدنيا لغرض
  - ٤٠ « ما ثر الصحابة في الصدقات
  - ٤٠ الصدقة التي تصادف محلها
- ا ٤ « خيرات نور الدين الشهيد ومن اقتفى أثره
- « اقرارالسلطان سليم خان المرتبات بمصر على حالها
- ٤٣ « تنظيم الصدقات الجارية باسلوب جديد في أيام المرحوم محمد على واقتفاء خلفه أثره
- ٤٤ « استحسان اعانة أهل اليسارلولي الامرعلي فعل الخير لتكثير المحال الخيرية
  - ۲۶ « الدين
  - « قانون الشحاذة / « قانون الشحاذة /
    - ٤٩ « العلم النافع
  - ١٥ « تعداد فضائل العلوم الشرعية وآلاتها
    - ۲۰ « الحساب
    - ۵۰ « تقسیم العلوم
    - ٥٤ « فضل الكتابة ·
    - ٥٦ « الاجتهاد في تحصيل العلم ومدحه
    - ٧٥ « تقديم أوائل العلوم على أواخرها
  - ٨٥ « وضوح العبارة وترك الرموز الخفية
    - ٦٢ « الانتفاع بالذرية والتعضد سها

## فهرست

| لتاب مناهج الألباب المصرية في مباهج الآ داب العصرية ﴾           | ·     |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                 | صحيفة |
| مطلب سبب تأليف هذا الكتاب                                       | ٤     |
| « العنوان والاتحاف                                              | o     |
| مقدمة في ذكر هذا الوطن وما قاله في شأن تمدنه أرباب الفطن        | Υ     |
| مطلب وصف مصر                                                    | Ÿ     |
| « نفع الدين في المملكة »                                        | Y     |
| « اعانة المنافع العمومية على التمدن                             | ٨     |
| « المفاضلة بين الفلاحة والملاحة *                               | · 1   |
| « حرية الذمة                                                    | ٩     |
| « اختلاف الاغراض في المنافع العمومية                            | 1.    |
| « الترغيب في حب الوطن »                                         | ١.    |
| « بر مصر لبنيها وغيرهم                                          | 17    |
| « خیرمصروبرکاتها                                                | 17.   |
| « اختلاف أسباب المواد وتشعب المكاسب                             | 19    |
| « تقسيم أسباب المواد والمكاسب                                   | 4.    |
| « اختلاف أحوال المنافع العمومية                                 | 71-)  |
| (الباب الاول) في بيان المنافع العمومية من حيث هي وفي موادها الخ | 74    |
| (الفصل الاول) فيما تطلق عليه المنافع الخ                        | 74    |
| مطلب تعریف النافع                                               | 74    |
|                                                                 |       |

۲۹۰ « المروءة · « حديث اذا مات ابن آدم انقطع علد الا من ثلاث

عا اشتراه اولاده نحو ٤٥٠٠ كتاب وفها من الكتب الغريبة ما ليس في غيرها توفى رحمه الله تمالى عام نيف وتسمين ومائتين وألف بالمحرسة ودفن في بستان العلماء بقرافة المجاورين الكبريو قد أعقب ابنين جليلين غير الاناث لازما الازهر مدة واقتبسا من معارف والدهما وكانا على غاية من المعارف والآداب ومحاسن الشيم وعلو الهمم وأحدهما وهو على باشا رفاعه كان قد تقلد وكالة نظارة المعارف المصرية وسمنه اذ ذاك لم سجاوز الشلاثين عاما وقد أكل ما تركه والده من التاريخ على أسلوبه وارتقى الى رتبة والده علما وقدرا وامااينه الآخر وهو المرحوم بدوى بك رفاعة والدحضرة السيد محمد رفاعه محيي هذه الآثار فقد كان مقيما عدينة طهطا في ملاحظة دائرتهم التي هناك مع إدامة النظر والمطالعة في الكتب العلمية على اختلاف مشاربها هذا ومن اراد الوقوف على ترجمة حياة المؤلف تفصيلا فعليه عراجعة كتاب حلية الزمن بسيرة خادم الوطن لمؤلفه المرحوم السيد صالح بك مجدي والد سعاة محمد باشا مجدي مستشار محكمة الاستئناف وأحد تلامذة المترجم فقد ذكركثيرامن أحواله وعدد تلامذته وقسمهم الى ثلاث طبقات كانوا جمال العصر وغرة الدهم وبالله التوفيق مك

ومنها بنو الآداب اخوان جميعا وأخدان بمختلف البلاد وهي مطبوعة في هذا الكتاب ولم يزل مكبا على شغله الى أواخر عام ١٢٧٠ فعاد الي مصر بامر المرحوم محمد سعيد باشا حين ولا ته على مصر وبعدرجوعه من السودان جعل عضوا ومترجما في مجلس المحافظة تحترياسة المرحوم أدهم باشا ثم جعل ناظر ثانيا للمدرسة الحرية التيكانت بالحوض المرصود تحت نظارة سليمان باشا الفرنساوى وبعد قليل أمر بعمل قوانين ونظامات لمدرسة مستقلة أريد انشاؤهاوجعل مقرها بالقلعة تكون كافلة للعلوم الادبية وافية بالفنون المدنية فبذل همته في ذلك وراعي في نظاماته ما مجلب خواطر الاهالي الى تلك المدرسة ورتب لهامن المعلمين كل من له به ثقة من الاكفاء المتدربين على تعليم العلوم وأدارها ادارة جيدة حتى ظهرت نجابة تلامذتها وكان شديد الرغبة في الاطلاع على فنون التاريخ وله في السيرة النبوة كتابه نهاية الانجاز في سيرة ساكن الحجاز أوله حمدا لمن أسعد نبيه بأعلى درجات الشرف وأصعده الى أسمى مدارج الفرف انتقاه من صحيح كتب السير ورتبه ترتيبا بديعا لم يسبق بمثله ولما وصلت نسخته الى سعادة على باشا مبارك ناظر المعارف المصرية أمر بطبعه في روضة المدارس تعجيلا للفائدة ثم طبع مستقلا بمطبعة المعارف العمومية

ولرغبته في نشر العلوم وسعة دائرتها استصدر أمراً من المرحوم سعيد باشا بطبع جملة كتب عربية على طرف الحكومة منها تفسير الفخر الرازى ومعاهد التنصيص وخزانة الادب والمقامات الحريرية وغير ذلك من الكتب التي كانت عديمة الوجود في ذلك الوقت وكان للمترجم رحمه الله عناية كبيرة باقتناء الكتب فاشترى الكثير النادر منها حتى ان كتبه تبلغ عناية كبيرة باقتناء الكتب فاشترى الكثير النادر منها حتى ان كتبه تبلغ

وقد قضي مدة حياته الى آخر مدة المرحوم سعيد باشا فى سبيل التعليم ادارة وعملا هو وتلامدته ثم من بعد تلك المدة واقتصاره على نظارة قلم الترجمة وعضوية قومسيون المعارف فى عهد حضرة الخديو اسماعيل باشا قام فى كثير من المدارس مهذه الخطه عينها

وله في المرحوم محمد على باشا ونجله الاكبر ابراهيم باشا المدائح التي سارت بها الركبان منها قصيدته اللامية التي مطفعها

ملا الكون بشراعدله واعتداله وأغنى البرايا بره ونواله وهي التي يقول فيها تلويحا ببلد الممدوح

منازل منها اسكندرفاتح الورى اذا لم يكن عم الامير فحاله وقصيدته النونية التي قالها وهو في باريس ومطلعها

ناح الحمام على غصون البان فأباح شيمة مغرم ولهان ومنها وقدكان قامًا باعباء الحروب اذذاك نجل الممدوح المشار اليه

فى كفه سيفان سيف عناية والشهم ابراهيم سيف ثانى ومنها بنذكر اولاده وعائلته

ابكي بعيني مهجتي لفراقهم وأود أن لا تشعر العينان ثم الغيت المدرسة في مدة المرحوم عباس باشا الاول واستقر رأى المجلس الخصوصي على انشاء مدرسة في السودان للاحتياج لها هناك فاختير المترجم ناظرا عليهاولما وصل اليها أنشأ المدرسة ورتبها أحسن ترتيب وأدارها احسن ادارة وكاذذلك أو اخر عام ١٢٦٥ هجرية وقد ترجم هناك كتبا عديدة منها كتاب تلياك المطبوع في الشام وانشأ قصيدته التي مطلعها

الا فادع الذي ترجو ونادي مجبك وان تكن فيأي ناد

صاحب الترجمة سن الاسكندريه الى القاهره فتشرف عقابلة المرحوم محمد على باشا ورآى من ميله اليه ما حمله على الثقة بنجاح المبدأ والنهاية وصدر الامر العالى بتعيينه مترجا في مدرسة طراتحت رياسة ناظرها سكورا بك الفرنساوى فترجم كتبا عديدة وفي أثناء ذلك حصل وباء في القاهره فسافرصاحب الترجمة الى بلده طهطا ثم رجع وقابل الجناب العالي بترجمة جزء ضخم من جغر افية ملطبرون فانعم عليه بمبالغجزيلة من النقود ثم عرض للجناب العالى اذفى امكانه أذيؤسس مدرسة ألسن يمكن أن ينتفع بهاالوطن ويستغني بهاعن الدخيل فاجابه الى ذلك ووجه به الى مكاتب الاقاليم لينتخب منها من البلاد ما يتم به المشروع فأسس المدرسة وفى المدة المعينة امتحنت في اللغة الفرنساوية وفي غيرها من العلوم المدرسية فظهرت نجابة تلامذتها ثم تشكل بها فلم ترجمة وترقت الى المراتب السنية وترجم فيه كثيرامن الكتب على اختلاف العلوم والفنون والمواضيع وكان لهذه المدرسة مدرسة تجهيزية هي أيضا تحت رياسته وكان خوجاتها من تلامذة مدرسة الالسن وأحيل عليه تفتيش مكاتب الاقاليم عموما وتفتيش مدارس الانجال وغرهم وكان دأبه في مدرسة الالسن وفيا اختاره للتلامذة من الكتب التي أراد ترجمها منهم وفي تأليفاته وتراجمه خصوصاً انه لا يقف فى اليوم والليلة على وقت محدود فكان ربماً عقد الدرس للتلامذة بعد العشاء أو عند ثلث الليل الاخير ومكث نحو ثلاثأو أربع ساعات على قدميه في درساللغة أو فنون الادارة والشرائع الاسلامية والقوانين الاجنبية وكذلك كاندأ بهمعهم في تدريس كتب فنون الادب العالية بحيث أصبح جميعهم في الانشاء نظها ونثرا أطروفة مصرهم وتحفة عصرهم ومع ذلك كان هو بشخصه لا يفتر عن الاشتغال بالترجمة أو التاليف وكانت مجامع الامتحانات لا تزهو إلا به

المطار فتخرج عليهما في سائر العلوم العربية حتى صار أهلا للتدريس فدرس في الازهر مدة عامين وكان لهرجه الله منزلة خاصة عند الشيخ العطار وكان يشترك معه في الاطلاع على الكتب العربية التي لم تتداولها أيدي علماء الازهر وقد اتفق ان المرحوم محمد على باشا صاحب الديار المصرية بعث مجملة من ايناء اكابر الحكومة المصرية وغيرهم لتعلم العلوم الاورباوية عدينة باريس وطلب من الشيخ العطار أن ينتخب لهم إمامامن علماء الازهر فيه الاهلية واللياقة فاختار تعيين صاحب الترجمة لتلك الوظيفة فتوجه مع تلك الأرسالية الى باريس وشرع حين ركوب الباخرة من الاسكندرية في تعلم مبادي اللغة الفرنساوية ممة عالية وعزيمة صادقة واتخذله بعد وصوله الى بأريس معلماخاصا على نفقته وما لبث في هذه البلاد حتى عرف أعاظم العلماء وكبرأهم وكان للعالم الشهير موسيو جومار عليه فضل التعهد بالارشاد والتعليم وقد ساعده مساعدات جمة في هذه البلاد وكذلك حالهمع العالم الشهير الباروز دساسي هذا وفي مدة اقامته باريز التي هيمن سنة ١٢٤١ الى سنة ١٢٤٦ كان قد بغ في العلوم والمعارف الاجنبية وعلى الخصوص في فن الترجمة في سائر العلوم على اختلاف اصطلاحاتها وأدمن على ادامة النظر واستعمال الفكر والحرص على التحصيل والاستفادة وترجم في مدة اقامته جملة رسائل وكتب منها قلائد المفاخر في غريب عوائد الاواثل والاواخر المطبوع بمطبعة بولاق وبعد انتهاء رحلته وحصول بغيته استقدمه المرحوم محمد على باشا الى مصر مع رفقته وعند وصوله اسكندرية حظى عقابلة المرحوم ابرهيم باشا وسأله عن بيت آبائه بطهطاوكان للمرحوم الراهيم بأشا معرفة بهم ولهم به انتماه خاص فوعده بادامة الالتفات اليه وقد أقطمه في مدته حدقة نادرة المثال في الخانقاه تبلغ مساحتها ٣٣ فداناوتوجه

## al-Taheawi, Rifasah Rafis

مناهج الالباب المصرية

مباهج الأداب العصرية Kilah manahij at-albāh al-Misriyah

أوحد زمانه \* ونادرة عصره وأوانه المجد في نفع وطنه بنشر المنافع المرحوم الامير المطم رفاعم بك رافع ( ناظر قلم ترجة واعضاء مجلس التومسيون )

﴿ طبعة ثانية ﴾

﴿ عنى بتصحيحها طبقا للنسخة المطبوعة بدار الطباعة الاميرية الكبرى ﴾

« حقوق الطبع محفوظه لحفيد المؤلف السيد محمد رفاعه »

﴿ مطبعة شركة الرغائب بشارع المنجلة بالقرب من الحمزاوى بمصر ﴾



صورة المولف ولد سنة ١٢١٦ هـ وتوفي سنة ١٢٩٠ هـ

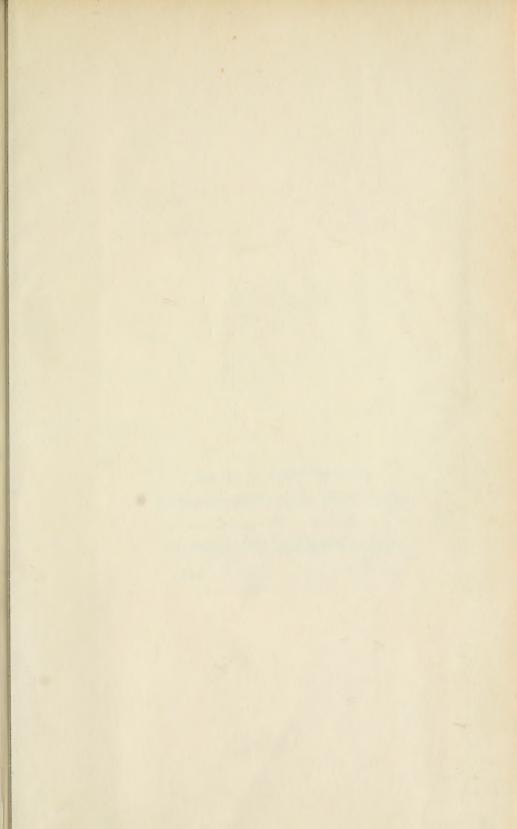

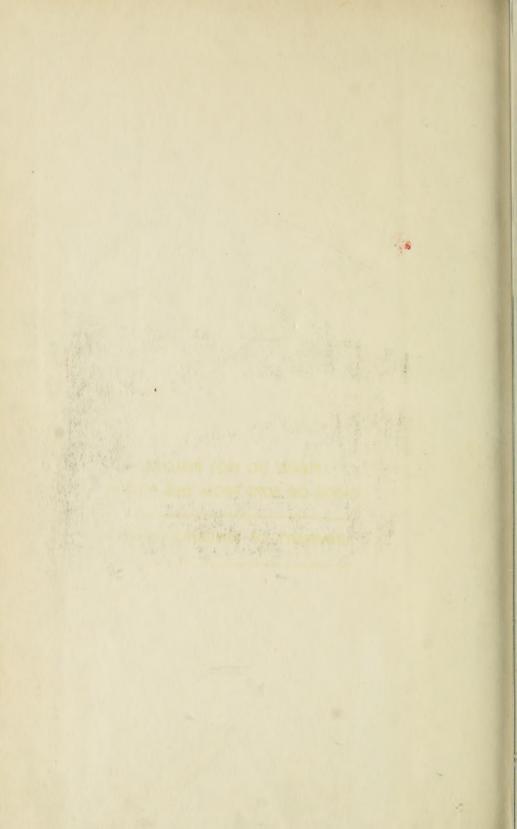

HC 535 T34 1912 al-Tahtawi, Rifa'ah Rafi' Kitab manahij al-albab al-Misriyah

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

